



الرواية التي بيع منها أكثر من 4 ملايين نسخة حول العالم وتحوّلت إلى فيلم سينمائي من بطولة جوليا روبرتس



طَعَامُ..، صَلاقً..، ثِت.



امرأة تبحث عن كل شيء إليزابيث جيلبرت

«هذا الكناب هو هديتي المفضلة إلى صديقائي» جوليا روبرتس «على كله امرأة أن لقرأه» اللي ماكبيرسون «إنه المفضّل» صوفي داهل

# طَعِكُمُ..، صَلِاقً..، ثُبت.. امرأة تبحث عن كل شي

تأليف إليزابيث جيلبرت

ترجمة زينة إدريس

مراجعة وتحرير مركز التعريب والبرمجة



## طَعِكَامُ..، صَلِاقً..، مُب... امرأة تبحث عن كل شئ



يتضمن هذا الكتاب ترجمة الأصل الإنكليزي

Eat, Pray, Love

حقوق الترجمة العربية مرخص بها قانونياً من الناشر

Bloomsbury Publishing Plc

بمقتضى الاتفاق الخطي الموقع بينه وبين الدار العربية للعلوم ناشرون، ش.م.ل. Copyright © by Elizabeth Gilbert 2006

All rights reserved

Arabic Copyright © 2008 by Arab Scientific Publishers, Inc. S.A.L

الطبعة الأولى

2009 - الم 1430 م

ربمك 3-87-602-3 978-9953

#### جميع الحقوق محفوظة للناشر



عين التينة، شارع المفتي توفيق خالد، بناية الريم

هانف: 786233 - 785107 - 785108 - 786233

ص.ب: 5574-11 شوران - بيروت 2050-1102 - لبنان

فاكس: 786230 (1-4961) - البريد الإلكتروني: asp@asp.com.lb

الموقع على شبكة الإنترنت: http://www.asp.com.lb

يمنع نسخ أو استعمال أي جزء من هذا الكتاب بأية وسيلة تصويرية أو الكترونية أو ميكانيكية بما فيه التسجيل الفوتوغرافي والتسجيل على أشرطة أو أقراص مقروءة أو بأية وسيلة نشر أخرى بما فيها حفظ المعلومات، واسترجاعها من دون إذن خطي من الناشر.

إن الآراء الواردة في هذا الكتاب لا تعبر بالضرورة عن رأي المدار العربية للعلوم فلشرون شهل

التنضيد وفرز الألوان: أبجد غرافيكس، بيروت - هاتف 785107 (1961+)

الطباعة: مطابع الدار العربية للعلوم، بيروت - هاتف 786233 (1961+)

Twitter: @ketab n

### مقدمّة

## أو كيف يعمل هذا الكتاب أو الحبّة 109

حين تسافر إلى الهند، وتتجوّل في عدّة أماكن، تصادف كثيراً من الأشخاص الذين يضعون مسابح في أعناقهم. كما ترى صوراً كثيرة لمنزاولي رياضة السيوغا النحيلين والمخيفين أو حتى أحياناً الممتلئين، اللطفاء، والمشرقين هم أيضاً يضعون المسابح. تدعى هذه المسابح بلغتهم جابا مالاس. وقد استعملت في الهند لقرون من الزمن لمساعدة الهندوس والبوذيّين على التركيز خلال تأمّلاهم. فتُحمل المسبحة بيد واحدة وتمرّر حبّاها بالإصبع، ومع كلّ حبّة تكرّر المانترا مرّة واحدة. وحسين توجّه الصليبيون شرقاً في القرون الوسطى خلال حروهم، رأوا تلك المسابح فأعجبتهم الفكرة وأحضروها معهم إلى أوروبا.

تتألّف الجابا مالا التقليدية من 108 حبّات. ويعتبر الرقم 108 بين الأوساط الأكثر سرّية للفلاسفة الشرقيين رقم السعد. فهو مؤلّف من ثلاثة أرقام ويشكّل مضاعفاً كاملاً للرقم ثلاثة، وإن جمعت أرقامه تحصل على تسعة، وهي ثلاثة ثلاثات. وبما أنّ هذا الكتاب يتحدّث عن مسعاي لإيجاد التوازن، قرّرت تقسيمه على غرار الجابا مالا. فقسمت روايستي إلى 108 حكايات، أو حبّات. وهذا العقد المؤلّف من 108 حكايات، مقسم بدوره إلى ثلاثة أقسام عن إيطاليا والهند وإندونيسيا،

وهي البلدان الثلاثة التي زرتما خلال ذاك العام من بحثي عن ذاتي. ويعني ذلك أن كل قسم يضم 36 حكاية، ما يحمل دلالة شخصية بالنسبة إلي، لأنّني كنت قد بلغت السادسة والثلاثين من عمري وأنا أكتب كلّ هذا.

الآن، وقبل أن أصبح أقرب إلى لويس فرّخان هنا مع كلّ هذا الحديث في علم الأعداد، أود أن أخلص إلى القول بأنني أحببت فكرة ربط هذه الحكايات على غرار الجابا مالا لأنها شديدة الترابط. لطالما كان السبحث الروحي الصادق وما زال محاولة للتهذيب المنهجي. فالبحث عن الحقيقة ليس متاحاً للجميع، ولا حتى في هذا العصر حيث كلّ شيء متاح للجميع. وكباحثة عن الحقيقة وكاتبة على حدّ سواء، وحدت أنّه من المفيد الاعتماد على حبّات المسبحة قدر الإمكان لكي أركز على ما أحاول تحقيقه.

بأي حال، تحتوي كلّ جابا مالا على حبّة إضافية خاصة، هي الحبّة 109، تعلّق خارج هذه الدائرة المتوازنة المؤلّفة من 108 حبّات. وكسنت أعتقد بأنّ هذه الحبّة موجودة احتياطاً، كالزرّ الإضافي في سترة باهظة الثمن أو كالابن الأصغر في عائلة ملكية. ولكنْ، لديها علسى ما يبدو هدف أسمى. فحين تصل أصابعك إلى هذه الحبّة في أثناء الستأمل، علسيك الستوقف عن استغراقك في التأمّل لتشكر معلّميك. وها أنا أتوقف عند الحبة 109 خاصي، قبل حتى أن أبدأ، لأقسدم شكري لمعلّمي الذين ظهروا في طريقي خلال تلك السنة بأساليب غريبة جداً.

غير أنني أوجّه شكراً حاصاً لمرشدتي التي كانت شديدة التعاطف معي والتي سمحت لي بأن أدرس في معتزلها خلال إقامتي في الهند. وأودّ التوضيح هنا أيضاً بأتني كتبت عن تجربتي في الهند من منطلق شخصى وليس كطالبة أو متكلمة رسمية باسم أحد. لهذا السبب، لن أستعمل اسم مرشدتي في هذا الكتاب لأنتي لا أستطيع التحدّث عنها. فتعاليمها تتحدّث عن نفسها. كما أنني لن أكشف اسم أو موقع معتزلها، لتبقى تلك المؤسسة الرائعة بعيدة عن أعين الدعاية، لعدم اهتمامها أو قدرتها على التعامل معها.

ألم المتنان أخير أود التعبير عنه: بما أن جميع الأسماء في هذا الكتاب قد تم تغييرها لأسباب مختلفة، قرّرت أيضاً تغيير أسماء جميع الأشخاص الذين التقيت بهم في المعتزل في الهند، أكانوا هنوداً أم غربيّين. وهذا لأن معظم الأشخاص لا يذهبون إلى هناك لكي يظهروا لاحقاً كشخصيّات في كتاب. (ما لم يكونوا أنا، بالطبع). غير أنني استثنيت شخصاً واحداً من هذه القاعدة التي فرضتها على نفسي. فريتشارد الآتي من تكساس هو فعلاً ريتشارد وفعلاً من تكساس. وقد قرّرت استخدام اسمه الحقيقي لأنه كان في غاية الأهمية بالنسبة إلى حين كنت في الهند.

كلمــة أخيرة، حين سألت ريتشارد ما إذا كان لديه مانع أن أذكــر في الكتاب أنّه كان سكّيراً ويتعاطى المخدّرات، قال إن لا مانع لديه.

قال: "كنت أحاول أن أتخيّل كيفية قول ذلك، بأيّ حال". ولكن أوّلاً، إيطاليا... إيطـالـيـا أو "قلها كما تأكلها" أو 36 حكاية عن السعي إلى السعادة الداخلية

أتمنّى لو أنّ حوفايي يقبّلني.

ولكين هذه الفكرة تبدو فظيعة لأسباب عدّة، أوّلها أنّ جوفاني يصغرن بعشرة أعوام، وشأنه شأن معظم الشبّان الإيطاليين الذين ما زالوا في العقد الثاني من العمر، هو لا يزال يعيش مع أمّه. وهذان الأمران وحدهما كفيلان باستبعاده كشريك رومانسي لي، نظراً لكوني امرأة أميركية عاملة في أواسط العقد الثالث من العمر، خرجت للتو من تجربة زواج فاشلة وطلاق طويل ومدمّر، أعقبته على الفور علاقة حبّ ملتهبة انتهت على نحو مفجع. تركتني تلك الخسارات المتتالية فريسة للحــزن وشعرت بأنني هشّة وضعيفة وكأنّ عمري سبعة آلاف سنة. ومبادئي لا تسمح لي بأن أرمى أحزاني ومآسى عند أقدام جوفانى، ذاك الــشابّ اللطيف المرح. هذا من دون أن نذكر أنني بلغت أخيراً السنّ التي تبدأ عندها المرأة بالتساؤل ما إذا كان من الحكمة دعوة شابّ آخر إلى... للتغلُّب على حسارة شابٌ وسيم. لهذا السبب، أنا أعيش وحيدة منذ عدّة أشهر. وللسبب عينه في الواقع، قرّرت تمضية هذه السنة بأكملها عازية.

المراقب الذكي قد يتساءل: "ما الذي أتى بك إذاً إلى إيطاليا؟".

إنه سؤال لا يمكنني سوى أن أجيب عنه بالتالي، لا سيّما إن كنت أنظر عبر الطاولة إلى جوفاني الوسيم: "سؤال ممتاز".

جوفاني هو شريكي في التبادل الثقافي. فنحن نلتقي عدّة أمسيات في الأسبوع هنا في روما للتمرّن على اكتساب واحدنا لغة الآخر. نتحدّث أوّلاً بالإيطالية، ويكون صبوراً معى، ثمّ نتحدّث بالإنكليزية،

وأكون صبورة معه. عثرت على حوفاني بعد بضعة أسابيع من وصولي إلى روما، بفضل مقهى الإنترنت الكبير في ساحة بارباريني، إلى الجانب الآخر من الشارع الذي تقع فيه تلك النافورة المحتوية على منحوتة لغرنوق ماء حذّاب يرش الماء في محارته. وكان (أي حوفاني، وليس الغرنوق) قد علّق لافتة على لوحة الإعلانات تقول إن إيطالياً يبحث عن إنكليزي للتمرّن معه على المحادثة باللغة الإنكليزية. وظهر تحت الإعلان تماماً إعلان آخر بالطلب نفسه، حرفياً. أمّا الفرق الوحيد فكان في عنوان البريد الإلكتروني. فأحدهما باسم شخص يدعى حوفاني، والآخر باسم داريو. ولكن، حتى رقم هاتف المنزل كان نفسه.

استخدمت قوّة حدسي، وأرسلت إلى الاثنين معاً في الوقت نفسه وسألتهما بالإيطالية: "هل أنتما أخوان؟".

كــان جــوفاي هو الذي ردّ بهذه الرسالة المثيرة: "بل أفضل من ذلك، توأمان!".

نعم، أفضل بكثير. توأمان متشابهان طويلان، أسمرا اللون ووسيمان، في الخامسة والعشرين من عمرهما، كما تبيّن لاحقاً، صاحبا أعين إيطالية كبيرة بنية اللون، لطالما خطفت أنفاسي. بعدما قابلت الشابين شخصياً، رحت أتساءل ما إذا كان يفترض بسي ربّما تعديل القانون الذي فرضته على نفسي بالبقاء عازبة هذه السنة. مثلاً، يمكنني أن أبقى عازبة باستثناء الاحتفاظ بتوأمين إيطاليين في الخامسة والعشرين من عمرهما كعاشقين. وهذا ما ذكري قليلاً بصديقة لي كانت نباتية باستثناء اللحم المقدد، ولكن مع ذلك... كنت قد بدأت بوضع رسالتي إلى بنتهاوس:

في ضوء الشموع المتمايل في المقهى الروماني، كان من المستحيل معرفة يدّي مَن...

ولكن، لا. لا وألف لا.

قطعت الحلم في وسطه. فالوقت لم يكن مناسباً للبحث عن الرومانسسية، ومع الوقت، تعقيد حياتي المعقدة أصلاً. إنه وقت البحث عن الشفاء والسلام اللذين لا يأتيان إلا من الوحدة.

على كل حال، أصبحت وجوفاني بحلول منتصف تشرين الأوّل صديقين عزيزين. أمّا بالنسبة إلى داريو، الأكثر نشاطاً بين الاثنين، فقد عررقته بصديقتي السويدية الفاتنة صوفي، والطريقة التي يمضيان بحا أمسياهما في روما تسشكّل نوعاً مختلفاً تماماً من التبادل الثقافي. أنا وجوفاني كنّا نتحدّث وحسب. في الواقع، نأكل ونتحدّث. وكنّا نأكل ونتحدّث منذ عدّة أسابيع سارة، نتشارك فيها البيتزا والتصحيحات اللغوية اللطيفة، والليلة لم تكن مختلفة. كانت أمسية وديعة طغت عليها العبارات الجديدة والموزاريلا الطازحة.

كان الليل قد انتصف والجوّكان غائماً، وكان حوفاني يرافقني إلى شقّي عبر تلك الشوارع الخلفية لروما، التي تتعرّج حول المباني القديمة مثل السواقي التي تتلوّى حول أشجار السرو الظليلة. وصلنا عند الباب ووقفنا في مواجهة بعضنا، فضمّني بدفء. كان قد حقق تحسّناً، ففسي الأسابيع الأولى، كان يكتفي بمصافحتي. وأظنّ لو أنّني أبقى في إيطاليا للسنوات الثلاث المقبلة، فقد يرغب بتقبيلي. إلا أنّه بالمقابل قد يقسبّلني الآن، الليلة، هنا أمام باب بيتي... ما زال ثمّة أمل... أعني نحن نضمّ بعضنا تحت ضوء القمر... وبالطبع ستكون غلطة فظيعة. ولكن، ما زال الاحتمال وارداً بأن يفعل الآن... بأن ينحني... و... و...

ابتعد عني قائلاً: "ليلة سعيدة، ليز".

35

أجبته بالإيطالية: "ليلة سعيدة، عزيزي".

صعدت السسلالم إلى شقّتي في الطابق الرابع، وحيدة. دخلت الأستوديو الصغير، وحسيدة. أغلقت الباب خلفي. ليلة أخرى من السوحدة تنتظرني في روما. ليلة طويلة أخرى في...، ما عدا كومة من الدفاتر والقواميس الإيطالية.

أنا وحيدة، وحيدة تماماً.

حين أدركت هذه الحقيقة، تركت حقيبتي، وسقطت على ركبتيّ، وضغطت جبيني على الأرض.

...

2

وبما أنين جائمة أتضرع هنا على الأرض، سأبقى بهذه الوضعية، وأعود إلى الوراء، إلى ثلاث سنوات خلت، حين بدأت هذه القصّة، كنت في تلك اللحظة على الوضعية نفسها: جائية على ركبتي، على الأرض.

 لا أريد أن أكون متزوّجة بعد الآن.

لكن كان يفترض بسي أن أرغب بإنجاب طفل. كنت في الحادية والمسئلاثين من عمري. وكنا أنا وزوجي معاً منذ ثماني سنوات، ومتزوّجَين منذ ست سنوات، وبنينا حياتنا بأكملها على فكرة أننا بعد تجاوز الثلاثين، سأرغب بالاستقرار وإنجاب الأطفال. كلانا توقّعنا أني سامل من السفر وسأسر لعيش حياة أسرية كبيرة ونشيطة، مليئة بالأطفال والأعمال اليدوية، مع حديقة خلفية وطنجرة جميلة من الطعام تغلبي علمى الفرن. (وكون هذه الصورة هي وصف دقيق لأمّي ليس سوى مؤشّر سريع لمدى الصعوبة التي واجهتها في تحديد الفرق بيني وبين المرأة القوية التي ربّتني). إلا أنّني لم أرغب بهذه الأشياء كما كنت أكتشف بخوف.

عوضاً عن ذلك، ومع اقتراب سنواتي العشرين من نهايتها، راحت سنّ الثلاثين تضيّق على خناقي وكأنها حبل مشنقة، واكتشفت أنني لم أكن أريد الإنجاب. انتظرت طويلاً كي أشعر بالرغبة بالإنجاب، ولكنّ ذلك لم يحدث. أنا أعرف كيف يشعر المرء حين يرغب بشيء ما، صدّقني. أعرف تماماً ما هي الرغبة، ولكنّها لم تكن موجودة. كما أنني لم أتوقّف عن التفكير في ما قالته لي شقيقتي يوماً وهي تُرضِع طفلها الأوّل: "إنجاب طفل هو أشبه برسم وشم على الوجه، عليك أن تكوني واثقة من أنّ هذا ما تريدينه قبل الإقدام على إنجابه".

لكن، كيف لي أن أدير ظهري الآن؟ كلّ شيء أصبح في مكانه. وكان يفترض بنا الإنجاب هذا العام. في الواقع، كنّا نحاول الإنجاب منذ عدّة أشهر. ولكنّ شيئاً لم يحدث (باستثناء غثيان صباحي نفسي المنشأ، جعلني أتقيّأ فطوري بعصبية كلّ يوم، وكأنّها سخرية من الحمل). وكلّ شهر أكتشف فيه بأنّين لست حاملاً، أحد

نفسي أهمس بمكر في الحمّام: شكرًا، شكرًا، شكرًا، شكرًا لإعطائي شهرًا إضافيًا لأعيش...

كــنت أحاول أن أقنع نفسي بأنّ ما أشعر به طبيعي، وأنّه ينتاب كلّ امرأة تحاول الإنجاب. (تضارب المشاعر هو التعبير الذي استخدمته، تفادياً للوصف الأكثر دقّة: يتملّكها الخوف). كنت أحاول أن أقنع نفسسي بأنَّ مشاعري عادية، على الرغم من أنَّ كلَّ الأدلَّة تشير إلى العكس، كإحدى معارف التي التقيت بها الأسبوع الماضي والتي اكتشفت للتو أنها حامل للمرة الأولى، بعدما أمضت سنتين، وأنفقت ترروة على العلاجات التخصيبية. كانت منتشية. أخبرتني بأنها تودّ أن تكون أمَّا إلى الأبد، وأقرَّت بأنَّها كانت تبتاع سرًّا ملابس للطفل منذ سنوات، وتخبّ عها عن زوجها تحت السرير. رأيت الفرحة في عينيها وعــرفتها. كانت تلك الفرحة عينها التي شعّت في عينيّ الربيع الماضي حين عرفت بأنّ المحلّة التي أعمل فيها قرّرت إرسالي في مهمّة إلى نيوزيلندا لكتابة مقال عن البحث الدائر عن الصبيدج العملاق. وفكُّــرت حينها: "إلى أن أشعر حيال الطفل بالنشوة نفسها التي ملأت كياني حيال الذهاب إلى نيوزيلندا للبحث عن صبيدج عملاق، لا يمكنني الإنجاب".

لا أريد أن أكون متزوّجة بعد الآن.

كسنت أرفسض هذه الفكرة نهاراً، ولكن ما إن يحلّ الليل، حتى تتملّكني محدّداً. يا للكارثة. كيف لي أن أكون هذه الدناءة بحيث أستمرّ بالسزواج حتى هذه المرحلة المتقدّمة، ثمّ أنسحب منه؟ لقد اشترينا هذا المنزل منذ عام واحد فقط. ألم أرغب هذا المنزل الجميل؟ ألم أحبّه؟ لِمَ أهيم إذاً بين حدرانه أنوح كلّ ليلة؟ ألست فخورة بكلّ ما جمعناه؛ منسزل هودسون فالي الفخم، شقّة منهاتن، خطوط الهاتف الثمانية،

الأصدقاء والنزهات والحفلات، العطل التي نمضيها في التجوّل بين أجنحة المتاجر الفخمة، نشتري مزيداً من المقتنيات؟ لقد شاركت على نحو فاعل في كلّ لحظة من لحظات بناء هذه الحياة المشتركة، لِمَ أشعر إذاً بأنّ شيئاً فيها لا يشبهني؟ لِمَ أشعر بأنني منهكة من واجباتي، مجهدة من كوني المعيل الأساسيّ وسيدة المنزل والمنسقة الاجتماعية ومن ينزّه الكلب والزوجة وقريباً الأمّ، وفي لحظات خاطفة، كاتبة...؟

كان زوجي نائماً في الغرفة الأخرى، في سريرنا. شعرت بأني أحبّه ولا أطيقه في الوقت نفسه. لم أتمكّن من إيقاظه ليشاركني بؤسي، ما النفع من ذلك؟ كان يراني وأنا أتلاشى منذ أشهر، يراني وأنا أتلصرف كالمحنونة (كنّا متّفقين على ذلك)، وقد أهكته. عرفنا أنه تمّة خطب بي، وقد بدأ يفقد صبره. إذ كنّا نكافح ونبكي وسئمنا مثلما يحدث مع زوجين يريان زواجهما ينهار. كانت في أعيننا نظرة اللاجئين.

في الواقع، إنّ الأسباب العديدة خلف عدم رغبتي بأن أكون زوجه هذا الرجل بعد الآن، شخصية جداً ومحزنة جداً لأتحدّث عنها هنا. معظمها متعلّق بمشاكلي، إلاّ أنّ جزءاً كبيراً من مشاكلنا مرتبط به هو أيضاً. وهذا طبيعي، فثمّة دوماً شخصان في الزواج؛ صوتان، رأيان، مجموعتان متضاربتان من القرارات والرغبات والقيود. غير أنني لا أجد مسن الملائم مناقشة مشاكله في كتابي. كما أنني لن أطلب من أحد التصديق بأنني قادرة على رواية قصّتنا بشكل موضوعي، وبالتالي، لن أذكر أسباب فشل زواجنا هنا. كما أنني لن أناقش أسباب رغبتي بأن أبقى زوجته، أو مدى روعته، أو سبب حبي له، وزواجي به، وعدم قصدرتي على تخيّل الحياة من دونه. لن أتطرّق إلى أيّ من ذلك. بل

سأكتفي بالقول إنه في تلك الليلة كان لا يزال مصدر سعادي وتعاسيق بقد متساو. فالأمر من الرحيل كان البقاء، والأفظع من البقاء كان السرحيل. لم أكن أرغب بتدمير أيّ أحد أو أيّ شيء. لم أرغب سوى بالتسسلّل بمدوء من الباب الخلفي، من دون أن يكون لرحيلي أي حلبة أو عواقب، والركض من دون توقّف حتى أصل إلى غرينلاند.

هــذا الجزء من قصّتي ليس سعيداً، أعرف ذلك. ولكنّني أودّ أن أذكره لأنّ أمـراً كان على وشك الحدوث على أرض الحمّام سيغيّر مــسار حــياتي إلى الأبــد. تقريباً مثل تلك الأحداث الفلكية الجنونية الهائلة، التي يخرج فيها كوكب في الفضاء الخارجي عن مساره من دون ســبب معــروف، ويتغيّر لبّه المصهور، فيتبدّل موضع قطبيه، ويتعدّل شــكله حــذرياً، بحيث تصبح كتلة الكوكب مستطيلة بعد أن كانت كروية. شيء من هذا القبيل.

ما حدث هو أنّني بدأت أدعو.

...

3

• • • •

4

بالطبع، كان لديَّ وقت طويل للتفكير في آرائي الدينية منذ تلك الليلة على أرض الحمّام. إلاَّ أنني في وسط الأزمة التي مررت بها في ذاك الشهر القاتم، لم أكن مهتمّة بصياغة آرائي الدينية، بل كنت أسعى إلى

إنقاذ حياتي وحسب. فقد لاحظت أخيراً بأنني بلغت حالة خطيرة من السياس، وخطر لي بأنّ الناس في هذه الحالة يلجأون إلى الله للمساعدة. أعتقد أنني قرأت ذلك في كتاب ما.

5

لــو تسنّى لي أن أعرف بأنّ الأمور سوف تتأزّم على نحو حطير قــبل أن تــسوء، كما قالت ليلي توملين مرّة، أشكّ بأنني كنت لأنام حيّداً تلك الليلة. ولكن بعد سبعة أشهر مضنية، تركت زوجي بالفعل. وحين اتّخذت القرار أخيراً، اعتقدت بأنّ الأسوأ قد فات. ولكنّني على ما يبدو كنت أجهل الكثير عن الطلاق.

رأيت في محلّة ذا نيويوركر ذات مرة رسوماً كرتونية لامرأتين، تقـول إحـداهما للأخرى: "إن أردت معرفة شخص ما على حقيقته، طلّقـيه". بالطبع، كانت تجربتي معاكسة. وكنت لأقول، إن أردت المتوقّف عن معرفة شخص ما، طلّقيه. أو طلّقها. لأنّ هذا ما حدث بسيني وبين زوجي. أظنّنا صدمنا بعضنا بمدى السرعة التي انتقلنا بما من كوننا أكثر شخصين يعرفان بعضهما في العالم إلى غريين يجهلان بعضهما تماماً. ويعود سبب ذلك إلى حقيقة أنّ كلاً منّا كان يفعل ما لم يتصوره الآخر ممكناً. فهو لم يسبق أن فكر في أنني سأتركه يوماً. كما أنه لم يخطر لي في أكثر تخيّلاتي غرابة أنه سيجعل الأمر هذه الصعوبة علىً.

ظنــنت صدقاً أنّه حين أترك زوجي، سنتمكّن من تسوية شؤوننا في بضع ساعات بآلة حاسبة مع شيء من الحسّ العام والنيّة الحسنة تجاه

المشخص المذي أحببناه يوماً. كان اقتراحي الأوّل أن نبيع المنزل ونتقاسم جميع الأملاك، ولم يخطر لي أبدًا أن نفعل غير ذلك. إلاّ أنّه لم يجـــد الاقتراح عادلاً. فرفعت العرض، واقترحت ذاك النوع الآخر من القــسمة بالنــصف: يحصل هو على كلّ الأملاك وأنا على كلّ اللوم. ولكن حيى هذا العرض لم يلقَ قبولاً. عندها أصبحت في موقف ضعيف. كيف تتفاوض بعد أن تكون قد عرضت التنازل عن كلُّ شـــيء؟ كان على انتظار عرضه المقابل الآن. في الواقع، منعني شعوري بالــذنب لتــركه من التفكير في أنّ لي الحقّ بالاحتفاظ بشيء من المال الـذي جمعـته طيلة العقد الفائت. كما أنّ الجانب الروحاني حديث الاكتــشاف لديُّ دفعني إلى تجنّب الدخول في نزاع معه. بالتالي، كان حــولي، لأنني اعتبرت ذلك إعلان حرب. أردت أن أكون غاندي أو نيلسون مانديلا في هذه القضية. ولم أدرك في ذلك الوقت أنَّ كلاٌّ من غاندی و نیلسون ماندیلا کانا محامین.

مسرّت الشهور وحياتي متوقّفة وأنا أنتظر إطلاق سراحي، أنتظر لأرى ما ستكون الشروط. كنا نعيش منفصلين (إذ انتقل إلى شقّتنا في مسنهاتن)، ولكسن لم تحلّ الأمور. بل راحت الفواتير تتكدّس وأعمالنا تستوقّف والمنسزل يتحوّل إلى خراب ولا يكسر صمت زوجي سوى اتصالاته المتقطّعة لتذكيري كم أنا مجرمة وسافلة.

ثم ظهر ديفيد.

أتــت مأساة ديفيد لتزيد سنوات الطلاق الأليمة تعقيداً وكآبة. كــان ديفيد هو الشابّ الذي أغرمت به وأنا ألهي زواجي. هل قلت أغرمت بديفيد؟ ما عنيته هو أنّني خرجت من زواجي لأقع بين ذراعي ديفيد، تماماً كما يغطس لاعب السيرك في الرسوم المتحرّكة عن لوح القفر في كوب ماء صغير ويختفي تماماً. وتشبّثت بديفيد هرباً من زواجي وكأنه آخر هليكوبتر ستقلع من سايغون. وعلّقت عليه كلّ آمالي بالخلاص والسعادة. وقد أحببته، نعم. ولو كنت أعرف وصفاً اخرر غير تعبير يائس لأصف حبي لديفيد، لاستعملته هنا، ولكنّ الحبّ اليائس هو دوماً الأقسى.

انـــتقلت للعيش مع ديفيد بعدما تركت زوجي. كان شاباً شديد الوسامة. هو ممثّل وكاتب نيويوركي، يملك عينين إيطاليتين بنيتي اللون لطالمـــا (هل سبق لي أن قلت ذلك؟) خطفتا أنفاسي. ذكي، مستقلّ، نـــباتي، بذيء اللسان، روحاني، ساحر. شاعر يوغاني متمرّد. أكبر من الحياة، أكبر من الكون، أو هكذا كان بالنسبة إليَّ على الأقلّ. حين سعـــتني صديقتي سوزان أتحدّث عنه للمرّة الأولى، نظرت إلى الاحمرار الذي كسا وجهي وقالت لي: "يا الله، أنت في ورطة كبيرة يا حبيبتي".

التقيت بديفيد وهو يلعب دوراً في مسرحية مرتكزة على قصص قصيرة كتبتها. كان يؤدّي دور شخصية من اختراعي، وهو أمر مؤثّر نسوعاً ما. فهذا ما يحدث في الحبّ اليائس، أليس كذلك؟ في الحبّ اليائس، نخترع شخصيّات لشركائنا في الحياة ونطلب منهم أن يكونوا كما نريدهم أن يكونوا، ثمّ ننهار حين يرفضون لعب الدور الذي اخترعناه في الأساس.

على الرغم من ذلك، قضينا وقتاً رائعاً معاً في الشهور الأولى حين كان لا يزال بطلي الرومانسي وأنا حلمه الذي تحوّل إلى حقيقة. عشنا إنسارة وتناغماً لم يسبق لي أن تخيّلتهما ممكنين. اخترعنا لغة خاصة بنا. ذهبسنا في رحسلات منوّعة. صعدنا إلى قمم أشياء، وغصنا في أعماق أشسياء أخرى، وخطّطنا للرحلات التي سنقوم بها معاً حول العالم. كنّا

نستمتع في الوقوف معاً في الصفّ أمام قسم الدرّاجات النارية أكثر ممّا يستمتع الأزواج الجدد في شهر العسل. أطلقنا على بعضنا اللقب نفسه لكي لا نفترق أبداً. وضعنا أهدافاً ونذوراً ووعوداً وأعددنا العشاء معاً. كان يقرأ لي الكتب ويغسل ثيابي. (في المرّة الأولى التي حدث فيها ذلك اتصلت بسوزان وأخبرها هذه الأعجوبة بذهول وكأنني رأيت للتوّ جملاً يستخدم هاتفاً عمومياً. هتفت قائلة: "قام رجل للتوّ بغسل ملابسي! حيى إنّه غسل بيديه ملابسي الداخلية!" فكرّرت تعليقها السابق: "يا الله، أنت في ورطة كبيرة يا حبيبتي").

كان الصيف الأوّل لليز وديفيد شبيها بمونتاج الوقوع في الحب لجميع الأفلام الرومانسية التي سبق أن رأيتها، بدءاً من رشّ بعضنا بالماء على الشاطئ وحتى ركضنا يداً بيد فجراً عبر المروج الذهبية. في ذلك السوقت، كنت لا أزال أعتقد بأنّ طلاقي سيتمّ بشكل لائق، فمنحت زوجي الصيف كلّه لنهداً قبل أن نبحث الموضوع محدّداً. على أي حال، كان من السهل عدم التفكير بتلك الخسارة وسط السعادة التي خيّمت علينا. ذاك الصيف الذي كان كإرجاء لحكم الإعدام، انتهى أخيراً.

في 9 أيلول 2001، التقيت بزوجي للمرّة الأخيرة وجهاً لوجه، ولم أكرن أدرك أنّ كرل لقاءاتنا المقبلة ستحتاج إلى وساطة المحامين. تناولها العشاء في مطعم. وقد حاولت التحدّث في موضوع انفصالنا، ولكنّه الم نفعل سوى الشجار. أخبري بأنّي كاذبة وخائنة وبأنّه يكرهني ولهن يستحدّث معي مجدّداً. استيقظت بعد يومين، بعد ليلة مضطربة، لأجد هاتين الطائرتين المختطفتين تصطدمان بأطول برجين في مدينتي، تماماً مثلما ينهار كلّ ما يبدو ثابتاً لا يُقهر ويتحوّل إلى أنقاض. اتصلت بزوجي للاطمئنان عنه وبكينا معاً على تلك الكارثة، ولكنّني لم أذهب إليه. وخلال ذاك الأسبوع، نسي جميع أهالي نيويورك أحقادهم أذهب إليه. وخلال ذاك الأسبوع، نسي جميع أهالي نيويورك أحقادهم

احتــراماً لتلك المأساة، مع ذلك، لم أعد لزوجي. حينها أدركنا كلانا بأنّ زواجنا انتهى تماماً.

لا أظـن آنــني أبالــغ إن قلت إنّني لم أعرف طعم النوم للأشهر الأربعة التالية.

اعتقدت بأني قد الهرت من قبل، ولكن في تلك الفترة (وتناغماً مع الانهيار الذي شهده العالم كلّه) تحوّلت حياتي فعلاً إلى حطام. أشعر بالخوف الآن حين أتذكّر العذاب الذي فرضته على ديفيد في الأشهر السيّ عشنا خلالها معاً، مباشرة بعد 11 أيلول وانفصالي عن زوجي. تصوّر ذهوله حين اكتشف بأنّ المرأة الأكثر سعادة وثقة التي عرفها في حياته تتحوّل إلى فحوة مظلمة من الحزن. فقد عدت إلى البكاء المتواصل محدداً. حينها أخذ بالانسحاب، حينها رأيت الوجه الآخر لبطلمي الرومانسي الشغوف، ديفيد الوحيد، البارد، الذي يحتاج إلى مساحة شخصية أكبر من قطيع من الثيران الأميركية.

ولكان البعد العاطفي المفاجئ لديفيد كارثة على الأرجح بالنسبة إلى تحت أفضل الظروف، نظراً لكوني المخلوق الأكثر حناناً على وجه هـــذا الكـــوكب، إلا أتـــني كنت أمر بأسوأ الظروف. كنت مكتئبة ومــستقلة وبحاجــة إلى العناية أكثر من ثلاثة توائم ولدوا قبل أوالهم. وانسحابه من حياتي جعلني أكثر حاجة، وحاجتي عجّلت في انسحابه، وسرعان ما كان يتراجع تحت وقع توسّلاتي ودموعي: "إلى أين تذهب؟ ما الذي حدث لنا؟".

(نصيحة للنساء: الرجال يحبون ذلك).

في الحقيقة، لقد أصبحت مدمنة على ديفيد (وهو الذي شجّعني على ذلك، كان رجلاً شديد التأثير)، والآن حين أصبح اهتمامه يتسراجع، بدأت أعاني من عواقبه الحتمية. فالإدمان على الحبيب هو

العلامـة الميّرة لقصص الحبّ المتيّمة. ويبدأ ذلك حين يغدق عليك موضوع هيامك بجرعة مسكرة ومسبّبة للهلوسة من شيء لم تجرؤ حتى على الاعتراف يوماً بأنَّك تريده؛ هبة عاطفية من الحبِّ والإثارة الجارفين. وسرعان ما تنتابك حاجة ملحّة إلى ذاك الاهتمام الشديد، فتـــتوق إلـــيه بهـــوَس المدمن. وحين ينقطع عنك المحدّر، تشعر بأنّك مريض، و محنون، ومستنزف (هذا من دون أن نذكر استياءك من التاجر الذي كان هو من شجّع على هذا الإدمان في الأساس، ولكنّه يرفض الآن تزويدك بالبضاعة؛ مع أنَّك تعلم بأنَّه يخبَّعها في مكان ما، عليه اللعنة، لأنّه اعتاد على إعطائك إياها مجّانًا). في المرحلة التالية، تجد نف سك ضامر الجسد ترتعش في إحدى الزوايا، على استعداد تامّ لأن تبيع روحك أو تسرق جارك لتحصل على ذاك الشيء محدّداً ولو لمرة واحدة. وفي تلك الأثناء، يكون موضوع هيامك قد أصبح ينفر منك. ينظر إليك كمن لم يعرفك من قبل، فما بالك كمن أحبُّك يوماً بشغف بالغر. وفي الحقيقة، لا يمكن لومه. أعنى، انظر إلى نفسك. أنت في حالة مزرية، وكأنَّك شخص آخر لا تعرفه.

هكذا تكون قد بلغت آخر مراحل الحب المتيّم، ألا وهي الفقدان التامّ والقاسي للقيمة الذاتية.

كُوني قادرة على الكتابة عن ذلك هدوء اليوم، هو دليل قاطع على قدرة الوقت على شفاء الجروح، لأنّني لم أكن أتحمّل ما كان يحسدث حيسنها. فقسد خسرت ديفيد مباشرة بعد فشل زواجي، ومباشرة بعد أعمال إرهابية تعرّضت لها مدينتي، وخلال أسوأ أشكال الطلاق وأكثرها بشاعة (وهي تجربة قارلها صديقي براين بالتعرّض لحادث سيارة كلّ يوم لمدّة سنتين)... في الواقع، ما كان يحدث يفوق الاحتمال.

واصلت وديفيد حياتنا المرحة والمتناغمة لهاراً، ولكن ليلاً، في سريره، كنت أتحوّل إلى الناجي الوحيد من شتاء نووي وهو يبتعد عني كما بدا واضحاً لي، على نحو متزايد كلّ يوم، وكأنني مصابة بمرض معد. بت أخاف الليل وكأنه خلية تعذيب. فقد كنت أتمدّد قرب ديفيد النائم بجسده الجميل البعيد عن متناولي، وأغرق في دوامة من الخوف، ومن الوحدة، ومن أفكار انتحارية شديدة التفصيل. كان كلّ جزء من حسدي يؤلمني. شعرت وكأنني آلة بدائية حُمّلت أكثر بكثير من طاقتها وعلى وشك أن تنفجر على نحو يهدّد كلّ من يقف بقرها. شعرت بأنّ أعضاء حسدي تطير من صدري هرباً من هوّة الحزن التي أصبحت على شفيرها. وفي معظم الأيام، كان ديفيد يستيقظ ليجدين نائمة بتشنّج على الأرض قرب سريره، مكوّرة على كومة من المناشف. كان يسأل: "ماذا حدث الآن؟"؛ رجل آخر منهك تماماً بسببي.

6

آه، ولكنّ تلك السنوات لم تكن سيَّئة تماماً...

...

حدثت معي بعض الأمور الرائعة في ظلّ كلّ ذاك الحزن. منها آنيي بدأت أخيراً، وأخيراً، وأخيراً، وأخيراً، تعلّم الإيطالية. كما أنّني وجدت غورو هندية. وأخيراً، تلقّيت دعوة من قبل عرّاف كهلِ للسفر إلى إندونيسيا والعيش معه.

سأشرح ما حدث تدريجياً.

أوّلاً: بـــدأت الأمور تتحسّن نوعاً ما حين انتقلت من شقّة ديفيد في بدايـــة العام 2002، وعثرت على شقّة خاصة بـــي للمرّة الأولى في

حياتي. لم أكن قادرة على تحمّل نفقاتها لأنّني كنت لا أزال أدفع أقساط المنسزل الكبير في الضواحي المهجور حالياً والذي يمنعني زوجي من بسيعه، ولا أزال أحاول تسديد جميع النفقات القانونية والاستشارية... ولكنّ الحصول على غرفة نوم خاصة بسي كان أمراً حيويًّا بالنسبة إليَّ. اعتبرت الشقّة وكأنها مصحّة، أو عيادة سأمكث فيها حتى الشفاء. طليت الجدران بالألوان التي وجدهما أكثر دفئاً، وابتعت الأزهار لنفسي كلّ أسبوع، وكأنّني أزور نفسي في المستشفى. كما قدّمت لي شقيقتي كيساً للماء الساخن كهدية (لكي لا أنام وحيدة في سرير بارد) وقد نمت وأنا أضمّ ذاك الشيء إلى صدري كلّ ليلة، وكأنّني أعالج إصابة رياضية.

كسنت وديفيد قد انفصلنا نمائياً. أو ربّما لا. فمن الصعب أن أتذكّر كم مرّة انفصلنا ثمّ عدنا لبعضنا خلال تلك الأشهر. فقد كنت أقسر الانفيصال عنه إلى أن أستعيد قوّتي وثقتي بنفسي بحدداً، إلاّ أنّ شيغه بسي يتحدّد (منحذباً كالعادة إلى قوّتي وثقتي بنفسي). فنناقش بكل احترام، ووعي، وذكاء فكرة المحاولة من حديد، دائماً مع خطّة حديدة لتقليص اختلافاتنا الواضحة. كنّا شديدي الالتزام بحلّ هذه المسألة. إذ كيف يمكن لشخصين مغرمين بهذا الشكل ألاّ يعيشا بسعادة لبقية حسياهما؟ لا بدّ من أن ينجح الأمر. فكنّا نعود بآمال حديدة ونعيش أياماً أو حتى أسابيع بالغة السعادة معاً. ولكن ديفيد ينسحب في السنهاية مجدداً، وينتهي بسي الأمر إلى الانهيار مجدداً، فيما ينتهي به إلى الرحيل.

كان ديفيد كالماء والهواء بالنسبة إليّ.

لكــن خــلال تلك الفترات التي انفصلنا فيها، وعلى الرغم من صعوبتها، كنت أعتاد على العيش بمفردي. وكانت هذه التجربة تولّد

في تحولاً جديداً. فمع أن حياتي كانت لا تزال أشبه بحادث سير بين سيارات عديدة على طريق نيوجيرسي في يوم شديد الازدحام، إلا أنني كسنت أتربع على شفير حياة جديدة، أنا فيها سيّدة نفسي. فحين كانت الأفكار الانتحارية حول طلاقي أو انفصالي عن ديفيد تفارقني، كسنت أشعر بالسعادة في الواقع بسبب الوقت والمساحة اللذين أخذا يظهران في حياتي، بحيث كنت أسأل نفسي سؤالاً جذرياً جديداً: ماذا تودّين أن تفعلي، ليز؟".

في معظم الأوقات (وكنت حينها لا أزال مضطربة بسبب فشل زواجمي) لم أجرؤ على الإجابة عن السؤال، بل كنت خائفة منه بيني وبمين نفسي. وحين بدأت أجيب عنه أخيراً، فعلت ذلك بحذر كبير. فسمحت لنفسي بالتعبير عن رغبات صغيرة حجولة، مثل:

أودّ الانتساب إلى صفّ يوغا.

أريد مغادرة هذه الحفلة باكراً لكي أعود إلى المنزل وأقرأ رواية. أريد شراء علبة أقلام جديدة.

ثم كان ثمة حواب غريب يتكرّر دومًا، هو نفسه في كلّ مرّة: أريد أن أتعلّم الإيطالية.

منذ سنوات وأنا أرغب بتحدّث الإيطالية، وهي لغة أجدها أجمل من الورود، ولكنّني لم أحد يوماً مبرّراً عملياً لتعلّمها. لم لا أتابع تعلّم الفرنسسية أو الروسية اللتين درستهما منذ سنوات؟ أو أتعلّم الإسبانية السيّ تسساعدي علسى التواصل مع ملايين الأميركيين؟ بماذا ستنفعني الإيطالية؟ فأنا لا أنوي الانتقال إلى هناك. ربّما كان من العملي أكثر لو أتعلّم العزف على الأكورديون.

لكن لِمَ يجب أن يكون لكلّ شيء في الحياة وظيفة عملية؟ كنت لحسنوات عديدة أعمل كجنديّ متفان؛ أعمل، أنتج، أحترم وعودي،

أعتني بأحبّائي وبشؤون المالية، أؤدّي واجبي الانتخابي... وغيرها مسن الواجبات. هل يفترض بنا أن نحيا لتأدية واجباتنا وحسب؟ وهل أحتاج في هذه المرحلة المظلمة إلى مبرّر لتعلّم الإيطالية عدا كونه الشيء الوحيد الذي يجلب لي السعادة في الوقت الحاضر؟ علماً أنه ليس بالسشيء الفاضح أن ترغب بتعلّم لغة. فهذا ليس كمن تقول في سنّ الثانية والثلاثين: "أريد أن أصبح راقصة الباليه الأولى في فرقة نيويورك للباليه". تعلّم لغة جديدة هو أمر ممكن. هكذا، انتسبت إلى أحد الصفوف التعليمية المستمرة (المعروفة أيضاً بالمدرسة الليلية للمطلّقات). وحد أصدقائي الأمر مثيراً للضحك. فقد سألني صديقي نيك مرة: "لماذا تدرسين الإيطالية؟ هل تفعلين ذلك تحسّباً لقيام إيطاليا باحتياح أثيوبيا مجدّداً، ونجاحها هذه المرّة، فتتفاخرين عندها بأنّك تتحدّثين لغة تستعمل في دولتين بأكملهما؟".

غــير أتني أحببتها. كانت كلّ كلمة كتغريد عصفور، أو كلمة سحرية بالنسبة إليّ. كنت أندفع إلى البيت تحت المطر بعد انتهاء الصف وأعــد حمّاماً ساحناً، ثمّ أتمدّد هناك وسط فقاقيع الصابون أقرأ القاموس الإيطــالي بــصوت مــرتفع، وأبعد ذهني عن ضغوط الطلاق وأحزان قلبــي. كانت الكلمات تجعلني أضحك مسرورة. بدأت أسمّي هاتفي الــنقّال "il mio telefonino" (أي: هاتفي الصغير). أصبحت من أولئك الأشــخاص المــزعجين الذين يقولون تشاو دوماً! ولكنّني كنت أكثر إزعاجــاً لأنّني كنت أفسر دائماً مصدر الكلمة. (إن أردت أن تعرف، إزعاجــاً لأنّني كنت أفسر دائماً مصدر الكلمة. (إن أردت أن تعرف، عرف، الوسطى احتصار لجملة كان يستعملها أهالي البندقية في القرون الوسطى كتحــية حمــيمة: !Sono il suo schiavo أي: أنا عبدك!) بحرّد قول تلــك الكلمات كان يشعرني بأنني مثيرة وسعيدة. وقد أخبرتني محامية الطلاق بألا أقلق. فقد عمدت إحدى زبائنها (وهي كورية الأصل) بعد

طـــلاق شنيع، إلى تغيير اسمها قانونياً إلى اسم إيطالي لتشعر بأنّها مثيرة وسعيدة مجدّداً.

في النهاية، قد أنتقل للعيش في إيطاليا...

7

الأمر الآخر البارز الذي حدث في ذلك الوقت كان مغامرتي الروحانية الجديدة. وما ساعد وشجّع عليها بالطبع كان دخول مرشدة هندية حيّة وحقيقية إلى حياتي، والفضل في ذلك يعود إلى ديفيد. تعرّفت على مرشدتي في أوّل ليلة دخلت فيها شقّة ديفيد. فقد أغرمت بحما نوعاً ما. إذ دخلت شقّة ديفيد، ورأيت على الرف صورة مشرقة لامرأة هندية جميلة، فسألته: "من هذه؟".

أجاب: "إنّها مرشدتي".

توقّف قلب للحظة، ثم طار، وتعثّر، ووقع على وجهه. بعدها قسام ونفض الغبار عن نفسه وقال بعد أن أخذ نفساً عميقاً: "أريد أن يكون لي مرشدة". أنا أعني ذلك فعلاً حين أقول إن قلب هو من قال ذلك، وتحدّث من خلال فمي. فقد شعرت بانقسام يحدث في داخلي وبعقل يخرج من حسدي للحظة، ثم يستدير ليواجه قلب مذهولاً ويسأله بهدوء: "حقاً?".

أحاب قلبي: "أجل، حقًا".

عندها سأله عقلي ساخراً: "منذ متي؟".

لكنّني عرفت الإحابة مسبقاً: منذ تلك الليلة على أرض الحمّام.

يا الله، لكنتي أردت أن يكون لي مرشدة. فرُحت أتخيّل على الفسور كيف سيكون الأمر. تخيّلت تلك المرأة الهندية الجميلة والمشرقة

تَــَاتِي إلى شَــَقَتِي بضع ليال في الأسبوع فنجلس معاً ونشرب الشاي ونـــتحدّث، ثمّ تعطيني واحبات للقراءة وتشرح لي معنى المشاعر الغريبة التي تنتابني في أثناء التأمّل...

لكن سرعان ما تلاشت تلك الفانتازيا حين أخبري ديفيد بالمنسزلة العالمية لتلك المرأة وطلاها الذين يبلغ عددهم عشرات الآلاف، ومعظمهم لم يقابلها أبداً وجهاً لوجه. ولكن كان ثمّة اجتماع هنا في نيويورك، على حدّ قوله، كلّ مساء ثلاثاء لأنصار الغورو يجتمعون للتأمّل والإنشاد. قال ديفيد: "إن كانت فكرة وجودك في غيرفة مع بضع مئات من الأشخاص الذين ينشدون بالسنسكريتية لا ترعبك، يمكنك مرافقتي أحياناً".

رافقته مساء الثلاثاء التالي. وعوضاً عن الشعور بالفزع من هؤلاء الأشـخاص العاديّين الذين ينشدون الله، شعرت بروحي ترتفع وكأنها شفّافة على أثر ذاك الإنشاد. وعدت إلى المنـزل تلك الليلة وأنا أشعر بـأنّ الهواء يمكنه اختراقي وكأنّي قطعة من الملابس القطنية النظيفة التي ترفرف على حبل غسيل، وكأنّ نيويورك نفسها أصبحت مصنوعة من ورق الأرزّ، وأنا خفيفة جداً إلى حدّ أنّي أركض فوق أسطح المنازل. فأخذت أذهب إلى جلسات الإنشاد كلّ ثلاثاء. ثمّ بدأت أمارس التأمّل كـلّ صباح بالمانترا السنسكريتية القديمة التي أعطتها الغورو لجميع طلاّهـا. ثمّ استمعت إلى الغورو وهي تتحدّث شخصياً للمرّة الأولى، وكلامهـا جعل القشعريرة تسري في جسدي كلّه، وحتى في وجهي. وحدين سمعـت أنّ لديها معتزلاً في الهند، عرفت أنّ عليّ الذهاب إلى هناك بأسرع ما يمكن.

في تلك الأثناء، اضطررت إلى الذهاب في تلك الرحلة إلى إندونيسيا. وقد حدث ذلك محدداً كمهمة صحفية. ففي الوقت الذي كنت أشيعر فيه بالأسف الشديد على نفسي لانفصالي عن زوجي ووحدتي وتعتّر محاولات طلاقي، سألتني محرّرة في محلّة نسائية ما إذا كان من الممكن أن تدفع لي لإرسالي إلى بالي لكتابة قصة عن عطلات اليوغا. فطرحت عليها سلسلة من الأسئلة، معظمها على شاكلة هل البازيلاء فطراء اللون؟ وحين وصلت إلى بالي (وهو مكان جميل جداً للمناسبة) سألنا الأستاذ الذي كان يدير صفّ اليوغا: "مما أنكم هنا، هل ممّة من يسود زيارة عرّاف بالي من الجيل التاسع؟" (سؤال آخر بديهي جداً لنجيب عنه)، فذهبنا جميعاً إلى منزله ذات ليلة.

كان العرّاف، كما تبيّن لنا، عجوزاً قصير القامة، بشوش الوجه، خمريّ اللون، فمه خال تقريباً من الأسنان، لا أبالغ إن شبّهته تماماً بشخصية يسودا في حرب النجوم. كان اسمه كيتوت لاير. يتحدّث الإنكليزية بطريقة غير واضحة وممتعة بكلّ معنى الكلمة، ولكن كان ثمّة مترجم يساعده حين تستعصى عليه كلمة ما.

كان أستاذ اليوغا قد أحبرنا مسبقاً أنّ بإمكان كلّ منّا طرح سبوال أو مستدنا على حلّ مسوال أو مستدنا على حلّ مستاكلنا. ورحت أفكّر لأيام ماذا أسأله. كانت أفكاري الأولى غير مترابطة. هل يمكنك أن تجعل زوجي يمنحني الطلاق؟ هل يمكنك أن تجعل ديفيد ينحني الطلاق؟ هل يمكنك أن تجعل ديفيد ينحذب إليّ من حديد؟ شعرت بالخجل من نفسي لتلك الأفكار: من يسافر حول العالم لمقابلة عرّاف قديم في إندونيسيا ليطلب منه التدخّل في أمور عاطفية؟

لــذا، حين سألني الرجل ماذا أريد فعلاً، أجبت بكلمات أخرى أكثر صدقاً.

. . .

قال كيتوت إنّه يستطيع الإجابة عن سؤالي بواسطة صورة. فأراني رسماً خطّه ذات مرّة في أثناء جلسة تأمّل. كان الرسم لكائن بشري يقف مصلّياً ويداه مشبوكتان. ولكن كان لذاك الكائن أربع أرجل و لم يكن له رأس. فمكان الرأس، كان ثمّة أزهار وحشائش بريّة. فيما ظهر وجه صغير مبتسم فوق القلب.

قال كيتوت من خلال المترجم: "لتحدي التوازن الذي تبحثين على الأرض على أن تقفي بثبات على الأرض وكأن لديك أربع أرجل عوضاً عن اثنتين. بتلك الطريقة يمكنك البقاء على الأرض. ولكن ينبغي أن تتوقّفي عن النظر إلى العالم من خلال رأسك، وأن تنظري من خلال قلبك. هكذا ستعرفين الله".

ثمَّ سألني ما إذا كنت أسمح له بقراءة كفّي. فأعطيته يدي اليسرى وراح يجمع أحزائي وكأنّني أحجية من ثلاث قطع.

بدأ قائلاً: "أنت تحبّين السفر حول العالم".

وجدت الأمر بديها، نظراً لكوني في إندونيسيا، ولكنّني لم أعلّق...

"أنت أكثر شخص محظوظ قابلته في حياتي. ستعيشين طويلاً ويكون لديك العديد من الأصدقاء والكثير من التجارب. ولكن ثمة مسشكلة واحدة في حياتك، فأنت شديدة القلق. أنت انفعالية وعصبية جداً. إن وعدتك بأنه ليس لديك أيّ سبب للقلق على أيّ شيء في حياتك، فهل تصدّقينني؟".

أومأت برأسي، ولكنّني لم أصدّقه.

من الناحية المهنية، أنت تقومين بعمل مبدع، فنّانة ربّما، وتجنين من مبالغ حيّدة من المال. ستجنين دوماً الكثير من المال لقاء العمل الذي تقومين به. وأنت كريمة بالنسبة إلى المال. شديدة الكرم ربّما. هنا أيضاً، ثمّة مشكلة واحدة. ستخسرين كلّ مالك مرّة في حياتك. وأعتقد أنّ هذا الأمر سيحدث قريباً".

قلــت وأنا أفكّر بطلاقي: "أعتقد بأنّه قد يحدث في الأشهر الستّة إلى العشرة القادمة".

أوماً كيتوت برأسه وكأنّه يقول، أجل، يبدو ذلك صحيحاً. ثمّ قال: "ولكن لا تقلقي، بعدما تخسرين كلّ مالك، ستستعيدينه بحدّداً. وبعدها ستكونين بخير. تعرفين زواجَين في حياتك، أحدهما قصير والآخر طويل. وتنجبين طفلين...".

انتظرته ليقول: "أحدهما قصير والآخر طويل"، ولكنّه صمت فحسأة وعبس محدّقاً إلى كفّي. ثمّ قال: "غريب..."، وهذا ما لا ترغب بسسماعه لا من قارئ كفّك ولا من طبيب أسنانك. هنا طلب منّي الاقتراب من المصباح ليتمكّن من رؤية التفاصيل بشكل أفضل.

عسندها أعلن قائلاً: "أنا مخطئ، ستنجبين طفلاً واحداً. لاحقاً في حسياتك، ابنة، ربّما. هذا إن قرّرت... ولكنّ ثمّة أمراً آخر". عبس ثم رفع رأسه وقال بثقة تامّة: "يوماً ما ستعودين إلى بالي. لا بدّ من ذلك. ستقيمين هنا في بالي لثلاثة أو أربعة أشهر. وستصبحين صديقتي. وقد تعيسشين هسنا مع عائلتي وسأتمكن عندها من التمرّن على الإنكليزية معسك. لم أحسصل يسوماً علسى شسخص أغرّن معه على التحدّث بالإنكليسزية. أعتقد أنك ماهرة مع الكلمات. أظنّ بأنّ العمل المبدع الذي تقومين به على علاقة بالكلمات، صحيح؟".

قلت: "أجل! أنا كاتبة. أؤلّف الكتب!".

وافقني مؤكّداً: "أنت مؤلّفة كتب من نيويورك. إذاً، ستعودين إلى هـنا، وتعيـشين في بالي، وتعلّمينني الإنكليزية. وأنا سأعلّمك كلّ ما أعرفه".

ثم وقف وفرك كفّيه وكأنّه يقول، لقد سوّي الأمر. قلت: "إن كنت جادًا يا سيّدي، فأنا جادّة".

ابتـــسم لي فانفرجت شفتاه عن فم حال من الأسنان وقال: "إلى اللقاء قريباً".

9

في الحقيقة، أنا من النوع الذي، حين يخبره عرَّاف إندونيسي من الجــيل التاسع بأنَّه سينتقل للعيش في بالي لأربعة أشهر، يظنَّ أنَّ عليه كلُّها تلك السنة. كان على حتماً العودة إلى إندونيسيا بطريقة ما، على حــسابـــي الخاص هذه المرّة. كان هذا بديهياً. ولكن، كيف سأتمكّن من ذلك، في ظلَّ الفوضي والاضطراب اللذين يسودان حياتي؟ (لا أعني الطلاق المكلف اللذي لم يسوُّ بعد، ومشاكل ديفيد وحسب، بل وظـيفتي في المحلّــة أيــضاً، والتي لا تسمح لي بالتغيّب لأربعة أشهر متواصلة). ولكن، ينبغي عليَّ العودة. أنيس كذلك؟ ألم يتوقع لي مرشـــدتي، والـــرحلة إلى الهند مكلفة من ناحية المال والوقت على حدٌّ ســواء. ولزيادة الأمور تعقيداً، كنت أتوق مؤخّراً للذهاب إلى إيطاليا، ليس لأتمرّن على الإيطالية في مهدها فحسب، بل لأنني كنت منجذبة إلى فكرة العيش لفترة من الزمن في أحضان ثقافة تمجّد اللذّة والجمال.

تبدو كلل هذه الرغبات متضاربة مع بعضها، لا سيّما صراع إيطاليا/الهند. أيّ جزء منّى كان الأهمّ؟ أهو ذاك الذي أراد تناول لحم العجل في البندقية، أم ذاك الذي أراد أن يصحو قبل الفجر بكثير في عــتمة معتــزل ليبدأ نهاراً طويلاً من التأمّل؟ ذات مرّة، طلب الشاعر والفيلسوف الكبير، الرومي، من تلامذته كتابة ثلاثة أشياء هي أكثر ما يــرغبون به في حياتهم. فإن تضارب أحدها مع آخر، حذَّرهم الرومي مـن أنَّ مصيرهم سيكون التعاسة. من الأفضل على حدٌّ قوله أن يركَّز الإنــسان في حياته على نقطة واحدة. ولكن ماذا عن حسنات العيش المتاغم بين طرفين متناقضين؟ ماذا لو تمكّنت بطريقة ما من أن تجمع بين طرفين متنافرَين في الظاهر في حياة لا تستثنى شيئاً؟ حقيقتي هي في الواقــع ما قلته للعرّاف في بالى بالضبط - أردت احتبار الاثنين: المتعة الدنــيوية والتجاوز الروحي – الجحد المزدوج للحياة البشرية. أردت ما سمّاه الإغريق التوازن الفريد للحير والجمال. فقد كنت أفتقد إلى الاثنين في الـسنوات الـصعبة الماضية، لأنَّ كلاُّ من المتعة والتعبُّد يحتاجان إلى مساحة خالية من التوتّر يزدهران فيها، بينما كنت أعيش في مستوعب كبير من القلق المتواصل. أمّا بالنسبة إلى كيفية الموازنة بين المتعة والتوق إلى العبادة... حسناً، لا بدّ من وجود حيلة لتحقيق ذلك. وقد بدا لي، مسن إقسامتي القصيرة في بالى، أنّني قد أتعلّم ذلك من الباليّين. ربما من العرّاف نفسه.

أربع أرجل على الأرض، رأس مكسوّ بالأعشاب، ينظر إلى العالم من خلال قلبه...

هكذا توقّفت عن الاختيار بين إيطاليا والهند وإندونيسيا. وأقررت في السنهاية أنسني أودّ السفر إليها جميعاً. أربعة أشهر في كلّ منها، ما محمسوعه عسام كامل. بالطبع، كان هذا الحلم طموحاً أكثر بقليل من

رغبتي بشراء علبة أقلام جديدة. ولكن كان هذا ما أردته. كما عرفت أنني أود الكتابة عنه. إلا أن ما أسعى إليه ليس استكشاف تلك البلدان، لقد سبق وتم ذلك. ما أردته في الواقع هو أن أستكشف بعمق ناحية معينة من ذاتي في إطار كل تلك البلدان، في مكان أعتاد تقليدياً على إتقان ذاك الشيء. أردت استكشاف فن المتعة في إيطاليا، وفن التأمل في الهند، وفي إندونيسيا، فن الموازنة بين الاثنين. ولم ألاحظ سوى لاحقاً، بعد الإقسرار هذا الحلم، أن كلاً من هذه البلدان يبدأ (بالإنكليزية) بالحسرف الأي أنا). وهي إشارة تبشر بالخير على ما بدا لي في تلك الرحلة من البحث عن الذات.

تخيّل الآن التعليقات الساخرة التي أطلقها أصدقائي الماكرون. لِمَ الله على العام في إيران وشاطئ العاج وإيسلندا؟ أو حتى تذهبين في رحلة إلى الدولة الثلاثية: إيسليب، إي - 95، وإيكيا؟ أمّا صديقتي سوزان فاقترحت عليَّ تأسيس جمعية خيرية تحت اسم مطلقات بلا حدود. ولكن كلّ هذا المزاح كان بلا جدوى لأنّني لم أكن حرّة بالله الله أيّ مكان بعد. فعلى الرغم من مرور وقت طويل على الفصالي عن زوجي، لم أحصل على الطلاق بعد. كنت قد بدأت أضغط على زوجي قانونيا، وأقوم بأمور فظيعة، كتقديم الأوراق وكتابة أقامات قانونية مُدينة (يفرضها قانون ولاية نيويورك) عن قسوته الذهنية المزعومة، وهي وثائق لم تترك أيّ مجال للتحاذق أو لأن أقول للقاضي: "اسمع، كانت علاقة معقدة جداً، وقد ارتكبت الأخطاء أنا أيسظا، وأنا آسفة جداً لذلك، ولكن كلّ ما أريده الآن هو السماح لي بالرحيل".

(هنا أتوقّف لأدعو للقارئ: أتمنّى ألاّ تضطر يوماً ما إلى الحصول على الطلاق في نيويورك). في ربيع العام 2003، بلغت الأزمة ذروتما. فبعد سنة ونصف من رحيلي، أصبح زوجي مستعدًّا أخيراً لمناقشة شروط التوصّل إلى تسوية. أجار، أراد المال والمنزل وإيجار شقّة منهاتن، كلّ ما كنت أعرضه طيلة الوقت. ولكنّه كان يطلب أيضاً أشياء لم أفكّر فيها أبداً (حصّة من إيراد الكتب التي ألَّفتها في أثناء الزواج، نسبة من حقوق الاستثمار المحتمل لأعمالي في السينما في المستقبل، حصّة من حساب تقاعدي... وغيرها) وهنا كان لا بدّ من أن أعترض أخيراً. أعقب ذلك شهور من المفاوضـــات بين محاميينا، وبدأت بوادر التسوية تظهر، إلى أن بدا بأنَّ زوجيى قد يقبل في الواقع بصفقة معدّلة. ستكلّفني ثمناً باهظاً، ولكنّ النـــزاع في المحـاكم سيكون طويلاً ومكلفاً أكثر، هذا من دون أن نذكر كم سيكون مضنياً. إن وقّع على الاتفاق، فلن يكون عليَّ سوى دفع المال والسرحيل. ولم أكن أرى بأساً في ذلك عندها. فبعد أن تدمّرت علاقتنا تماماً، ولم يعد ثمّة مكان للياقة والمدنية بيننا، لم أعد أريد سوى الرحيل.

كان السؤال: هل سيوقع؟ مرّت الأسابيع، وكان يناقش في مزيد من التفاصيل. إن لم يوافق على هذا الاتفاق، فسيتحتّم علينا اللجوء إلى القسضاء. والمحاكمة تعين خسارة كلّ ما تبقّى من مال في النفقات القانونية بالتأكيد. والأسوأ من ذلك هو أنّ المحاكمة تعين سنة أخرى من العيش في هذه الفوضى. إذاً، مهما قرّر زوجي (فهو ما زال زوجي في النهاية) فإنّ قراره سيحدّد شكل العام المقبل من حياتي. هل سأسافر وحسدي إلى إيطاليا والهند وإندونيسيا، أم سأكون في قاعة محكمة أدلي بشهادي؟

كــنت أتصل بمحاميني كلّ يوم أربع عشرة مرّة – ه*ل من أنباء* ح*ديدة؟ –* وفي كلّ مرّة كانت تؤكّد لي بأنّها تبذل ما في وسعها وبأنّها ستت صل بي على الفور ما إن تُوقع الصفقة. كان التوتر الذي عشته في تلك الفترة يتراوح بين انتظار استدعاء من قبل المدير واستباق نتائج تحليل خرعة. أود لو أقول بأنني حافظت على هدوئي وسلامي الداخليين، ولكني لم أفعل. بل قضيت عدّة ليال أطرق بيدي على الأريكة فيما تتقاذفني أمواج الغضب، وفي معظم الوقت كنت أغرق في اكتئاب مؤ لم.

في تلك الأثناء، انفصلت وديفيد مجدداً. وبدا الانفصال هذه المرّة لهائسياً. أو ربّما لا، فنحن لم نكن قادرين على التخلّي عن بعضنا تماماً. كسثيراً ما كانت تغلبني الرغبة بالتضحية بكلّ شيء مقابل حبّه. وفي أحسيان أخرى، كانت تنتابني رغبة مناقضة تماماً، فأودّ لو أنّ قارّات وبحاراً تفصل بيني وبين ذاك الشاب أملاً في أن أحد السلام والسعادة.

أصبحت لديَّ الآن خطوط عميقة في وجهي، أثلام دائمة حفرها البكاء والقلق بين حاجبي.

ووسط كل هذا، كان يتم نشر كتاب ألفته منذ بضع سنوات، وكسان على الذهاب في جولة ترويجية صغيرة. اصطحبت معي في تلك الجسولة صديقتي إيفا. كانت إيفا من عمري، ولكنها نشأت في بيروت، لبنان. ما يعني أنه فيما كنت أمارس الرياضة وأتعلم عزف الموسيقي في مدرسة متوسطة في كونكتيكت، كانت إيفا مكورة في ملجأ لخمس ليال في الأسبوع هرباً من الموت. لست واثقة كيف أنتج هذا التعرض المبكر للعنف شخصاً بهذا الثبات الآن، إلا أنها من أكثر الأشخاص الذين عرفتهم في حسياتي رزانة. بالإضافة إلى كل ذلك، لديها ما أدعوه بالاتصال الدائم مع الكون، وكأنها قناة خاصة مفتوحة على مدار الساعة.

كنّا نقود السيارة عبر كنساس وكنت في حالي المعتادة من القلق بــــــب مسألة الطلاق - هل سيوقع أم لن يوتّع؟ - وقلت لإيفا: "لا أَظنّني قادرة على احتمال عام آخر في المحاكم. أتمنّى لو أنّ تدخّلاً يحدث الآن...".

"لم لا تفعلين إذاً؟".

شرحت لإيفا آرائي الشخصية.

أصــغت إلي ايفا بتهذيب ثم سألتني: "من أين أتيت بتلك الأفكار السخيفة؟".

"ماذا تعنين؟".

"من أين أتيت بفكرة كونك لا تملكين الحق بطلب ما تشائين في الدعاء؟ أنت جزء من هذا الكون ليز. أنت جزء أساسي ولديك كلّ الحق بالمشاركة في ما يحدث فيه وبأن تعبّري عن مشاعرك. لذا، قـولي رأيك. قدّمي قضيّتك، وصدّقيني، سئتؤخذ على الأقلّ في الاعتبار".

"حقاً؟" كان كلّ ذلك حديداً بالنسبة إليّ.

"حقاً! اسمعي، لو كتبت رسالة طلب الآن، ماذا ستقولين فيها؟". فكّرت لبرهة ثمّ أخرجت دفتراً صغيراً وكتبت الطلب:

. . . .

قرأتما لإيفا، فأومأت برأسها موافقة.

ثمُّ قالت: "كنت لأوقّع عليها".

قدد من الرسالة مع قلم، ولكنها كانت مشغولة بالقيادة، فقالت: "كلا، لنقل بأنني وقعت. وقعت عليها بقلبي".

"شكراً إيفا، أقدّر دعمك لي".

فسألت: "والآن، من كان ليوقّع عليها أيضاً؟".

"عائلتي. أمّي وأبـــي. شقيقتي".

قالـــت: "حسناً. ها قد فعلوا. اعتبري بأنّ أسماءهم قد أضيفت -

في الحقيقة شعرت فعلاً بأنهم وقعوا عليها؛ أصبحوا على القائمة الآن - حسناً، من كان ليوقع أيضاً؟ ابدأي بتعداد أسماء".

فبدأت بتعداد أسماء جميع الأشخاص الذين كانوا ليوقعوا على تلك الرسالة. ذكرت جميع أصدقائي المقرّبين، وبعض أفراد العائلة وأشخاصاً عملت معهم. وبعد كلّ اسم، كانت إيفا تقول بثقة: "أجل، وقّع عليها للتوّ"، أو "وقّعت عليها للتوّ". وكانت تطلق أحياناً أسماء موقّعين من قبلها، مثل: "والداي وقّعا للتوّ. فقد ربّيا أطفالهما خلال الحرب. وهما يكرهان الصراعات العقيمة وسيفرحان النتهاء طلاقك".

أغمضت عينيّ، وحاولت تذكّر المزيد من الأسماء.

ثمَّ قلت: "أعتقد بأنَّ بيل وهيلاري كلينتون وقَّعا للتوَّ عليها".

قالت: "لا أشك بذلك. اسمعي ليز، بإمكان أيّ شخص أن يوقّع على هذه الرسالة. هل تفهمين ذلك؟ اتصلي بأيّ كان، حيّ أو ميت، وابدأي بجمع التواقيع".

هنا بدأت ألفِّق الأسماء:

"أبراهام لينكولن وقّع للتو! وغاندي ومانديلا وجميع دعاة السسلام. إليانور روزفلت، بونو، جيمي كارتر، محمّد علي، جاكي روبنسون... وجدّتي التي توفّيت عام 1984 وجدّتي التي ما زالت على قسيد الحياة... وأستاذ اللغة الإيطالية ومستشارتي النفسية ووكيلي... ومارتن لوئسر كينغ الابن وكاثرين هيبورن... ومارتن سكورسيزي (وهسو أمسر لم تكن تتوقّعه بالضرورة، إلاّ أنّها كانت بادرة لطيفة من قسبله)... ومرشدتي، بالطبع... وجوان وودوارد وجان دارك والآنسة كاربنتر، مدرّستي في الصفّ الرابع، وجيم هنسون".

هكذا توالت الأسماء. لم تكفّ عن التدفّق لساعة تقريباً، ونحن نقود عبر كنسساس، فيما تعاقبت الصفحات غير المرئية للمؤيّدين لعريضتي. واستمرّت إيفا تؤكّد - أجل، وقع عليها، أجل وقعت عليها - فمللأي إحساس عارم بالحماية، وأنا محاطة بكلّ هؤلاء الأشخاص ذوى النوايا الطيّبة.

أخريراً، انتهت القائمة وانتهى معها قلقى. كنت أشعر بالنعاس، فقالت لي إيفا: "خذي غفوة قصيرة وأنا أتابع القيادة". أغمضت عيني. ظهر اسم أخير فتمتمت قائلة: "مايكل جاي. فوكس وقع للتو"، ثمّ غرقت في النوم. لا أعرف كم طال نومي، ربّما عشر دقائق فقط، ولكنة كان عميقاً. حين استفقت، كانت إيفا لا تزال تقود السيارة وهي تدندن أغنية لنفسها. تثاءبت.

هنا رنَّ هاتفي المحمول.

نظرت إلى الهاتف الصغير المجنون وهو يرجّ طرباً في منفضة السسيارة. شعرت بالإرباك لأننّي ما زلت تحت تأثير النعاس، ولم أعد قادرة فحأة على تذكّر كيفية استعماله.

"هيّا، أجيبي"، قالت إيفا، التي عرفت مسبقاً.

فتحت الخطُّ وهمست: آلو.

"أخبار رائعة!" أعلنت محاميتي من مدينة نيويورك. "لقد وقّع للتوّ!".

# 10

بعد مرور بضعة أسابيع، كنت أعيش في إيطاليا.

كسنت قسد تركت عملي، وسدّدت تكاليف الطلاق والنفقات القانونية، وتخلّيت عن منسزلي وعن شقّي، تركت مقتنياتي في منسزل

شقيقتي، وحزمت حقيبتين. كنت قادرة على تحمّل نفقات الرحلة بسبب معجزة شخصية مذهلة: فقد اشترى الناشر الكتاب الذي سأؤلّفه عن رحلاتي مسبقاً. هكذا، وبتعبير آخر، حدثت الأمور تماماً كما توقع العرّاف الإندونيسي. خسرت كلّ مالي واستعدته على الفور أو على الأقلّ ما يكفى لأعيش لمدّة عام.

هـ أنا الآن مقيمة في روما. كانت الشقة التي وجدة عبارة عن استوديو هادئ في مبنًى تاريخي يقع على بعد بضعة مبان فقط من فندق Spanish Steps، مخبًأ تحت ظلال الحدائق البورغيزية الأنيقة، في الشارع المتجه من بياتزا ديل بولو، التي كان الرومان القدماء يتسابقون فسيها بعرباتهم. بالطبع، لم يكن هذا الحيّ يشبه بشيء فخامة الحيّ النيويوركي الذي كنت أعيش فيه والذي كان يطلّ على مدخل نفق لينكولن، إلا أنّه مع ذلك، يفي بالغرض...

### 11

لم تكن الوجبة الأولى التي تناولتها في روما بذات أهمية. مجرّد بعض الباستا المحضّرة في المنزل (سباغيتي ألا كاربونارا) مع السبانخ والثوم المقلّى. (ذات مرّة، كتب الشاعر الرومانسي الكبير شيلي رسالة مروّعة إلى صديقه في إنكلترا عن المطبخ الإيطالي: "لن تتخيّل ماذا تأكل السشابات من العائلات العريقة، الثوم!") كما طلبت قطعة أرضي شوكي، أردت تجربتها وحسب، فالرومان فخورون حداً بحا. ثمّ أحضرت لي النادلة طبقاً حانبياً مجانياً كمفاحاة، براعم الكوسى المقلية مع قليل من الجبن في الوسط (محضّرة بعناية شديدة لدرجة أنّ البراعم لم تلاحظ على الأرجح أنها لم تعد على النبتة). وبعد السباغيتي، حرّبت

لحمم العجمل. أوه، كمما شربت زجاجة من الشراب، لي وحدي. وأكلمت بعمض الخبر الساخن مع زيت الزيتون والملح. أمّا التحلية فكانت عبارة عن طبق من التيراميسو.

في طريقي إلى المنسزل بعد تلك الوجبة، حوالى الحادية عشرة ليلاً، تناهت إلى أصوات من أحد الأبنية في الشارع الذي أقطن فيه، بدا وكأنه اجستماع لأطفال في السابعة من العمر، ذكرى ميلاد ربّما؟ ضحك، وصراخ، وركض. صعدت السلالم إلى شقيّ، وتمدّدت على سريري، وأطفأت النور. انتظرت أن يبدأ البكاء والقلق، لأنّ هذا ما يحدث عادة مع انطفاء النور، ولكن كنت بخير في الواقع. أحسست بالأعراض الأولى للرضى.

عــندها سأل حسدي المرهق عقلي المرهق: "أهذا كلّ ما كنت تحتاج إليه إذاً؟".

لكن لا جواب. كنت قد استغرقت في النوم.

## 12

في جميع المدن الكبرى في العالم الغربي، تبقى الأمور نفسها على حالها. فالرجال الأفريقيون أنفسهم يبيعون الحقائب والنظارات الشميسية نفسها للمصمم نفسه، والعازفون الغواتيماليون أنفسهم يعسزفون دوماً الأغنية نفسها بقصب الخيزران. غير أنّ بعض الأشياء لا تسوجد سوى في روما. كبائع الشطائر الذي يناديني بعفوية "آيتها الجميلة" كلما تحدّثنا. تريدين البانينو مشويًّا أم باردًا، بيلاً؟ أو كالحبين الذين يعبّرون عن هيامهم في كلّ مكان، وكأهم في مباراة، فيجلسون في أحضان بعضهم على المقاعد ويداعبون بعضهم بلا توقّف...

هــنالك أيضاً النوافير. فقد كتب بليني الأكبر مرّة: "لو تأمّل المرء في وفرة المياه العامّة في روما، المؤمّنة للحمّامات، والأحواض، والأقنية، والبــيوت، والحدائق، والدارات وأخذ في الاعتبار المسافة التي قطعتها، والقناطر التي بنيت، والجبال التي خُرقت، والأودية التي حُفرت لأقرّ بأنّه ما من شيء أكثر روعة في العالم بأسره".

بعد بضعة قرون، سيكون لي بضع نوافير تُضاهي نافورتي المفضّلة في روما جمالاً. إحداها في دارة بورغيز. في وسط تلك النافورة غّة عائلة برونزية حذلة. أبي هو عبارة عن فون وأمّي امرأة بشرية عادية. ومعهما طفل يستَمتع بأكل العنب. تمثالا أمّي وأبي يقفان في وضعية غيرية؛ يواجهان بعضهما ويمسك كلّ منهما برسغي الآخر، وكلاهما منحنيان إلى الخلف. من الصعب القول ما إذا كانا متحاصمين أم يتمايلان بمرح، ولكنّ طاقة قوية تنبعث منهما. في كلتا الحالتين، يجلس السعير فوق رسغيهما، بينهما تماماً، غير متأثّر بمرحهما أو خصامهما، ويمضغ العنب. بينما تتدلّى قدماه تحته وهو يأكل. (وقد ورث ذلك من أبيه).

كنّا في أوائل أيلول 2003، وكان الجوّدافئاً ويبعث على الكسل. مسرّ علسى وجودي في روما أربعة أيام، لم أطأ فيها عتبة دار عبادة أو مستحف و لم أتصفّح دليلاً سياحياً. بل كنت أسير بلا توقّف ومن دون هدف معيّن إلى أن عثرت أخيراً على محلّ صغير أخبري عنه سائق باص ودود بأنّه يسيع أفضل المثلّجات في روما. يدعى المكان جيلاتو سان كريسبينو. لست واثقة تماماً، ولكنّني أظنّ بأنّ الاسم قد يترجم مثلّجات القسل والبندق. ثمّ عدت لاحقاً في اليوم نفسه لتذوّق الغريفون والبطيخ الأصفر. وبعد العشاء من الليلة نفسها، مشيت إلى هناك مرّة أخيرة لشرب فنحان من الزنجبيل بالقرفة.

كنت أحاول قراءة مقال واحد في الجريدة كلّ يوم، مهما استغرقني ذلك. كنت أبحث عن معني كلمة كلُّ ثلاث كلمات تقريباً. واليوم كان الخبر الافتاً. من الصعب تخيّل عنوان مأساوي أكثر من ذلك: " "Obesità! I Bambini Italiani Sono i più Grassi d'Europa! يا الله! البدانة! المقال كان يعلن، على ما أظنّ، بأنّ الأطفال الإيطاليين هم الأكثر بدانة في أوروبا! حين واصلت القراءة، تبيّن لي بأنّ الأطفال الإيطاليين همم أكثر بدانة من الأطفال الألمان وأكثر بدانة بكثير من الأطفال الفرنسسيّين. (لحسس الحظّ، لم يقارنوا وزهم بالأطفال الأميركـــيين). ويعتـــبر الأولاد الإيطاليون الأكبر سنًّا بدينين على نحو خطير هذه الأيام أيضاً، استناداً إلى المقال. (صناعة المعجّنات الإيطالية دافعت عن نفسها). وكانت تلك الإحصاءات المثيرة للقلق قد نشرت البارحة من قبل هيئة دولية. استغرقت لساعة تقريباً في فك رموز المقال بأكمله. وكنت خلال ذلك آكل البيتزا، وأستمع إلى أحد الأطفال الإيطالــيين وهو يعزف على الأكورديون، ولكنّه لم يبدُ لي بديناً، ربّما لأنَّه غجري. ولست واثقة ممَّا إذا كنت قد أسأت فهم آخر سطر في المقال، ولكن بدا لي أنَّ الحكومة تتحدّث عن فرض ضريبة على البدانة، لكونما الطريقة الوحيدة لحلّ أزمة البدانة في إيطاليا...؟ أمن الممكن أن يكون الأمر صحيحاً؟ وهل سيلاحقونني بعد عدّة شهور من الأكل على هذا الشكل؟

من الأهمية بمكان أيضاً، قراءة الجريدة كلّ يوم للاطّلاع على حال البابا. هنا في روما، تسحّل صحّة البابا يومياً في الجريدة، تماماً كسالطقس، أو برامج التلفزيون. البابا اليوم متعب. البارحة، كان السبابا أقلّ تعباً ثمّا هو عليه اليوم. غداً، من المتوقّع ألاّ يكون البابا متعباً بقدر اليوم.

كانت اللغة هنا أشبه بلغة الحكايات الخرافية بالنسبة إلى. فبالنسبة إلى شــخص أراد دوماً تكلّم الإيطالية، هل من مكان أفضل من روما؟ وكان أحدهم أوجد مدينة حسب طلبي، حيث الجميع رحتي الأطفال، حتى سائقو التاكسي، حتى ممثَّلو الإعلانات!) يتحدَّثون هذه اللغة الساحرة. وكأنَّ المدينة كلُّها متآمرة لتعليمي الإيطالية. حتى إنَّهم ينــشرون الجــرائد بالإيطالية خلال وجودي هنا، لا يمانعون في ذلك! ولديهم مكتبات لا تبيع سوى الكتب الإيطالية! عثرت على إحداها صباح البارحة وشعرت وكأنبي دخلت قصراً خيالياً. كان كلّ ما فيها بالإيطالية. تجوّلت فيها وكنت ألمس جميع الكتب، على أمل أن يعتقد كــلّ من يراني بأنّ الإيطالية هي لغتي الأمّ. آه، كم أودّ لو أنّ الإيطالية تفتح أبوابما لي! ذكّرن هذا الشعور حين كنت في الرابعة من عمري، ولا أعرف القراءة، ولكنّني كنت أتوق إلى تعلّمها. أذكر أنّني جلست مرّة مع أمّى في صالة الانتظار في عيادة أحد الأطباء، أحمل محلّة عن فنّ الطبخ أمامي، وأقلَّب الصفحات ببطء وأنا أحدَّق إلى النصِّ، آملة أن يظنّ الموجودون في الصالة بأنّني أقرأ فعلاً. و لم أشعر بتلك الرغبة بالفهم منذ ذلك الوقت. عثرت في تلك المكتبة على دواوين لشعراء أميركيين تصضمُّ السنصُّ الإنكليزي الأصلى على صفحة والترجمة الإيطالية على الأخرى. فاشتريت ديواناً لروبرت لويل وآخر للويز غلوك.

غُلَم دروس محادثة عفوية في كلّ مكان. اليوم مثلاً، كنت جالسة على مقعد في حديقة عامّة حين أتت امرأة مسنّة في ثوب أسود، وراحت تحدّثني عن أمر ما. هززت رأسي مرتبكة وعاجزة عن الكلام. فاعتذرت بلغة إيطالية لطيفة جداً: "أنا آسفة، ولكنني لا أتحدّث الإيطالية". فبدت وكأنها على وشك أن تضربني بملعقة من الخشب وأصرت قائلة: "أنت تفهمين!" (وكانت على حقّ في الواقع. فقد

فهمت تلك الجملة). أصبحت تريد أن تعرف الآن أين ولدت. فأحبرها أنسني من نيويورك، وسألتها من أين هي. كانت من روما بالطبع! فصفقت كفّي بحماس الأطفال. آه، روما! روما الجميلة! أحبّ روما! روما الساحرة! أصغت إلى انفعالي البدائي بتشكّك. ثمّ سألتني ما إذا كنت متزوّجة، فأخبرها أنني مطلّقة. كانت تلك المرّة الأولى التي أخبر أحداً بذلك، وها أنا أقولها بالإيطالية. سألتني بالطبع "Perché?" في الواقع... "لماذا" هو سؤال تصعب الإجابة عنه في أي لغة كانت. تلعثمت، ثمّ قلت أخيراً: "L'abbiamo rotto" (حطّمنا زواجنا).

هزّت برأسها، ثمّ سارت عبر الشارع إلى محطّة الباص، ولم تلتفت إلى محسدداً. هـل غضبت منّي؟ الغريب أنّني بقيت منتظرة على المقعد لعشرين دقيقة، على أمل أن تعود لنتابع حديثنا، ولكنّها لم ترجع أبداً. كان اسمها تشيليسته.

في وقت لاحق من ذلك اليوم، عثرت على مكتبة. كم أحب المكتبات. وبما أنّنا في روما، كانت هذه المكتبة جميلة وقديمة العهد، وكانت تضمّ باحة حلفية ما كنت لتكتشف وجودها إن نظرت إلى البيناء من الشارع. كانت الحديقة عبارة عن مربّع توزّعت على أرضها أشجار الليمون مع نافورة في الوسط. هذه النافورة ستنافس نافوري المفضلة في روما، أستطيع أن أرى ذلك منذ الآن، على الرغم من أنّها لا تشبه أياً من النوافير التي رأيتها حتى الآن. فهي لم تكن مصنوعة من الرخام الفحم، بل كانت عبارة عن نافورة عضوية تكن مصنوعة من الرخام الفحم، بل كانت عبارة عن نافورة عضوية السبرية السبرية السبرية المشائش من ألها المياه. (بدت في الواقع تماماً مثل الحشائش السبرية النابتة من رأس الكائن البشري الذي يصلّي والذي رسمه لي العسر"اف العجوز في إندونيسيا). وتدفّقت المياه من وسط تلك

الشجيرة المزهرة والهمرت على الأوراق مصدرة صوتاً كثيباً وناعماً عبر الباحة بأكملها.

وجدت مقعداً تحت شجرة ليمون، فجلست عليه، وفتحت أحد الكتب التي اشتريتها في اليوم السابق. لويز غلوك. قرأت القصيدة الأولى بالإيطالية، ومن ثمّ بالإنكليزية، واستوقفني هذا السطر القصير:

Dal centro della mia vita venne una grande Fontana...

"من وسط حياتي، تفجّر ينبوع عظيم...".

وضعت الكتاب في حجري وأنا أرتعش من الراحة.

## 13

للحقيقة، أنا لست أفضل مسافرة في العالم.

أعرف ذلك لأتي سافرت كثيراً وصادفت أناساً ممتازين في السسفر، طبيعيين فعلاً. أناساً يتمتعون بقوة جسدية إلى حدّ أنهم قد يشربون زجاجة من المياه من مجارير كالكوتا من دون أن يمرضوا. أناساً يلتقطون لغات جديدة حيث يلتقط آخرون أمراضاً معدية. أناساً يعرفون كيف يواجهون حارس حدود شرساً أو يتملّقون بيروقراطياً غير مستعاون في مكتب الفيزا. أناساً يمتازون بطول ولون مناسبين بحيث يسبدون عاديّن تقريباً أينما حلّوا - في تركيا يكونون أتراكاً وفي المكسيكين وفي إسبانيا قد يظنّهم الناس باسكيّن فيما قد يُعتبرون في شمال أفريقيا عرباً أحياناً...

أمّـــا أنـــا فلا أتمتّع بتلك المزايا. أوّلاً، أنا لا أمتزج بسهولة. فبقاميّ الطويلة وشعري الأشقر وبشرتي الوردية، أنا أقرب إلى الفلامينكو منّي إلى الخـــرباء. أينما حللت، باستثناء دوسلدورف، يبدو اختلافي بوضوح. حين

كــنت في الـــصين، كانت النساء يُشرنَ إليَّ في الشارع لأطفالهنّ وكأنّي حــيوان هارب من حديقة الحيوانات. أمّا أطفالهن، الذين لم يسبق لهم أن رأوا هـــذا المخلــوق وردي اللون وأشقر الشعر من قبل، فكانوا غالباً ما ينفحرون بالبكاء لدى رؤيتي. كرهت ذلك حقاً في الصين.

أنا لست ماهرة (أو ربّما كنت كسولة بالأحرى) في إجراء بحث عـن المكان قبل السفر إليه، بل أذهب وأرى ما يحدث. وحين تسافر بمذه الطريقة، فإنّ ما *يحدث* عادة هو أنّك تضيّع كثيراً من الوقت واقفاً ف محطَّــة القطار بارتباك، أو تنفق كثيراً من المال على الفنادق لأنَّك لا تعرف مكاناً أفضل. فقد قمت باستكشاف ستّ قارّات في حياتي إلاّ أنَّ حسَّى الضعيف بالاتِّجاه والجغرافيا نادراً ما أسعفين في معرفة المكان الــذي أتواجد فيه في أيّ وقت من الأوقات. بالإضافة إلى ذلك، أعاني من صعوبة في الحفاظ على رباطة جأشي. فأنا لم أتقن يوماً كيفية إخفاء منشاعري وارتداء قناع يجعلك غير مرئى، ما يعتبر مفيداً عند الـسفر إلى أماكن خطرة أو غريبة، كتعابير الاسترخاء التامّ والسيطرة على الموقف، ما يجعلك تبدو وكأنك تنتمي إلى المكان الذي أنت فيه، حميني وإن كمنت في خضم أعمال شغب في جاكارتا. ولكنّين لست كـــذلك إطلاقـــاً، إن كنت لا أعرف ما أفعل، أبدو أنني لا أعرف ما أفعل. وحسين أكون متحمّسة أو عصبية، أبدو متحمّسة أو عصبية. وحين أكون ضائعة، وهو أمر يحدث غالباً، أبدو ضائعة. فوجهي ينقل مـــا أشعر به بشفافية تامّة. وكما قال ديفيد مرّة: "لديك عكس وجه البوكر. لديك ما يشبه... مصغّراً لوجه الغولف".

هـــذا مـــن دون ذكــر الويلات التي حرّها السفر على جهازي المضمي! لا أودّ في الواقع فتح هذا الموضوع، ولكن يكفي القول بأنّني تعرّضت لجميع أنواع الحالات الهضمية الطارئة. ففي لبنان، مرضت إلى

حدّ اعتقدت معه أنّني التقطت نوعاً متوسطياً من فيروس الإيبولا. أمّا في هسنغاريا، فعانسيت من نوع مختلف تماماً من الأمراض المعوية، غيّر إلى الأبد ما أشعر به تجاه تعبير الجبهة السوفياتية. إلاّ أنّني أعاني أيضاً من علسل حسسدية أخرى. فقد أجهد ظهري في اليوم الأوّل لي في أفريقيا، وكنت الوحيدة التي أصيبت بعضة عنكبوت في أدغال فنزويلا، وأسألك - لا بل أرجوك أن تجيبني! - من يصاب بحرق شمس في ستوكهولم؟

على الرغم من كلّ ذلك، يبقى السفر هو حبّ حياتي الحقيقي. فمنذ أن كنت في السادسة عشرة من عمري وسافرت للمرّة الأولى إلى روسيا بسنقود جمعتها من عملي كحاضنة أطفال، شعرت بأنّ السفر يستحقّ أيّ ثمن أو تضحية. أنا مخلصة ولا أتراجع عن حبي له، أكثر مسن أيّ حبب آخر في حياتي. وشعوري تجاه السفر شبيه بشعور أمّ حديثة وسعيدة تجاه مولودها الذي يعاني من المغص ويبكي باستمرار مسن دون أن يهدأ، فأنا لا آبه إطلاقاً للمتاعب التي يعرّضني لها لأتني شغوفة به، لأنه لي، لأنه يبدو مثلى تماماً.

على أي حال، لست عاجزة تماماً بالنسبة إلى طائر فلامينكو. بل لدي تقنياتي الخاصة للبقاء على قيد الحياة. فأنا صبورة، أعرف كيف أسافر بحقائب خفيفة ولا أخاف من الأكل. إلا أن أثمن مواهبي في مجال السفر، هي أني أكون صداقات مع أي كان. أستطيع أن أصادق الأموات. لا بل صادقت مرة مجرم حرب في صربيا، ودعاني لقضاء عطلة في الجبال مع عائلته. ولا أعني أنني فخورة بذكر قاتل جماعي صربي كواحد من أصدقائي المقربين (كان علي مصادقته لأجل قصة، ولكي لا يسؤذيني)، ولكنني أقول وحسب إنني أستطيع ذلك. وإن لم يكن ثمة من أخيشي السفر إلى أكثر الأماكن النائية في العالم، وإن لم يكن فيها بشر.

وحين سألني الناس قبل سفري إلى إيطاليا: "هل تملكين أصدقاء في روما؟" كنت أنفي ذلك، ولكنّني أفكّر بيني وبين نفسي، سي*كون لي*.

في معظم الأحيان، يقابل الناس بعضهم في أثناء السفر صدفة، في القطار أو في مطعم أو سحن. ولكنّ هذه اللقاءات تحدث عرضاً ولا يجب الاعتماد على الصدفة بالكامل. ولمقاربة أكثر منهجية، كانت هنالك الطريقة التقليدية القديمة المتمثّلة في رسالة التعريف (هي اليوم عبارة عن بريد إلكتروني)، تقدّمك رسمياً لمعارف أحد معارفك. وهذه طريقة ممتازة للتعارف، إن كنت لا تخجل من الاتصال ودعوة نفسك على العشاء. هكذا، وقبل أن أغادر إلى إيطاليا، سألت كلّ من أعرف في أميركا ما إذا كانوا يملكون أصدقاء في روما، ويسرّي القول إنّي سافرت مع لائحة لا بأس بها.

ومن بين المرشحين على لائحة أصلقائي الإيطاليين المحتملين، كنت أتوق للتعرّف على شخص يدعى... لوكا سباغيتي. لوكا سباغيتي هو صديق عزيز لصديقي باتريك ماك ديفيت، الذي أعرفه منذ أيام الجامعة. وهذا هو اسمه الحقيقي، أقسم بذلك، ولم أخترعه. أعرف أنه جنوني، أعني تخيّل كيف تكون حياتك إن كان اسمك باتريك ماك ديفيت؟

على أي حال، أنوي الاتصال بلوكا سباغيتي بأسرع ما يمكن.

# 14

مـع ذلك، عليَّ أوّلاً أن أستقرّ في المدرسة. تبدأ صفوفي اليوم في أكاديمية ليوناردو دا فينشي للّغة، وفيها سأدرس الإيطالية لخمسة أيام في الأسبوع، أربع ساعات في اليوم. كنت متحمّسة للدراسة، فأنا تلميلة مثابـرة. حهّزت ملابسي في الليلة السابقة، كما فعلت أوّل يوم لي في

الصفّ الأوّل، مع حذائي الجلدي النظيف وعلبة غدائي الجديدة. أتمنّى أن أعجب أساتذتي.

علينا جميعاً أن نخوض اختباراً في يومنا الأوّل في ليوناردو دا فينشي، لكي نصنف في المستوى المناسب لقدراتنا. حين سمعت ذلك، بدأت آمل على الفور ألاّ أصنف في المستوى الأوّل، لأنّ ذلك سيكون مهيناً، لا سيّما وأنّيني درست الإيطالية لفصل كامل في مدرسة السيّدات المطلّقات الليلية في نيويورك، وأمضيت الصيف بأكمله في حفظ مفردات، كما أنّيني في روما منذ أسبوع، أتمرّن على اللغة شخصياً وأتحدث مع الجدّات العجائز عن الطلاق. المشكلة هي أنّي لا أعرف على دلا سمعت كلمة مستوى حتى قرّرت أننى ينبغى أن أدخل المستوى الثاني على الأقلّ.

إذاً، كان الجو مطراً ذاك اليوم، ووصلت إلى المدرسة باكراً وخصعت للامتحان. كان امتحاناً صعباً للغاية! لم أستطع حل ربعه حيى! مع أنني أعرف الكثير في الإيطالية، أعرف عشرات الكلمات، ولكنتهم لم يسألوني شيئاً ممّا أعرفه. ثمّ خضت امتحاناً شفهياً، وكان أسوأ. كان ذلك الأستاذ الإيطالي النحيل يقابلني ويتحدّث معي بسرعة برأيي، وكان يجدر بي أن أبلي أفضل من ذلك ولكنّني كنت متوتّرة فارتكبت أخطاء في أشياء أعرفها (لم قلت مثلاً ولكنّني كنت عوضاً عوضاً عن Vado a scuola أنا أعرف ذلك!).

في النهاية، كان الاختبار لا بأس به. نظر الأستاذ الإيطالي النحيل إلى الامتحان واختار المستوى المناسب:

المستوى الثاني!

تــبدأ الــدروس بعد الظهر. هكذا ذهبت أتناول الغداء (الهندباء المــشوية) ثمّ تمشّيت عائدة إلى المدرسة ومشيت بفخر بين جميع طلاّب

المستوى الأوّل (الذين لا بدّ بأنهم molto stupido، حقاً) دخلت حصّتي الأولى. مع زملائي. ولكن يتبيّن لي بوضوح بأنهم ليسوا زملائي وأنه لا مصلحة لي هسنا لأنّ المستوى الثاني صعب للغاية. أشعر وكأنني أسبح، ولكسن بصعوبة. وكأنني أتكلّم في الماء على كلّ نفس. كان الأسستاذ شاباً نحيلاً (لِمَ جميع الأساتذة نحيلون جداً هنا؟ أنا لا أثق بالإيطاليين النحيلين)، ويتقدّم بسرعة كبيرة، يفوّت فصولاً بأكملها من الكستاب وهو يقول "أنتم تعرفون هذا..." ويتحدّث بسرعة كبيرة مع زملائي الذين يتكلّمون بطلاقة كما يبدو. فتقلّصت معدي من الخوف، وصسرت ألهث لتنفّس الهواء وأدعو ألاّ ينادي اسمي. وما إن حان وقت الاسستراحة حتى ركضت خارج الصفّ برجلين مرتعشتين، وانطلقت مسرعة إلى مكستب المديسر والدموع في عيني، فرجوته بإنكليزية واضحة نقلي إلى صفّ المستوى الأوّل. وهذا ما كان. وهكذا أنا هنا الآن.

هذا الأستاذ ممتلئ ويتكلّم ببطء. هذا أفضل بكثير.

## 15

المستبر للاهستمام في صفّ اللغة الإيطالية الذي أنتمي إليه، أن أحداً من طلابه لا يحتاج فعلاً إلى أن يكون هنا. فقد كنّا اثني عشر طالباً ندرس معاً، من جميع الأعمار، ومن جميع أنحاء العالم، والجميع أتوا إلى روما للسبب نفسه؛ لدراسة الإيطالية لأنّهم شعروا بالرغبة بذلك. إلاّ أنّ أحداً منّا لم يكن لديه سبب عملي واحد ليكون هنا. لم يكسن ثمّة من قال له رئيسه: "من الحيويّ أن تتعلّم الإيطالية لكي نتمكّن من إدارة أعمالنا وراء البحار". الجميع، حتى المهندس الألماني

الأنيق، يشاركني في ما اعتقدت بأنّه دافع شخصي: كلّنا نريد تحدّث الإيطالية لأنّنا نحبّ الشعور الذي تولّده فينا. أخبرتنا امرأة روسية حيزينة الملاميح بأنّها تأخذ دروس اللغة الإيطالية لأنّها تظنّ بأنّها تستحقّ شيئاً جميلاً. أمّا المهندس الألماني فقال: "أريد تعلّم الإيطالية لأنّي أحبّ dolce vita"، أي الحياة الحلوة. (غير أنّه بلكنته الألمانية القاسية، بدا وكأنّه قال "أحبّ deutsche vita" - الحياة الألمانية التي أخشى بأنّه قد اكتفى منها).

كما سأكتشف خلال الأشهر القليلة المقبلة، ثمّة في الواقع بعض الأسباب الجيدة لكون الإيطالية اللغة الأكثر جمالاً وسحراً في العالم، ولعدم كوني الشخص الوحيد الذي يعتقد ذلك. لفهم السبب، عليك أن تفهم أوّلاً بأنّ أوروبا كانت في ما مضى مسرحاً لعدد لا يحصى من اللهجات لاتينية المنشأ التي تحوّلت تدريجياً على مرّ القرون إلى لغات مستقلة: الفرنسية، البرتغالية، الإسبانية، الإيطالية. وما حدث في فرنسا والبرتغال وإسبانيا كان تطوّراً عضوياً: إذ أصبحت لهجة المدينة الأبرز تدريجياً هي اللغة المقبولة في المنطقة كلّها. لذا، ما ندعوه اليوم بالفرنسية هو بالفعل نسخة معدّلة من اللغة الباريسية للقرون الوسطى. والبرتغالية هي الليشبونية. أمّا الإسبانية فهي أساساً للقرون الوسطى. والبرتغالية هي الليشبونية. أمّا الإسبانية فهي أساساً المادريلينية. تلك هي انتصارات رأسمالية، إذ إنّ المدينة الأقوى تحدّد في النهاية لغة البلد بأكمله.

أمّا إيطاليا، فسارت فيها الأمور بشكل مختلف. كان ثمّة اختلاف خطير، وهو أنّ إيطاليا لم تكن بلداً لوقت طويل. فهي لم تتوحّد إلاّ في وقــت متأخّر (1861) وظلّت حتى ذلك الوقت شبه جزيرة من السدويلات المتناحرة التي يسيطر عليها أمراء محلّيون أو قوى أوروبية أخرى. فأجراء من إيطاليا كانت لفرنسا وأجزاء لإسبانيا، وأخرى

للكنيــسة، وأجزاء لكلّ من أمكنه انتزاع قلعة أو قصر محليين. وكانت مشاعر الشعب الإيطالي تتبدّل بين الذلّ والفخر. معظمهم لم يحبّ أن يكــون محــتلاً من قبل إخوانه الأوروبيّين، إلاّ أنّه ثمّة دوماً مجموعة لا مبالية تقول: "Franza o Spagna, purchè se magna"، أي "فرنسا أو إسبانيا، لا فرق، ما دمنا نأكل".

كل هذا الانقسام الداخلي كان يعني بأنّ إيطاليا لم تلتحم أبداً كما يجب، وكذلك الإيطاليين. ليس مستغرباً بالتالي أن يكونوا قد كتبوا وتحدّثوا لقرون بلهجات غير مفهومة في ما بينهم. فكان العالم في فلورنسسا بالكاد قادراً على التواصل مع شاعر في صقليا أو تاجر في البندقية (ما عدا باللاتينية بالطبع، التي كانت تعتبر اللغة القومية بصعوبة). وفي القرن السادس عشر، اجتمع بعض المثقفين الإيطاليين ووجدوا أنّ الوضع غير مقبول. فشبه الجزيرة الإيطالية هذه تحتاج إلى لغة إيطالية، مكتوبة على الأقلّ، يوافق عليها الجميع. هكذا، قام هؤلاء المثقفون بأمر لم يسبقهم عليه أحد في تاريخ أوروبا. فانتقوا أجمل ما في اللهجات المحلية وابتكروا بذلك اللغة الإيطالية.

ومن أحل اكتشاف أجمل لهجة في إيطاليا، كان عليهم العودة في الزمن مئتي عام إلى الوراء، إلى فلورنسا القرن الرابع عشر.

إنّ الإيطالية التي نتكلّمها اليوم ليست لغة روما ولا البندقية (مع ألحما كانتا المدينتين الأقويين عسكرياً وتجارياً) ولا هي فلورنسية تماماً. إنّها أساساً دانتية. وليس لأيّ لغة أوروبية أخرى نسب فتّي بهذا القدر. وربّما ليس ثمّة لغة مكرّسة بهذا القدر من الكمال للتعبير عن العواطف البسشرية أكثر من إيطالية فلورنسا في القرن الرابع عشر، مثلما زيّنها أحد أعظم شعراء الحضارة الغربية.

لذا، لا عجب حقاً في رغبتي اليائسة بتعلُّم هذه اللغة.

لحق بسب الاكتئاب والوحدة بعد عشرة أيام من وجودي في إيطاليا. كنت أمشي في فيلا بورغيز في إحدى الأمسيات بعد يوم سعيد قصضيته في المدرسة، وكانت الشمس الغاربة تلقي بأشعتها الذهبية على بازيليك سان بيتر. شعرت بالسعادة أمام ذلك المشهد الرومانسي، وإن كنت بمفردي، فيما كان جميع من في الحديقة إمّا يداعب حبيبه أو يلعب مع طفل يضحك. ولكنّني توقّفت واستندت إلى الدرابزين أشاهد غروب الشمس، ورحت أفرط في التفكير، ثمّ توالدت أفكاري، وهنا أدركاني.

تقدّما نحوي بصمت وتحديد وكأنهما المحقّقان بينكرتون، وأحاطا بيسي؛ الاكتفاب عن يميني والوحدة عن يساري. لم يكونا بحاجة إلى إبراز شارتبهما، فأنا أعرفهما جيداً. نحن نلعب لعبة القطّ والفأر منذ سنوات. مع ذلك، أقرّ بأنّي تفاجأت لرؤيتهما في هذه الحديقة الإيطالية الأنيقة عند الغروب. فهما لا ينتميان إلى مكان كهذا.

قلت لهما: "كيف عثرتما عليَّ هنا؟ من أخبركما بمجيئي إلى روما؟". قال الاكتئاب، الأكثر مكراً: "ماذا، ألست سعيدة بلقائنا؟".

قلت: "ارحلا عنّي".

قالــت الوحدة، وهي أكثر حساسية: "آسفة سيّدتي. ولكن كان عليَّ تعقّبك طيلة سفرك. إنّها مهمّتي".

قلــت لها: "أفضّل حقاً لو أنّك لم تفعلي"، فهزّت كتفيها معتذرة تقريباً، ولكن لتقترب أكثر.

ثمَّ أفرغا جيوبي من أيّ فرح حملته معي إلى هناك. حتى إنّ الاكتئاب صادر هويّتي، ولكنّه يفعل ذلك دوماً. ثمّ بدأت الوحدة

تستجوبني، وهذا ما يثير رعبي، لأنها تستمر لساعات. هي مهذبة ولكنها لا تستعب، وفي النهاية يزل لساني دائماً. تسأل إن كان لديً أي سبب لأكون سعيدة. تسأل لم أنا وحيدة تماماً الليلة، بحدداً. تسأل (مع أنسني خضعت لهذا الاستجواب مراراً من قبل) لم لا أنجح في الحفاظ على علاقة عاطفية، لم دمّرت زواجي، لم أفسدت الأمر مع ديفيد، لم أفسدت الأمور مع كلّ رجل عرفته. تسألني أين كنت ليلة بلوغي الثلاثين ولم ساءت الأمرور بهذا الشكل منذ ذلك الحين. لم لا أستطيع لملمة شتات نفسي ولم لست في البيت أعيش في منزل جميل وأربي أطفالاً ظرفاء كما تفعل أي امرأة محترمة من عمري. تسأل لماذا بالضبط أعتقد بأني أستحق عطلة في روما بعد أن عبثت بحياتي على هذا النحو. ولماذا أعتقد بأن هربي إلى إيطاليا كتلميذة مدرسة سيجعلني سعيدة. تسأل أين برأبي سينتهي بسي الأمر في كبري، إن واصلت العيش بهذه الطريقة.

عدت إلى المنزل، على أمل أبعادهما عنّي، ولكنّهما لحقا بي، الأحمقان. كان الاكتئاب يمسك بكتفيّ بقوّة والوحدة تلاحقين بأسئلتها. لم أتكبّد عناء تناول العشاء، لم أشأ أن آكل تحت أعينهما. كما أنني لم أرغب بأن يصعدا السلالم معي إلى شقّي، ولكنّي أعرف الاكتئاب، لا شيء يمنعه من الجيء إن قرّر ذلك.

قلــت لــه: "ليس من العدل أن تأتيا إلى هنا. لقد سبق ودفعت للتخلّص منكما. قضيت عقوبتي في نيويورك".

إلا أنسه وجه إلى ابتسامته القاتمة ثم حلس على كرسيّي المفضّل، ووضع قدميه على طاولتي، وأشعل سيجاراً ملا المكان برائحته المريعة. أمّا الوحدة فراقبت ما يجري وتنهّدت، ثمّ استلقت على سريري وغطّت نفسسها بالملاءات، وهي بكامل ملابسها وحذائها. سوف تجبرني على النوم معها ثانية الليلة، أعرف ذلك.

كنت قد توقّفت عن تناول الأدوية منذ بضعة أيام فقط. إذ بدا لي من الجنون استعمال مضادّات الاكتئاب في إيطاليا. من يشعر بالاكتئاب هنا؟

في الواقع، أنا لم أرغب بتناول الأدوية أساساً. فقد قاومتها لوقت طويل، بسبب لائحة طويلة من الأسباب الشخصية (مثلاً: الأميركيون يفرطون بتناول الأدوية؛ نحن نجهل الآثار طويلة الأمد لهذه الأشياء على الدماغ البشري؛ إنّ تعاطي أطفال أميركيين لمضادّات الاكتئاب هو جريمة؛ نحسن نعالج الأعراض وليس أسباب حالة ذهنية واسعة الانتشار...). مع ذلك، خلل السنوات الأخيرة من حياتي، كان واضحاً أنني أعاني من مشكلة وأنّ هله المشكلة لا تزول بسهولة. فمع انتهاء زواجي وتطوّر علاقسي بديفيد، بدأت أعاني من جميع أعراض الاكتئاب الخطيرة؛ الأرق، علاقسية والرغبة الجنسية، البكاء المتواصل، آلام الظهر والمعدة المزمنة، العسزلة واليأس، صعوبة التركيز على العمل، عدم القدرة حتى على الشعور بالغضب لكون الجمهوريين قد سرقوا انتخابات رئاسية... وغيرها.

وهكذا ضعت في تلك الغابة، واستغرقني الأمر وقتاً لأدرك أنني تائهة فعلاً. فبقيت أقنع نفسي لوقت طويل بأنني انحرفت قليلاً عن الطريق وأنني سأحد طريقي محدداً في أي لحظة. ولكنّ الليالي تتوالى من دون أن أعرف أين أنا، إلى أن يحين الوقت لأعترف أنني ابتعدت كثيراً وأننّي لم أعد أعرف حتى من أيّ اتّجاه تشرق الشمس.

اعتـــبرت بأنّ اكتئابـــي هو معركة حياتي، وهذا ما كان بالفعل. صــرت تلميذة لتجربتي الخاصة، أحاول معرفة أسبابها. ما كان أساس كلّ ذلك؟ أهو نفسي؟ (أهو غلطة أمي وأبـــي؟) هل هو مؤقّت، مجرّد

مسرحلة صعبة مسن حياتي؟ (حين ينتهي الطلاق، هل سيزول معه الاكتاب؟) أهسو وراثي؟ (فالكآبة، بأسمائها العديدة، قد مرّت على عائلتي لأجسيال، هي ورفيقها الحزين، الإدمان على الشراب). أهو ثقسافي؟ (أهو من عواقب محاولات فتاة أميركية عاملة مناصرة حقوق المسرأة لإيجاد الستوازن في عالم مديني يسوده التوتّر والعزلة على نحو متعاظم؟) أهو فلكي؟ (أنا حزينة جداً لأنني سرطان هزيل يسيطر عليه جوزاء غير مستقرّ؟) أهو فتي؟ (ألا يعاني الأشخاص المبدعون دوماً من الاكتئاب لأنهم حساسون جداً ومميزون؟) أهو نشوئي؟ (هل أحمل في داخلي مخلفي عليه المنوات من محاولات المسلوك المبيئ في الحيوات السابقة، العقبات الحسزن هذه هي نتائج السلوك السيّئ في الحيوات السابقة، العقبات الأخسيرة قبل التحرّر؟) أهو هرموني؟؟ غذائي؟ فلسفي؟ موسمي؟ بيئي؟ الأخسيرة قبل التحرّر؟) أهو هرموني؟؟ غذائي؟ فلسفي؟ موسمي؟ بيئي؟

كسم هسي عديدة العوامل التي تؤلّف الكائن البشري! كم هي عديدة الطبقات التي نعمل عليها والتأثيرات التي نتلقّاها من أذهاننا، وأحسسادنا، وتاريخنا، وعائلاتنا، ومدننا، وأرواحنا، ووجباتنا! صرت أشعر بأنّ اكتئابسي هو على الأرجح مزيج من كلّ تلك العوامل ويتضمّن على الأرجح أيضاً بعض العناصر التي لم أتمكّن من تسميتها أو معرفتها. هكذا خضت المعركة على جميع المستويات. ابتعت جميع كستب العناية الذاتية ذات العناوين المحرجة (وحرصت دوماً على تغطية الكتب بأغلفة آخر إصدارات هاستلر، لكي لا يعرف الغرباء ماذا أقرأ). بدأت أحصل على مساعدة أخصّائية في العلاج النفسي، كانت لطسيفة ولكنّها تفتقر إلى نفاذ البصيرة. توقّفت عن أكل اللحم (لوقت قسصير على أي حال) بعدما أخبرين أحدهم بأنّني آكل خوف الحيوان

لحظة مسوته. وأخبرني مدلّك ينتمي إلى العهد الجديد أنّ عليّ ارتداء سراويل برتقالية اللون لإعادة التوازن إلى الشاكرا الجنسية لديّ، وقد قمست بدلك بالفعل. شربت من شاي عشبة القلب تلك ما يكفي لإضفاء البهجة على حيش روسي، ولكن من دون حدوى. مارست الرياضة، عرّضت نفسي للفنون التي ترفع المعنويات، وتجنّبت بعناية الأفسلام والكتب والأغاني الجزينة (إن ذكر أحدهم كلمتي ليونارد وكوهين في جملة واحدة، غادرت الغرفة).

مــشيت تحت أشعة الشمس. اعتمدت على شبكة الدعم المحيطة بـــي، فتعلّقت بعائلتي، وعزّزت صداقاتي الجيّدة. وحين أصرّت تلك المحسلاّت النــسائية علـــي أنّ معنوياتي المنخفضة لا تساعد في مسائل الاكتـــئاب إطلاقاً، غيّرت قصّة شعري، واشتريت مواد تجميل وفستاناً جديداً.

كان آخر ما جرّبته بعد سنتين من محاربة هذا الحزن هو الدواء. وإن كان لي أن أعطي رأبي هنا، أعتقد بأنّ الدواء هو آخر ما ينبغي تحسربته دوماً. بالنسبة إليّ، أتى قرار استعمال الفيتامين النفسى بعد ليلة

كنت جالسة خلالها على الأرض في غرفة نومي لساعات طويلة أحاول إقناع نفسي بعدم قطع يدي بسكّين. وقد كسبت الجدل ضدّ السكّين تلك الليلة، ولكن بصعوبة. وكانت لديَّ أيضاً أفكار أخرى جيّدة، كيف أنّ القفر من أحد المباني أو تفجير دماغي بواسطة مسدّس قد يضع حدًا للعذاب. ولكنّ قضاء ليلة مع سكّين في يدي دفعني إلى اتخاذ القرار.

في الصباح التالي، اتصلت بصديقتي سوزان عند شروق الشمس ورجوها أن تسساعدني. لا أعتقد بأنّ امرأة في تاريخ عائلتي كلّه قد فعلت ذلك من قبل، لا أعتقد بأنّ امرأة منهنّ قد جلست في وسط الطريق وقالست في منتصف حياها: "لم أعد قادرة على القيام بخطوة أخرى، فليساعدني أحد". وما كنت لأتمكّن من مساعدة أولئك النساء في أزمتهنّ، ما كان لأحد أن يساعدهنّ. الشيء الوحيد الذي كان ليحدث هو أن يتضوّرن جوعاً هنّ وعائلاتهنّ. لم أستطع التوقّف عن التفكير في هؤلاء النساء.

كما أني لن أنسى وجه سوزان حين اندفعت إلى شقّتي بعد ساعة من اتصالي الطارئ، ووجدتني مكوّمة على الأريكة. فألمي الذي انعكس في خوفها الواضح على حياتي سيبقى من أفظع ذكريات تلك السنوات المخيفة. بقيت منكمشة على نفسي في مكاني بينما قامت سوزان باتيصالاتما، ووجدت لي طبيباً نفسياً أعطاني موعداً في اليوم نفسه ليبحث إمكانية إعطائي مضادات اكتئاب. أصغيت إلى سوزان وهي تستحدّث مع الطبيب وسمعتها تقول: "أخشى أن تقوم صديقتي بإيذاء نفسها". فشعرت بالخوف أنا أيضاً.

 مساعدة نفسي كلّ هذا الوقت. فأخبرته باعتراضاتي وتحفّظاتي على استعمال مسضادّات الاكتئاب. ثمّ وضعت على مكتبه نسخات عن الكستب الثلاثة التي نشرها وقلت له: "أنا كاتبة. أرجوك لا تفعل أيّ شيء يؤذي دماغي". قال: "لو كنت تعانين من مرض كلوي، ما كنت لتتردّدي في أخذ دواء، لم تتردّدين في هذه الحالة؟" ولكن، كما ترى، هذا يظهر مقدار جهله بعائلتي، فمن ينتمي إلى آل غيلبرت قد لا يعالج مرضاً كلوياً، على اعتبار أننا عائلة تنظر إلى أيّ مرض على أنه إشارة إلى فشل شخصى، أخلاقي.

وصف لي الطبيب بضعة أدوية مختلفة - زاناكس، زولوفت، ويلبوترين، بوسبار - إلى أن نجد التركيبة التي لا تسبّب لي الغثيان أو تحول رغبتي الجنسية إلى ذكرى باهتة وبعيدة. وفي أقل من أسبوع، بدأت أشعر بقليل من النور في ذهني. كما تمكّنت أخيراً من النوم. وهذا تقدّم كبير، لأنّك ما لم تنم، فلا يمكنك أن تخرج من الحفرة، لا أمل لك بذلك. أعادت لي الأقراص نعمة النوم ليلاً، كما أنّها أوقفت ارتعاش يدي، وأزالت الانقباض الشديد عن صدري والذعر الذي كان يسيطر على قلب.

مع ذلك، لم أشعر بالارتياح لاستعمال تلك الأدوية، مع أنها أعطت مفعولاً فورياً. لا يهمّني من الذي قال إنها فكرة جيّدة وآمنة تماماً، لطالما شعرت بعدم الاقتناع بذلك. لا شك بأن تلك الأدوية هي الجسر الذي سأعبر بواسطته إلى الضفّة الأخرى، ولكنّني أردت التوقّف عسن استعمالها بأسرع ما يمكن. بدأت أتناول الأدوية في كانون الثاني عمام 2003، وبحلول شهر أيّار، كنت قد خفضت الجرعة بقدر ملحوظ. وكانت تلك الشهور هي الأصعب على أي حال، الأشهر الأخيرة مع ديفيد. هل كان بإمكاني الأخيرة مع ديفيد. هل كان بإمكاني

تحمّــل تلك الفترة من دون أدوية، هل كنت لأصمد أكثر؟ هل كنت لأبقى على قيد الحياة؟ لا أدري. تلك هي الحياة البشرية ما من طريقة لتعرف كيف كانت الأمور لتحدث لو تغيّرت بعض العناصر.

أعلم بأنَّ تلك الأدوية جعلت بؤسى أقلَّ وطأة. وأنا ممتنَّة لذلك. ولكيِّني ما زلت غير مرتاحة للأدوية التي تؤثِّر في المزاج. قوَّهَا تخيفين ويقلقيني انتهشارها. وأعتقد أنّه ينبغي وضع قيود أكثر على وصفها واستعمالها في هـذه الـبلاد، وأن تقترن دوماً بالعلاج والاستشارة النفسية. فمداواة أعراض أيّ مرض من دون البحث عن سببه الجذري هـ و طريقة غربية كالسيكية في التفكير في أنَّ الشفاء ممكن. قد تكون تلك الأقراص قد أنقذت حياتي فعلاً، ولكن حدث ذلك بالاقتران مع عــشرين طريقة أحرى كنت أحاول إنقاذ نفسى بواسطتها في الوقت نفسه. وآمل ألاَّ أحتاج إلى تلك الأدوية ثانية، مع أنَّ أحد الأطباء ألمح إلى أنَّــني قد أضطرٌ إلى استعمال مضادّات الاكتئاب من وقت إلى آخر خلال حياتي نظراً إلى مَيلي إلى الكآبة، وأدعو من الله أن يكون مخطئاً. وأنـــا أنوي فعل كلّ ما في وسعى لأثبت بأنّه على خطأ أو على الأقلّ لأحارب هذا الميل إلى الكآبة بجميع الوسائل. أمّا ما إذا كان هذا العناد يهزم الذات أم يحفظها، فأنا لا أدري.

ولكن ها أنا ذا.

# 18

هــا أنــا ذا في روما، وفي ورطة أيضاً. فالإكتئاب والوحدة اقستحما حياتي محدّداً، وقد تناولت آخر قرص ويلبوترين منذ ثلاثة أيام. لديَّ المزيد منها في الدرج السفلي، ولكتّني لا أريدها. أريد أن

أتحرّر منها نحائياً. ولكنّني لا أريد الشعور بالاكتئاب والوحدة أيضاً، لذا لا أعرف ماذا أفعل. كنت أدور في الغرفة بقلق كعادي حين لا أعسرف ماذا أفعل. والليلة، تناولت دفتري الخاص الذي أحتفظ به قسرب سريري للحالات الطارئة. فتحته وكتبت على أوّل صفحة بيضاء:

"أحتاج إلى مساعدتك".

ثمَّ انتظرت. وبعد برهة أتى الجواب بخطَّ يدي: أن هنا. ماذا يمكنني أن أفعل لأجلك؟

هنا يبدأ من جديد أغرب حديث قمت به وأكثره سرّية. هنا، في هـــذا الدفتــر الأكثــر خصوصية، أتحدّث مع نفسي. أتحدّث مع ذاك الصوت نفسه الذي التقيت به على أرض الحمّام حين طلبت المساعدة وأنــا أبكي، حين قال لي شيء (أو شخص) ما: "عودي إلى السرير، ليــز". خــلال السنوات التي تلت، وجدت ذلك الصوت في الأوقات الأكثــر بؤســا وتعلّمت بأنّ أفضل طريقة للوصول إليه هي بالحديث المكــتوب. وفوجئت لمعرفة آني أستطيع الوصول إليه دوماً، مهما بلغ مني البؤس. حتى في أكثر الأوقات شدّة، يكون ذلك الصوت الهادئ، المتعاطف، الحنون والحكيم إلى حدّ بعيد (والذي قد يكون أنا أو قد لا يكون أنا بالضبط) موجوداً دوماً للتحدّث على الورق في أيّ وقت من الليل أو النهار.

وقررت التوقف عن القلق، مع أنّ التكلّم مع نفسي على الورق هـو دلـيل انفصام في الشخصية. قد يكون الصوت الذي يحدّثني هو مرشدتي الروحية، أو ذاتي الأسمى، أو ربّما هو مركّب من لاوعيي، اخترعته لأحمي نفسي من العذاب. فالقدّيسة تبريزا أسمت الأصوات الداخلية عبارات؛ كلمات من خارج الطبيعة تدخل في الذهن تلقائياً،

تترجم بلغتك الخاصة فتواسيك وتبعث في نفسك البهجة. أعلم ما كان فسرويد ليقوله عن تلك المواساة الروحية، بالطبع، إنها غير عقلانية ولا تستحق الثقة. فالتجربة تعلّمنا بأنّ العالم ليس دار حضانة. أوافقه على أنّ العالم ليس دار حضانة. ولكن التحدّيات التي يحفل بها هذا العالم هي السبب الذي يدفعك أحياناً إلى اللجوء إلى سلطة أعلى سعياً وراء الراحة.

في بداية تجربتي الروحية، لم أعتقد دوماً بصوت الحكمة الداخلي ذاك. أذكر أنسني فستحت دفتري مرّة في فورة من الغضب والحزن والمرارة، وخربشت رسالة إلى صوتي الداخلي - إلى مصدر المواساة في داخلي - احتلّت صفحة كاملة من الأحرف الكبيرة.

. . .

بعد برهة، وكان تنفّسي لا يزالَ ثقيلًا، شعرت بومضة واضحة من السنور تسضيء فيُّ، ثمّ وجدت نفسي أكتب هذا الجواب المرح، والهادئ أبداً:

# مع من تتحدّثين إذًا؟

لم أشك بوجود مصدر المواساة ثانية منذ ذلك الحين. وأنا ألجأ إليه بحدداً الليلة، وأقوم بذلك للمرّة الأولى منذ وصولي إلى إيطاليا. وما كتبعة الليلة همو أتّني ضعيفة وحائفة. شرحت كيف أنّ الاكتئاب والوحدة ظهرا ثانية وكيف أتّني خائفة من بقائهما إلى الأبد. قلت بأتّني لا أريسد تناول الأدوية بعد الآن، ولكتّني خائفة من اضطراري لذلك. وترعبني فكرة ألا أتمكّن من لملمة شتات نفسى مجدّداً.

فظهــر من داخلي وجود أصبح مألوفاً لديَّ الآن، وأعطاني جميع التأكــيدات التي تمنيت دوماً لو أنَّ شخصاً آخر يقولها لي حين أكون مضطربة. وهذا ما وجدت نفسي أكتبه لنفسي على الصفحة:

أنا هنا. وأنا أحبّك. لا آبه إن أردت البقاء مستيقظة تبكين طوال الليل، سوف أبقى إلى جانبك. وإن احتجت إلى الدواء ثانية، تناوليه؛ سوف أحبّك في أثناء ذلك أيضاً. وإن كنت لا تحتاجين إلى الدواء، سأحبّك كذلك. مهما فعلت، فلن تخسري حبيبي. سوف أحميك إلى أن تموتي. أنا أقوى من الاكتئاب ومن الوحدة وما من شيء يرهقني أبداً.

هذه اللفتة الغريبة من الصداقة التي نبعت تلك الليلة من داخلي - السيد الممسدودة منّي إليَّ في ظلّ غياب أيّ شخص ليقدّم لي العزاء - ذكّرتني بما حدث معي مرّة في نيويورك. فقد كنت أمشي مسرعة في مبنيً للمكاتب عصر أحد الأيام قبل أن أندفع إلى أحد المصاعد. وحين دخلته على عجل، وقع نظري على صورتي غير المتوقّعة المنعكسة على المرآة. في تلك اللّحظة، بعث دماغي برسالة غريبة سريعة جداً: "هاي! أنت تعرفينها! إنّها صديقتك!" في الواقع، تقدّمت نحو صورتي المنعكسة أمامي تعلو وجهي ابتسامة ودودة، وكنت على وشك الترحيب بتلك الفستاة السيّ نسيت اسمها ولكنّ وجهها بدا مألوفاً جداً. وسرعان ما أدركت خطأي بالطبع، وضحكت محرجة من ارتباكي أمام كيفية عمل المرآة. ولكنّ تلك الحادثة عادت إلى ذهني لسبب ما تلك الليلة في روما في أثـناء إحساسي بالحزن، ووجدت نفسي أكتب هذه الحملة المريحة على آخر الصفحة:

لا تنسي أبداً أنك في يوم من الأيام تعرّفت على نفسك كصديقة. غـرقت في النوم وأنا أضغط بدفتري على صدري، مفتوحاً عند ذلك التأكيد الأخير. وحين استيقظت في الصباح، كنت لا أزال أشعر بـرائحة الاكتئاب في الجوّ، إلاّ أنه لم يكن هو نفسه موجوداً. في وقت ما في أثناء الليل، نهض ورحل، هو وزميلته الوحدة. الغريب أنني أبدو غير قادرة على ممارسة اليوغا منذ وصولي إلى روما. فقد مارستها بجدية وانتظام لسنوات، حتى إنني أحضرت معي سحادة اليوغا مرفقة بأفضل النوايا. ولكنّ الأمر لا يحدث هنا ببساطة. أعنى متى أمارس تمارين اليوغا، قبل فطوري الإيطالي المؤلّف من فطائر الشوكولاته والكابوتشينو المزدوج؟ أم بعد؟ في أيامي الأولى هنا، كنت أفرد سحادة اليوغا كلّ صباح، ثمّ أكتفي بالنظر إليها ضاحكة. حتى إنسني قلست لنفسي يوماً بصوت عال: "حسناً آنسة بيني أي كواترو فرومادجي... لنر ماذا لديك اليوم". فشعرت بالخجل وأخفيت سحادة اليوغا داخل الحقيبة (و لم تُفرد ثانية كما تبيّن إلا في الهند). ثمّ حرجت في نرهة، وتناولت مثلّجات الفستق، وهو ما يعتبر مقبولاً تماماً لدى الإيطاليين عند الساعة التاسعة والنصف صباحاً. وبصراحة، أحدي من رأيهم.

إنَّ ثقافة روما لا تنسسجم مع ثقافة اليوغا، حسبما أرى. في الواقع، لا أجد قاسماً مشتركاً بين روما واليوغا، باستثناء أنَّ كلتيهما تذكّرانك بكلمة توغا.

## 20

كسنت بحاجه إلى التعرّف على بعض الأصدقاء. فانكببت على ذلك، والآن حسل تشرين الأوّل وأصبح لديَّ مجموعة لطيفة منهم. صديقتان تدعينان إليزابيث في روما الآن، بالإضافة إلىَّ. كلتاهما أمير كيتان وكاتبتان. الأولى روائية والثانية تكتب عن الطعام. مع شقة

في روما ومنزل في أومبريا، بالإضافة إلى زوج إيطالي ووظيفة تتطلّب السفر حول إيطاليا وتذوّق الأطعمة والكتابة عنها لمجلّة Gourmet. لا عجب بالتالي أنها تعرف أفضل المطاعم في روما، بما في ذلك عجب بالتالي يقدّم بودينغ الأرزّ المجلّد الرائع. اصطحبتني إلى الغداء منذ يومين، و لم يقتصر طعامنا على لحم الضأن والكمأة والكارباتشو الملفوف حول موس البندق بل بعض اللامباشوني.

بالطبع، أصبحت الآن صديقة حوفاني وداريو، هما توأما فانتازيا التبادل الثقافي اللغوي. وبرأيي، لطافة حوفاني تجعل منه كنراً وطنياً في إيطالسيا. جعلسي أحبّه منذ الليلة الأولى للقائنا، حين انزعجت من عجزي عن إيجاد الكلمات التي أريدها باللغة الإيطالية، فوضع يده على ذراعسي وقال: "ليز، عليك أن تكوني مهذّبة مع نفسك حين تتعلّمين شيئاً جديداً". أشعر أحياناً وكأنه أكبر منّي سنّا، أمام جبينه الوقور وفلسفته العالية وآرائه السياسية الجدّية. أحبّ محاولة إضحاكه، ولكنّه لا يفهم الفكاهات دائماً. فمن الصعب التقاط الفكاهات بلغة ثانية، لا سيما حين تكون شاباً حدّياً مثل جوفاني. قال لي مرّة: "حين تكونين ساخرة، أنا خلفك دوماً. أنا أبطأ. أنت البرق وأنا الرعد".

وقلت بيني وبين نفسي، أجل حبيبي! وأنت المغناطيس وأنا الفولاذ! اقترب منّي.

إلاَّ أنَّه لم يقبّلني بعد.

أمّا داريو، فلم أكن أراه كثيراً، مع أنّه يمضي وقتاً طويلاً مع صوفي. صوفي هي صديقتي المفضّلة في صفّ اللغة، وأيّ شخص مثل داريو سيرغب بقضاء وقته معها بالتأكيد. فهي سويدية في أواخر العقد السثاني من عمرها، وجميلة إلى حدّ أنّه يمكن تعليقها على صنّارة واستعمالها كطعم الإصطياد رجال من جميع الجنسيّات والأعمار.

وكانت صوفي قد أخذت إجازة لمدّة أربعة أشهر من وظيفة جيدة في مصرف سويدي، أمام ذهول عائلتها وحيرة زملائها، لمجرّد أنها رغبت بالجيء إلى روما وتعلّم اللغة الإيطالية الجميلة. فكنّا أنا وصوفي نجلس كلّ يوم بعد انتهاء الدروس على ضفّة التيبر نتناول المثلّجات وندرس معاً. لا يمكن أن أسمّي ما نفعله دراسة بالضبط في الواقع، بل هو أقرب الى استمتاع مسشترك باللغة الإيطالية، ونعلّم بعضنا دائماً عبارات جديدة. على سبيل المثال، تعلّمنا للتو أنّ stretta هو ضيّقة، كما نصف مسيمة. ولكن المعنى الحرفي لكلمة stretta هو ضيّقة، كما نصف الملابس، كالتنورة الضيّقة. بالتالي، فإنّ الصديقة الحميمة بالإيطالية يمكن ارتداؤها كالسترة الضيّقة الملتصقة بالجسم، وهذا ما كانت صديقي السويدية الصغيرة صوفي قد أخذت تصبح بالنسبة إلىً.

أحببت أن أفكر في البداية في أننا، أنا وصوفي، نبدو كالأختين. غير أننا في أحد الأيام، استقللنا التاكسي عبر روما، فسألنا السائق ما إذا كانت صوفي ابنتي. في الواقع، صوفي لا تصغرني سوى بسبع سنوات تقريباً. راح عقلي يحلّل ما قاله. (مثلاً، رّبما كان هذا السائق الإيطالي لا يتحدّث الإيطالية بطلاقة، وكان يعني ما إذا كنّا أختين). ولكن لا. قال ابنة وكان يعني ابنة. ماذا يمكنني أن أقول؟ فقد عانيت الكثير خلال السنوات الأخيرة، ولا بدّ أنني أبدو محطّمة ومتقدّمة في السنّ بعد هذا الطسلاق. ولكسن كما تقول الأغنية القديمة من تراث تكساس: "لقد حطّمون، لاحقون، ووشمون، ولكنّني ما زلت أقف هنا أمامك...".

تعسر قت أيضاً بزوجين رائعين يدعيان ماريا وجوليو، من خلال صديقتي آن؛ رسّامة أميركية عاشت في روما منذ بضع سنوات. ماريا هي من أميركا وجوليو من جنوب إيطاليا. هو مخرج أفلام وهي تعمل لحسساب منظمة زراعية دولية. هو لا يتحدّث الإنكليزية جيّداً فيما

تــتحدّث هـــي الإيطالية بطلاقة فضلاً عن الفرنسية والصينية. يرغب حوليو بتعلّم الإنكليزية، فسألني ما إذا كان يستطيع التمرّن على المحادثة معــي، في تــبادل ثقـــافي آخر. وفي حال كنت تتساءل لِمَ لا يدرس الإنكليــزية مــع زوجته أميركية المنشأ، فالسبب هو أنهما متزوّجان ويتشاجران كثيراً كلّما حاول أحدهما تعليم الآخر شيئاً. هكذا، صرت أقابــل حولــيو وقت الغداء مرّتين في الأسبوع للتمرّن على الإيطالية والإنكليــزية، وهي مهمّة حيّدة بالنسبة إلى شخصين لا يملكان ماضياً لإزعاج بعضهما.

يملك جوليو وماريا شقّة جميلة، أبرز ما فيها برأي هو الجدار السندي كيسته ماريا يوماً بشتائم غاضبة موجّهة لجوليو (مخربشة بقلم أسود عريض) وهما يتشاحران وكان يصرخ بصوت أعلى من صوتي فأرادت أن تكون لها الكلمة النهائية.

أعتقد بأن ماريا مثيرة حداً، وأن انفعالها الذي تفجّر بهذا الشكل ليس سوى دليل آخر على ذلك. ولكن المثير للاهتمام أن حوليو وحد في الخربشة على الجدار دليلاً أكيداً على كبت ماريا، لأنها كتبت شائمها بالإيطالية، والإيطالية هي لغتها الثانية، أي أنها تتطلّب منها الستفكير للحظة قبل اختيار كلماها. وقال لو إن ماريا سمحت لغضبها بأن يستغلّب عليها - وهو أمر لا تسمح به أبداً، لأنها أنغلو بروتستانية مخلصة - لكتبت على الجدار بلغتها الأمّ. وبرأيه، إن جميع الأميركيين هم كذلك، يعانون من الكبت. وهذا ما يجعلهم خطيرين لا ومميتين إن انفحروا.

وشخّص الحالة قائلاً: "إلهم شعب همجيّ".

وما أحببته هو أثنا أجرينا هذا الحديث نحن الثلاثة خلال عشاء لطيف، ونحن ننظر إلى الجدار نفسه. سألته ماريا: "هل تريد المزيد من الشراب حبيبي؟".

لكن أحدث وأفضل صديق لي في إيطاليا هو بالطبع لوكا سباغيتي. حتى في إيطاليا للمناسبة، من المثير للضحك أن يكون اسم عائلتك سباغيتي. في الواقع، أنا ممتنة للوكا لأنه جعلني أتعادل مع صديقي براين، الذي كان محظوظاً لأنه يملك صديقاً يدعى دينيس ها حدا، وكان يتفاخر دوماً بأنّ لديه صديقاً يملك الاسم الأروع. أخيراً، أصبحت أنافسه.

يتحدّث لوكا الإنكليزية بطلاقة، وهو ذوّاقة (بالإيطالية، una buona forchetta شوكة جيّدة)، وهو بالتالي مرافق عظيم للجائعين أمثالي. وغالباً ما يتصل بسى في منتصف النهار ليقول: "اسمعي، أنا في الجوار، هل ترغبين بأن نلتقي لاحتساء فنجان من القهوة؟" كنا نمضي وقيتاً طويلاً في تلك المطاعم الصغيرة القذرة في الشوارع الخلفية في روما. فنحن نحبّ المطاعم ذات الأضواء المشعّة والتي لا تحمل أيّ اسم في الخـــارج. طاولاتما مكسوّة بأغطية ذات مربّعات حمراء، تقدّم شراباً مــصنوعاً في المـنازل، ومعكرونة مقدّمة بكمّيات لا تصدّق من قبل قياصرة صغار على حدّ قول لوكا؛ هم شباب محلّيون فحورون ولجوحمون، أيمديهم مكسوّة بالشعر وشعرهم مسرّح بعناية تسريحة بومبادور. قلت للوكا مرّة: "يبدو لي بأنّ هؤلاء الشباب يعتبرون أنفسهم رومان أوَّلاً، إيطالييّن ثانياً، وأوروبيّين ثالثاً". فصحّح لي قائلاً: "بـــل رومان أوّلاً، ورومان ثانياً، ورومان ثالثاً. وكلّ واحد منهم هو إمبراطو, ".

يعمــل لوكا مجاسباً ضريبياً. والمحاسب الضريبــي الإيطالي هو برأيه فَــنّان، نظراً لوجود بضع مئات من القوانين الضريبية في إيطاليا وكلّ منها يناقض الآخر. وأعتقد أنه من المضحك أن يكون محاسباً ضريبياً، لأنه عمل

حاف جداً بالنسبة إلى شخص خفيف الظلّ مثله. من جهة ثانية، يعتقد السوكا أنّه من المضحك أن يكون لي وجه آحر – وجه اليوغا – الذي لم يسره أبداً. فهو لا يفهم سبب رغبتي بالذهاب إلى الهند – وإلى معتزل تحديداً! – فيما يمكنني البقاء في إيطاليا طيلة العام، وهو المكان الذي أنتمي إلىه كما يبدو بوضوح. وكلّما رآني أمسح طبقي بقطعة من الخبز ثمّ ألعق أصابعي، يقول: "ماذا ستأكلين في الهند؟" وكان يدعوني غاندي أحياناً، بنبرة ساخرة جداً، وأنا أفتح زجاجة الشراب الثانية.

سافر لوكا كثيراً، مع أنّه يدّعي أنّه لا يستطيع العيش في مكان آخر غير روما، قرب أمّه، بما أنّه رجل إيطالي في النهاية؛ ماذا يمكنه أن يقول؟ ولكنّ ماما ليست هي وحدها سبب تعلّقه بإيطاليا. فهو في أوائل العقد الثالث من عمره، ولديه الصديقة نفسها منذ كان مراهقاً (جوليانا الجميلة، التي يصفها لوكا بولع وحنان بأنّها مثل acqua e sapone الله والصابون ببراء ها الحلوة). وجميع أصدقائه هم أنفسهم أصدقاء الطفولة، ومن الجوار نفسه. معا يشاهدون مباريات كرة القدم كلّ يوم أحد ومن الجوار نفسه. معا يشاهدون مباريات كرة القدم كلّ يوم أحد إلى المعب أو في المقهى (إن كان الفريق الروماني يلعب في منطقة بعيدة) - ثمّ يدهب كلّ منهم إلى البيت الذي نشأ فيه لتناول وجبة عصر الأحد الكبيرة التي تعدّها أمّها هم وجدّا هم.

ولو كنت لوكا، لما غادرت إيطاليا أنا أيضاً.

مـع ذلـك، قام لوكا بزيارة أميركا بضع مرّات وأحبّها. وجد نـيويورك ساحرة ولكنّه يعتقد بأنّ الناس يشقون هناك، وإن كان يقرّ بأنّهم يستمتعون بذلك. فيما يعمل أهل روما بكدّ ويستاؤون من ذلك. أمّا ما لم يعجب لوكا سباغيتي فهو الطعام الأميركي.

كنت مع لوكا في المرّة الأولى التي حاولت فيها تناول أمعاء حمل حـــديث الـــولادة، وهو طبق روماني. وبالنسبة إلى الطعام، تعتبر روما

مدينة خشنة، معروفة بأطباقها التقليدية المؤلّفة من الأمعاء والألسن - أي جميع أجزاء الحيوان التي يرميها الأغنياء في الشمال. كان طعم طبقي مقبولاً، ما لم أفكّر في ما آكل. كانت الأمعاء مقدّمة مع صلصة لذيذة دسمة وسميكة كانت رائعة بحدّ ذاها، ولكنّ الأمعاء كانت في الواقع... معوية الشكل. شبيهة نوعاً ما بالكبد، ولكن أكثر طراوة. وكنت أبلي حسناً، إلى أن بدأت أفكّر في كيفية وصفي لهذا الطبق، وفكّرت في أنه لا يبدو مثل الأمعاء، بل مثل الدود الشريطي في الواقع. عندها أبعدت الطبق وطلبت السلطة.

"ألم يعجبك الطبق؟" سألني لوكا الذي أحبه.

"أراهن بأنَّ غاندي لم يذُق أمعاء الحمل في حياته".

"بل ربّما فعل".

"كلا، من غير الممكن، لوكا. فغاندي كان نباتياً".

أصر قائلاً: "ولكن بإمكان النباتيين أكل هذا، لأن الأمعاء ليست حتى باللحم يا ليز. إنّها مجرد قذارة".

# 21

أقرّ بأنّني أتساءل أحياناً ما الذي أفعله هنا.

أتسيت إلى إيطالسيا لكي أختبر المتعة، لكنّني شعرت في الأسابيع الأولى مسن وجسودي هسنا بشيء من الذعر حول كيفية فعل ذلك. بصراحة، المتعة الخالصة ليست مثالي الثقافي. فأنا أنتمي إلى صفّ طويل مسن ذوي الضمائر الحيّة إلى حدّ بعيد. أما عائلة أمّي فتنتمي إلى طبقة المسزارعين السويديين المهاجرين الذين يظهرون في صورهم وكأنهم لو سسبقت لهم رؤية شيء ممتع في حياهم، لداسوا عليه بنعالهم. وكانت

عائلـــة والدي من البيوريتانيين الإنكليز الذين يحبّون المرح الأحمق. ولو تفحّــصتُ شجرة عائلة والدي حتى القرن السابع عشر، لوقعتُ على أقارب بيوريتانيين يُدعُون اجتهاداً وخنوعاً.

والدي نفسهما كانا يملكان مزرعة صغيرة، ونشأنا أنا وشقيقتي على العمل. تعلّمنا أن نعتمد على نفسنا ونتحمّل المسؤولية، وأن نكون الأوليين على على صفّنا والمربّيتين الأكثر تنظيماً ونجاحاً في البلدة. كنّا نسخة مصغّرة على أمّنا المزارعة والممرّضة المحتهدة، أشبه بزوج من السكاكين السويسرية السحغيرة مستعدّدة الوظائف. كانت حياة عائلتنا مليئة بالمتعة والضحك، ولكسن جدران المنزل كانت تحفل بلوائح الواجبات اليومية و لم أعرف أبداً معنى الكسل، ولو لمرّة واحدة في حياتي.

مــع ذلــك، وبــشكل عام، يعجز الأميركيون عن الاسترخاء والـشعور بالمتعة الخالصة. فنحن أمّة تسعى إلى اللهو، ولكن ليس إلى المستعة بالضرورة. إذ ينفق الأميركيون المليارات سعياً وراء التسلية بكلُّ شهيء، من الإباحية إلى الحدائق إلى الحروب، ولكنّ الأمر يختلف عن المتعة الهادئة. فهم يعملون بكدّ أكبر ولساعات أطول وأكثر إجهاداً من أيّ شخص آخر في العالم اليوم. ولكن، وكما قال لوكا سباغيتي، يبدو أَنَّنا نحبَّ ذلك. وثمَّة إحصاءات مثيرة للقلق تدعم هذه الملاحظة وتُظهر أنَّ الأميركــيين يشعرون في مكاتبهم بسعادة أكبر من تلك التي تمنحهم إيّاها منازلهم. بالطبع، يتحتّم علينا العمل بجهد كبير، فنشعر بالإرهاق ونمسضى عطلة الأسبوع بملابس النوم، نأكل رقاقات الحبوب من العلبة مباشرة، ونحدّق إلى التلفاز وكأنّنا في غيبوبة طفيفة (وهو عكس العمل ولكــنّه ليس متعة بالضبط). فالأميركيون لا يعرفون كيف لا يفعلون شميناً. وهذا سبب النموذج الأميركي الكبير الحزين، المدير التنفيذي المرهق، الذي يذهب في عطلة، ولكنَّه لا يستطيع الاسترخاء. سألت لوكا سباغيتي مرّة إن كان الإيطاليون يعانون من المشكلة نفسسها في عطلاتمسم. فانفحر ضاحكاً إلى حد أنّه أوشك على صدم درّاجته النارية بنافورة.

قال: "أوه، كلاً! نحن أساتذة في il bel far niente".

جميلة تلك العبارة: il bel far niente أي جمال عدم فعل شيء. في الواقع، لطالما كان الإيطاليون عمّالاً مجتهدين، لا سيّما أولئك العمّال السـذين عانــوا لوقت طويل، المعروفون باسم braccianti (لأنّهم لم يملكوا سوى قوّة أذرعهم – braccie – للعيش في هذا العالم). ولكن حـــى في ظلّ هذا الكدّ، بقي bbl far niente مثالاً إيطالياً محبوباً. فحمــال عـــدم فعل شيء هو هدف كلّ العمل، الإنجاز النهائي الذي يستحقّ التهنئة. وكلّما تفنّنت وابتهجت من عدم فعل شيء، كلما كانت المجازات حياتك أكثر سمواً. وليس من الضروري أن تكون غنياً لتختبر لكان فئمة عبارة إيطالية أخرى رائعة: أكون المحققة إلى وليمة، ذلك. فئمة عبارة إيطالية أخرى رائعة: آو السيطة إلى وليمة، أو بضعة أصدقاء مجتمعين إلى مهرجان. كلّ من يملك الموهبة أو السعادة وحسب.

مع ذلك، فإن العقبة الأساسية أمام بحثي عن المتعة هو شعوري المتأصل بالذنب البيوريتاني. هل أستحق فعلاً هذه المتعة؟ هذا الإحساس أميركي حداً أيضاً؛ الشعور بعدم الأمان حول ما إذا كنّا نستحق سعادتنا. فالإعلانات الأميركية تتمحور كلّياً حول ضرورة إقناع المستهلك المتردد بأنه يستحق المكافأة. هذا لأجلك! أنت تستحق المستهلك الحيوم! لأنك تستحقها! لقد مشيت طريقاً طويلاً! ويفكر المستهلك القلق في نفسه: أجل! شكراً! سأشتري رزمة الست قطع المستهلك القلور عن رزمتين! وهنا يأتي رد فعل الإفراط في الاستهلاك،

يتبعه السندم. غير أنّ هذه الحملات الإعلانية ليست فعّالة في الثقافة الإيطالية على الأرجح، لأنّ الناس هناك يعرفون أساساً بأنّ لهم الحقّ بالاسستمتاع بالحياة. فيحيب الإيطالي عن جملة: أنت تستحقّ استراحة السيوم كالستالي على الأرجح: أجل، أعرف ذلك. لهذا أخطط لأخذ استراحة عند الظهر والذهاب إلى بيتك والنوم مع زوجتك.

وربّمــا لهذا السبب، حين أحبرت أصدقائي الإيطاليين أنني أتيت إلى بلادهم لعيش أربعة أشهر من المتعة الخالصة، لم يعارضوني بل قالوا: !Complimenti! Vai avanti هَانيــنا هيّا، استمتعي. كوبي ضيفتنا. ولكنّ أحداً منهم لم يقل: "كم أنت غير مسؤولة" أو "يا لهذا التبذير". ولكن فيما أعطاني الإيطاليون الإذن التامّ للاستمتاع، كنت لا أزال غير قــادرة علـــى الاسترخاء. خلال الأسابيع الأولى من إقامتي في إيطاليا، كانـــت جميع نقاط الاشتباك العصبية البروتستانتية لديُّ تئزُّ بأسى، بحثاً عن عمل. أردت التعامل مع المتعة وكأنَّها واجب منــزلي أو مشروع لمعسرض علمي هائل. ورحت أتساءل: كيف يمكن تفسير المتعة بمعناها الأوسع على النحو الأكثر فاعلية؟ وتساءلت ما إذا كان يجدر بهي قــضاء وقني كلُّه في إيطاليا في المكتبة، للقيام بأبحاث حول تاريخ المتعة. أو ربّمــا كــان يجدر بـــي مقابلة إيطاليين عاشوا كثيراً من المتعة في حــياهم وسؤالهم كيف كان ذلك، ومن ثمّ كتابة مقال عن الموضوع. (وربّمــا مــع مــسافة مزدوجة بين السطور وسنتمترين ونصف من الهوامش، يطالعه القارئ صباح يوم الاثنين).

حين أدركت أنّ السؤال الوحيد المتوفّر هو: كيف أعرّف المتعة؟ وأنّــــني في بلــــد لن يمانع شعبه بأن أبحث عن الإحابة بحريّة، تبدّل كلّ شيء. أصبح كلّ شيء... لذيذاً. كان عليّ أن أسأل نفسي كلّ يوم، لأوّل مرّة في حياتي: لِمَ تريدين الاستمتاع اليوم، ليز؟ ما الذي سيجلب

لك المتعة الآن؟ ومن دون التفكير بجداول أشخاص آخرين أو بواجبات أخرى ينبغي القيام بها، أصبح هذا السؤال مركزاً ومحدّداً.

كان من المثير للاهتمام أن أكتشف ما لم أرغب بالقيام به في إيطاليا، ما إن منحت نفسي السلطة التنفيذية للاستمتاع هناك. فمظاهر المنعة كثيرة في إيطاليا، ولم يكن الوقت يسمح بتجربتها جميعاً. عليك أن تعستمد محالاً معيناً وإلا شعرت بالضياع. لذا، لم أتعاط الموضة أو الأوبرا أو السينما أو السيارات الجميلة أو التزلّج على حبال الألب. حسى إنّي لم أرغب باستكشاف هذا القدر من الفنّ. ومع أنني أخجل من الاعتراف بذلك، إلا أنني لم أزر متحفاً واحداً خلال الأشهر الأربعة من الاعتراف بذلك، إلا أنني لم أزر متحفاً واحداً خلال الأشهر الأربعة واحداً: المتحف الوطني للمعكرونة، في روما). وجدت أن كلّ ما أردته فعلاً هو تناول طعام لذيذ وتحدّث الإيطالية بأجمل شكل ممكن. هذا كلّ شميء. فاعتمدت مجالاً مزدوجاً، حقاً؛ التحدّث والأكل (مع التركيز على المثلّجات).

جلب لي الطعام والكلام متعة تفوق الوصف، مع أنها في غاية البساطة. أمضيت بضع ساعات في منتصف تشرين الأوّل قد لا تكون بذات أهمية بالنسبة إلى الآخرين، ولكنّني سأعتبرها دوماً من بين أسعد اللحظات في حياتي. فقد عثرت على متحر قرب شقّتي، على بعد عدة شهوارع، لم يسسبق لي أن لاحظته من قبل. دنوت من كشك صغير للخضار لامرأة إيطالية وابنها يبيعان فيه بضائع من إنتاجهما، كأوراق السبانخ الغنية وشديدة الحضرة والطماطم الحمراء بلون الدم والعنب عسلى اللون ذي القشرة المشدودة مثل ثوب الراقصات.

احتــرت باقة من الهليون الرقيق الزاهي. وكنت قادرة على أن أسأل المرأة بالإيطالية ومن دون صعوبة ما إذا كان بإمكاني شراء نصف باقة. لم

يكن ثمّة شخص آخر غيري، ولا أحتاج إلى كل هذه الكمية. فسارعت إلى أخد باقة وقسمتها قسمين. ثمّ سألتها ما إذا كانت تتواجد في المكان نفسه كلّ يوم، وقالت أجل، هي هنا كلّ يوم، من الساعة السابعة صباحاً. فنظر إلى ابنها بخبث وقال: "في الواقع، تحاول أن تكون هنا عند الساعة السابعة..." فضحكنا جميعاً. كلّ الحديث تمّ بالإيطالية التي لم أكن أستطيع قبول كلمة واحدة منها منذ عدّة أشهر. مشيت إلى المنزل، وسلقت بيضتين طاز جتين لوجبة الغداء. قشرت البيضتين ورتّبتهما في الطبق مع سويقات الهليون السّبع، التي كانت رقيقة وغضّة بحيث لا تحتاج إلى طبخ علم الإطلاق. أضفت إلى الطبق بعض حبّات من الزيتون وأربع قطع من جبن الماعز الذي اشتريته في الليلة الفائتة من محلّ الأحبان في آخر الشارع، وشريحتين من السلمون الدهني ورديّ اللون. أمّا التحلية، فكانت عبارة عــن حــبّة درّاق أعطــتني إيّاها المرأة مجّاناً وكانت لا تزال دافئة من أثر الــشمس الرومانية. بقيت لفترة عاجزة عن لمس الطبق لأنّه بدا رائعاً، كان تعبيراً حقيقياً عن فنّ صنع شيء من لا شيء. أحيراً حين تشرّبت تماماً جمال وجبتي، ذهبت للجلوس في بقعة مشمسة من أرض الشقّة الخشبية النظـيفة وأكلـت طعام غدائي حتى آخر لقمة، بأصابعي، وأنا أقرأ مقالي اليومي بالإيطالية. سكنت السعادة كلّ ذرّة من حسدي.

إلى أن - كما حدث غالباً خلال تلك الأشهر الأولى من سفري، كلّما شعرت بتلك السعادة - تحرّك في الشعور بالذنب. فراح صوت زوجي السابق يتردّد في أذني وهو يتحدّث معي بازدراء قائلاً: إذا هذا ما تسركت كلّ شيء لأجله؟ لهذا أفسدت حياتنا معاً؟ لأجل بضع سويقات من الهليون وصحيفة إيطالية؟

فأجبته بصوت عال. "أوّلاً: أنا آسفة جداً، ولكنّ هذا لم يعد من شأنك. ثانياً: وللإجابة عُن سؤالك... أجل".

ثمّـــة موضوع بديهي ينبغي التطرّق إليه في إطار بحثي عن المتعة في إيطاليا: ماذا عن الجنس؟

للإجابة عن هذا السؤال ببساطة: لا أريد أيًّا منه وأنا هنا.

وللإحابة عنه بعمق وصراحة أكبر: بالطبع أشعر أحياناً بحاجة يائسسة إلى وحود شخص في حياتي، ولكتني قررت وضع هذه اللعبة حانباً لفترة. لا أريد التورّط بعلاقة مع أحد. بالطبع أفتقد إلى شخص يقبّلني لأنّني أحبّ التقبيل. فأنا أتذمّر من ذلك كثيراً أمام صوفي إلى حدّ أنها قالت لي مرّة بسخط: "حبّاً بالله ليز، إن تأزّمت الأمور كثيراً، فأنا سأقبلك". ولكتني لن أقوم بشيء حيال ذلك في الوقت الحاضر. وحين أشعر بالوحدة هذه الأيام أقول لنفسي: كوني وحيدة ليز، تعرّفي إلى طريقك في الوحدة، ضعي لها خريطة. حالسيها لمرّة واحدة في حياتك. عيسشي هذه التجربة الإنسانية ولكن لا تستعملي أبداً جسد أو مشاعر شخص آخر كلوح تعلّقين عليه احتياجاتك.

كان هذا نوعاً ما سياسة إنقاذية طارئة، أكثر من أيّ شيء آخر. فقد بدأت أسعى وراء المتعة... والرومانسية في وقت مبكر من حياتي. بالكاد عشت مراهقة قبل صديقي الأوّل، وكان لديَّ على الدوام رجل أو صديق (أو أحياناً الاثنان معاً) في حياتي منذ كنت في الخامسة عشرة مسن عمري. كان هذا – أوه، لنر – منذ حوالى تسعة عشر عاماً. أي بقيت لعقدين من الزمن تقريباً أعيش نوعاً من الدراما مع شاب ما. كسل منهم يتلو الآخر من دون استراحة بينهم ولو لأسبوع واحد. ولم أستطع إلا أن أفكر في أنّ هذا النمط من الحياة كان عائقاً في طريق نضحي.

بالإضافة إلى ذلك، أنا أعاني من مشكلة الحدود مع الرحال. ربّما لحيس من العدل قول ذلك. فكي يعاني المرء من مشاكل مع الحدود، يجب أن يكون ثمّة حدود في الأساس، أليس كذلك؟ أمّا أنا فأختفي في السخص الذي أحبّه. أنا غشاء نفيذ، إن أحببتك، تحصل على كلّ شيء. تحصل على وقتي وإخلاصي ومالي وعائلتي وكلبي ومال كلبي ووقت كلبي تحصل على كلّ شيء. إن أحببتك، أحمل عنك كلّ على المحايدة من عناوفك، وأتحمّل ديونك (بكلّ ما للكلمة من معنى)، أعطيك الحمايدة من عناوفك، وأسقط عليك جميع أشكال المزايا الحسنة التي لم يسبق لك أن غذيتها فعلاً في نفسك، وأشتري هدايا لك ولعائلتك بأكملها. أعطيك الشمس والمطر، وإن لم يكونا متوفرين، أعطيك شيك شمس وشيك مطر. أعطيك كلّ هذا وأكثر، إلى أن أصبح منهكة أسخص آخر.

في الواقع، أنا لا أروي هذه الحقائق عن نفسي بفخر، لكن هذا ما كنت عليه دوماً.

فبعدما تركت زوجي بفترة، ذهبت إلى إحدى الحفلات، وهناك التقيت بشاب بالكاد أعرفه قال لي: "أتدرين، أنت تبدين شخصاً مختلفاً عماماً مع صديقك الجديد. كنت تبدين مثل زوجك، أمّا الآن فأنت مثل ديفيد. حتى إنّك تلبسين مثله وتتحدّثين مثله. أتعرفين كيف يبدو الناس مثل كلاهم؟ أعتقد بأنّك تبدين مثل رجالك".

يمكنني إذاً أخلف استراحة من هذه الدوّامة وإعطاء نفسي بعض المجال لأكتشف كيف أبدو وأتحدّث وأنا لا أحاول الاندماج مع أحد. أيضاً، لأكون صادقة، فإنني أقدّم خدمة عامّة سخيّة إن تركت الحميمية لفترة من الزمن. فحين أراجع سجلّي الرومانسي، لا يبدو جيّداً في

الواقع. كان عبارة عن كارئة تلو الأخرى. إلى متى سأستمر بمحاولة حسب أنواع مختلفة من الرجال والفشل في ذلك؟ فلننظر إلى الأمر من السزاوية التالية، إن تعرّضت لعشرة حوادث سير خطيرة متلاحقة، ألن تُسحب منك رخصة السير؟ ألن ترغب لو يحدث ذلك؟

ثمّــة سبب أخير لتردّدي في التورّط مع شخص آخر. فأنا لا أزال مغرمة بديفيد، ولا أعتقد أنّ هذا عادل في حقّ الشابّ التالي. حتى إنّني لا أعرف ما إذا كنّا قد انفصلنا نهائياً أنا وديفيد. كنّا لا نزال قريبين من بعــضنا كـــثيراً قبل أن أغادر إلى إيطاليا، مع أننا لم ننم معاً منذ مدّة طويلة. غير أنّه كانت لدينا آمال أنّنا ربّما يوماً ما...

لا أدري.

هذا ما أعرفه؛ أنا مرهقة من العواقب المتراكمة للخيارات المتهوّرة والأهواء الفوضوية التي سادت حياتي. وحين سافرت إلى إيطاليا، كان حسدي وروحيي مستنزفين. شعرت وكأنني تربة مزارع يائس، أجهدها فرط الاستغلال وتحتاج إلى موسم راحة. لهذا السبب، غادرت.

صدقاً، أنا أدرك مدى سخرية الذهاب إلى إيطاليا سعياً وراء المستعة، في فترة عزوبة مفروضة ذاتياً، ولكنّني أعتقد فعلاً بأنّ الامتناع عن التورّط في علاقات عاطفية في الوقت الحالي هو ما يناسبني. وكنت واثقة من ذلك الليلة التي سمعت فيها حارتي في الطابق العلوي (فتاة إيطالية جميلة حداً تملك مجموعة رائعة من الأحذية عالية الكعبين) تمارس الحبّ برفقة زائر محظوظ لشقّتها.

بالطبع، تغلبني الرغبة في بعض الأحيان. فأنا ألتقي كلّ يوم بكثير مسن الرجال الإيطاليين الذين يمكنني تخيّلهم في سريري. وبرأيي، رجال روما وسيمون على نحو مضحك، مؤلم، وأحمق. حتى إنّهم أكثر جمالاً من النساء الرومانيات، بصراحة. فالرحال الإيطاليون جميلون مثل النساء الفرنسيات، أي أنّه لا ينقصهم أيّ تفصيل ليكونوا كاملين. وفي بعض الأحيان أحدهم جميلين إلى حدّ أنّي أرغب بالتصفيق. الرحال هنا يدفعونني بجمالهم إلى استحضار عبارات الروايات العاطفية لوصفهم. فهم يتمتّعون بجاذبية قاتلة أو بعضلات هائلة.

مع ذلك، أقر بأمر ليس فيه إطراء كبير لي، وهو أن هؤلاء السرومان الذين ألتقي بهم في الشارع لا يعيرونني انتباها كبيراً، أو حتى أيّ انتباه أحياناً. وقد وحدت الأمر مثيراً للقلق في البداية. فقد زرت إيطاليا من قبل حين كنت في التاسعة عشرة، وأذكر أنّي تعرّضت للتحررش المستمر من الرجال في الشارع، وفي مطاعم البيتزا، وفي السينما و... كان ذلك متواصلاً وفظيعاً. أمّا الآن، في سنّ الرابعة والسئلاثين، أصبحت غير مرئية على ما يبدو. بالطبع، يحدث أحياناً أن يقول لي رجل بطريقة ودودة: "تبدين جميلة اليوم، سينيوريتا"، ولكن ليس غالباً، ولم يتّخذ ذلك أبداً شكلاً عدوانياً. ومع أنه من غير اللطيف التعرض لمهاجمة غريب مثير للتقرّز في الباص، إلاّ أنه لا يمكن تجاهل الغرور الأنثوي، ما يدفع إلى التساؤل: ما الذي تغير هنا؟ أهو أنا؟ أم

فسألت، واتفق الجميع على أنّ تحوّلاً حقيقياً قد حدث في إيطاليا في السنوات الخمس عشرة الأخيرة. ربّما كان السبب انتصار قضية حسريّة المسرأة، أو الستطوّر الثقافي، أو الآثار التحديثية الحتمية لعملية الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. أو ربّما كان السبب ببساطة الإحسراج الذي يشعر به الشباب أمام الفسق الذي ساد أخلاق آبائهم وأحدادهم. مهما كان السبب، يبدو أنّ المجتمع الإيطالي قد قرّر أنّ المسلوك القائم على ملاحقة ومضايقة النساء لم يعد مقبولاً. حتى السلوك القائم على ملاحقة ومضايقة النساء لم يعد مقبولاً.

صديقتي الجميلة الشابة صوفي لا تتعرّض للتحرّش في الشوارع، علماً بمان الفتيات السويديات، ببشرة للبيضاء بلون الحليب، كنّ ينلن القسط الأسوأ من تلك المضايقات.

باختــصار، يبدو أنّ الرجال الإيطاليين يستحقّون جائزة الشعب الأكثر تحسّناً.

هــذا مــا أشــعرني بالارتياح، لأنّني خشيت لفترة أن أكون أنا السبب. أعني خشيت ألا أحظى بالاهتمام لأنّني لم أعد في سن التاسعة عــشرة ولم أعد جميلة. وخشيت أن يكون صديقي سكوت على حق حـين قــال لي في الصيف الماضي: "آه، لا تقلقي ليز، هؤلاء الرحال الإيطاليون لن يسبّبوا لك الإزعاج بعد اليوم. فهم ليسوا كالفرنسيين، الذين يحبّون التحرّش بالنساء المتقدّمات في السنّ".

### 23

عصر َ يوم أمس، ذهبت مع لوكا سباغيتي ورفاقه لمشاهدة مباراة لكرة القدم. كنّا ذاهبين لحضور مباراة فريق لاتسيو. ففي روما فريقا كرة قدم، لاتسيو وروما. والمنافسة بين الاثنين حامية إلى حدّ أنها تحوّل العائلات السعيدة والأحياء المسالمة إلى ساحات حروب أهلية. ومن الأهمية بمكان أن تختار منذ الصغر ما إذا كنت من مشجّعي لاتسيو أم روما، لأنّ لهذا الخيار دوراً كبيراً في تحديد الأشخاص الذين ستمضي معهم عصر كلّ يوم أحد لبقية حياتك.

لدى لوكا مجموعة مؤلّفة من عشرة أصدقاء تقريباً، يحبّون بعضهم كالأخوة. باستثناء أنّ نصفهم من مشجّعي لاتسيو ونصفهم الآخر من مشجعى روما. ولا يستطيعون فعل شيء حيال ذلك، فجميعهم ولدوا

في عائلات حدّدت انتماءها مسبقاً. حدّ لوكا (وأظنّه يُعرَف باسم نونّو سباغيتي) أهداه أوّل قميص له من قمصان فريق لاتسيو زرقاء اللون حمين كيان لا يزال طفلاً يحبو. وهكذا، سيكون لوكا من مشجّعي لاتسيو لبقية حياته.

قال لي مرّة: "يمكننا تغيير زوجاتنا، وظائفنا، حنسياتنا، ولكنّنا لا نستطيع أبداً تغيير فريقنا".

وللمناسبة، كلمة مشجّع تعني بالإيطالية tifoso. وهي مشتقّة من كلمة تيفوس. بتعبير آخر، شخص محموم إلى حدّ بالغ.

أوّل مباراة كرة قدم شاهدةا مع لوكا سباغيتي كانت عبارة عن وليمة حافلة بالعبارات الإيطالية المهتاجة. تعلّمت في ذاك المدرج كلمات جديدة ومثيرة للاهتمام لا يعلّمونها في المدرسة. كان ثمة رجل كبير في السسن يجلس خلفي وينستق مجموعة مختارة من الشتائم وهو يسصرخ على اللاعبين في الملعب. وبما أنني لا أعرف الكثير عن كرة القدم، لم أضع الوقت في طرح الأسئلة التافهة على لوكا حول ما يجري في الملعب. بل كنت أسأله: "لوكا، ماذا قال الرجل الجالس خلفي للتوّ؟ ما معنى أحمق. عن الملعب، كان يجيب: "أحمق. تعنى أحمق".

فأكتبها. ثمّ أغلـق عينيّ وأستمع إلى المزيد من عبارات العجوز الصاخبة، التي استمرّت بالتدفّق على النحو التالي:

Dai, dai, dai, Albertini, dai... va bene, va bene, ragazzo mio, perfetto, bravo, bravo ... Dai! Dai! Via! Via! Nella porta! Eccola, eccola, eccola, mio bravo ragazzo, caro mio, eccola, eccol

TRADITORE! Madonna... Ah, Dio mio, perché, perché, questo è stupido, è una vergogna, la vergogna... Che casino, che bordello... NON HAI UN CUORE, ALBERTINI! FAI FINTA! Guarda, non è successo niente... Dai, dai, ah... molto migliore, Albertini, molto migliore, sì, sì, sì, eccola, bello, bravo, anima mia, ah, ottimo, eccola adesso... nella porta, nella porta, nella - VAFFANCULO!!!!!!

### وأحاول ترجمتها كما يلي:

هيّا، هيّا، هيّا، ألبيرتيني، هيّا... أجل، أجل ولدي، ممتاز، رائع، رائع... هيّا! هيّا! تقدّم! في المرمى! ها أنت، ها أنت، ها أنت، ها أنت، ها... أنت، عا أنت، ها أنت، ها... أنت، ها أنت، ها أنت، ها... السّاأأآآه! تسبّاً لك! نذل! أحمق! خائن!... يا الله، لماذا؟ لماذا؟ لماذا؟ لماذا؟ هذه حماقة، هذا مخز، يا للعار... ما هذه الفوضى؟... (ملاحظة الكاتسة: لسوء الحظّ، ما من ترجمة دقيقة للتعبيرين الإيطاليين، الذين يعنيان حرفيًا: يا له من كازينو ويا له من بيت هوى، إلّا أنّ المعنى الأساسي هو يا لها من فوضى)... أنت بلا قلسب، ألبيرتيني!!!! أنت دجّال! انظر، لم يحدث شيء... هيًا، هيًا، صه، نعم... هذا أفضل بكثير، ألبيرتيني، أفضل بكثير، أجل أحسل أجسل أجسل أجسل، والعم، في المرمى، في المرمى

آه، كان من حظّي أنّي جلست أمام ذاك الرجل تماماً. أحببت كسلّ درّة خسرجت مسن فمه. أردت لو ألقي برأسي على ركبتيه العجوزتين وأدعه يصبُّ شتائمه في أذني إلى الأبد. ولكن لم يكن هو الوحسيد السذي تفسوه بالشتائم! كان المدرج مليئاً بهذا النوع من

المسناجاة. وبحماسة عالية جداً. فكلّما وقع ظلم خطير على أرض الملعب، يهبّ المدرج بأكمله على قدميه، ويأخذ كلّ واحد منهم بالستلويح بذراعيه غاضباً وهو يشتم، وكأنّ العشرين ألف مشجّع دخلوا جميعاً في عراك في زحمة السير. ولم يكن لاعبو فريق لاتسيو أقلّ مأساوية من مشجّعيهم، إذ كانوا يتدحرجون على الأرض بألم وكانهم يمسئلون مشاهد موت في فيلم يوليوس قيصر، يلعبون في السحف الأخير تماماً، ثمّ يقفزون على أقدامهم بعد ثانيتين ليقودوا هجوماً آخر على المرمى.

مع ذلك، خسر اللاتسيو.

كان لـوكا سباغيتي بحاجة إلى الترويح عن نفسه بعد المباراة، فسأل رفاقه: "هل نخرج؟".

افترضت أنّ هذا يعني: "هل نخرج إلى المشرب؟" فهذا ما يفعله هـواة الرياضة في أميركا حين يخسر فريقهم. يذهبون إلى المشرب للتسرويح عسن أنفسهم. ليس الأميركيون وحدهم هم من يفعلون ذلك. بل الإنكليز أيضاً، والأستراليون والألمان... الجميع، أليس كسذلك؟ ولكن لسوكا ورفاقه لم يقصدوا المشرب للترويح عن أنفسهم، بل ذهبوا إلى فرن. فرن صغير قابع في الطابق السفلي لمبنى في أحد أحياء روما. كان المكان مكتظاً بالناس ليلة الأحد تلك. وهو يزدحم بالناس دوماً بعد المباريات. فمشجعو اللاتسيو يتوقفون فيه دوماً في طريقهم من الملعب إلى بيوهم ليقفوا في الشارع فيه دوماً في طريقهم من الملعب إلى بيوهم ليقفوا في الشارع للساعات، حيث يتكئون على دراجاهم النارية ويتحدّثون عن المباراة، وهم يأكلون فطائر القشدة.

كم أحبّ إيطاليا.

كـنت أتعلُّم حوالي عشرين كلمة إيطالية جديدة كلُّ يوم. كنت أدرس باستمرار، أقلُّب بطاقات الملاحظات وأنا أسير في أرجاء المدينة، أتفادى الارتطام بالمشاة. لا أدري أين كنت أجد مكاناً لتخزين هذه الكلمات في دماغي. آمل أن يكون ذهني قد قرّر التخلّص من بعض الأفكار السلبية القديمة واستبدالها بهذه الكلمات الجديدة المشرقة. كنت أعمل بجدّ على اللغة الإيطالية، ولكنّني بقيت آمل أن تتجلّى لي يوماً ما كاملة، أن أفتح فمي يوماً ما، وأتحدَّثها بطلاقة بشكل سحري. عندها أكـون فـتاة إيطالية حقيقية عوضاً عن كوبي أميركية كاملة ما زالت تعجز عن سماع شخص ينادي صديقه ماركو عبر الشارع من دون أن ترغب غريزياً بالصراخ له: "بولوا" أتمنّى لو أنّ الإيطالية تسكن معى ببساطة، إلاَّ أنَّها تحتوي على كثير من الأفخاخ. على سبيل المثال، لماذا توجد كلمات إيطالية متشابحة جداً مثل albero وalbergo ما يجعلني أكرر للناس دوماً بأنني نشأت في مزرعة فندق ميلاد عوضاً عن الوصــف الأكثــر دقّة والأقل سريالية مزرعة شجرة ميلاد. وثمّة أيضاً كلمات ذات معنيين أو حتى ثلاثة. مثلاً: tasso تعني معدّل فائدة، أو حسيوان الغُرَيسر، أو شــجرة الطقّوس وذلك حسب السياق. غير أنَّ الأكثر إحباطاً بالنسبة إلى هو حين أتلعثم بكلمات بشعة في الواقع، مع أَنَّىٰ أكره قول ذلك، وأعتبر الأمر شخصياً. أنا آسفة في الواقع، ولكنَّني لم أقطع كـلُّ هذه المسافة إلى إيطاليا لأتعلُّم كيف أقول كلمة مثل schermo (شاشة).

على الرغم من ذلك، كان الأمر يستحقّ التعب. فقد كان في معظمه عبارة عن متعة خالصة. كنّا نمضي أنا وجوفاني وقتاً رائعاً يعلّم

أحدُنا الآخر لغته الخاصة بتبادل عبارات إنكليزية وإيطالية. كنّا نتحدّت في إحدى الأمسيات عن التعابير التي تقال عند مواساة شخص يمرّ في محنة. أخريرته بأنّنا نقول أحياناً بالإنكليزية لقد كنت هناك. لم يفهم العبارة في البداية: كنتُ أين؟ فشرحت له بأنّ الحزن العميق يشبه أحياناً موقعاً معيّناً، على خريطة زمنية. وحين تقف في غابة الحزن تلك، لا يمكن أن تتخيّل بأنك تستطيع إيجاد الطريق إلى مكان أفضل. ولكن إن أكد لك شخص آخر بأنه وقف في المكان نفسه وأنه تمكّن من الخروج منه، تشعر بشيء من الأمل أحياناً.

فسألني حوفاني: "إذاً الحزن هو مكان؟".

"يعيش الناس فيه لسنوات أحياناً".

بالمقابل، أخبرني حوفاني بأنّ الإيطاليين يقولون l'ho provato بالمقابل الإيطاليين يقولون sulla mia pelle، أي: التعبرت ذلك على جلدي. ما يعني أنّني حُرقت أو لُدغت بهذه الطريقة وأنني أعرف تماماً ما تمرّ به.

غير أنَّ أكثر كلمة أحببتها بالإيطالية هي كلمة بسيطة وشائعة جداً: Attraversiamo.

وتعيني لنعبر الشارع. يقول الأصدقاء هذه الكلمة لبعضهم على الدوام وهم يمشون على الرصيف حين يقرّرون عبور الشارع إلى الجهة المقابلة. وهي بالتالي كلمة مخصّصة للمشاة، لا شيء مميّز فيها. مع ذلك، ولسبب ما، دخلت قلبي. حين قالها لي جوفاني للمرّة الأولى، كينا نسير قرب الكولوسيوم. فجأة سمعته يقول كلمة جميلة، فتوقّفت جامدة وسألته: "ما معني ذلك؟ ماذا قلت للتوّ؟".

."Attraversiamo"

لم يفهم لِمَ أعجبتني إلى هذا الحدّ. لنعبر الشارع؟ إلاّ أنها كانت بالنسبة إليَّ تشتمل على مزيج رائع للأصوات الإيطالية. الآه الحزينة في

البداية، الحروف الساكنة المتدحرجة، السين الملطّفة والجزء الأخير المتباطئ إي - اه - موه. أحببت هذه الكلمة، وصرت أردّدها طيلة السوقت. كنت أبحث عن أيّ عذر لقولها، ما أثار جنون صوفي. فلنعبر السارع! فلنعبر الشارع! كنت أجرّها طيلة الوقت ذهاباً وإياباً عبر زحمة السير الجنونية في روما. وإن استمررت على هذا المنوال، فسنقتل كلتانا بهذه الكلمة.

أمّـــا الكلمة الإنكليزية المفضّلة لدى جوفاني فهي half-assed، أمّـــا الكلمة الإنكليزية المفضّلة لدى جوفاني فهي

وكلمة لوكا سباغيتي المفضّلة هي surrender، أي: استسلام.

### 25

غمة صراع قوة دائر في أوروبا هذه الأيام. فبعض المدن تتبارى على مرتبة أعظم عاصمة أوروبية للقرن الحادي والعشرين. هل ستكون للمناد؛ باريس؟ برلين؟ زوريخ؟ ربّما بروكسل، مركز اتحاد الشباب؟ جميعها تكافح لتتفوق على الأخرى ثقافياً، هندسياً، سياسياً، ضريبياً. ولكن يجب القول إنّ روما لم تحمّل نفسها عناء المشاركة في السباق. فروما لا تتنافس مع أحد. روما تتفرّج على الهرج والمرج من دون أيّ تأسر، وكأنها تقول: مهما فعلتم، أبقى أنا روما. أنا مستوحاة من عصنفوان هذه المدينة شديدة القدم والجمال، المليئة بالمرح والآثار، والتي تعسرف بأنّ التاريخ يحتضنها بأمان بين كفيه. أود لو أكون مثل روما حين أصبح امرأة عجوزاً.

خرجت اليوم في جولة على الأقدام امتدّت لست ساعات عبر شوارع المدينة. من السهل القيام بذلك، لا سيّما إن كنت تتوقّف غالباً

لتزود نفسك بالإسبرسو والمعجّنات. بدأت من باب شقّي ثمّ تجوّلت في مركز التسوّق الكوزموبوليتاني الكائن في الجوار. (مع أني لا أستطيع أنّ أسمّيه جواراً بالمعنى التقليدي للكلمة، وإلاّ لكان جيراني أشخاصاً عاديّين يحملون أسماء مثل فالينتينو، وغوتشي، وأرماني). لطالما كان هذا الحسيّ راقيباً في الواقع. ذلك أنّ روبنز وتينيسون وستندال وبالزاك وليزت وفاغنر وثاكيراي وبيرون وكيتس، كلّهم أقاموا هنا. فأنا أعيش في حيّ كان يطلق عليه اسم الحيّ الإنكليزي، توقّف فيه الأرستقراطيون في جولاتهم عبر أوروبا.

تسوحة إلى بياتسا ديل بولو، بقنطرة الكبيرة التي نحتها بيرنيني على شرف الزيارة التاريخية لملكة السويد كريستينا (التي كانت حقاً قنسبلة تاريخية. إذ تصف صديقتي السويدية صوفي الملكة العظيمة على الشكل التالي: "تتقن ركوب الخيل، والصيد، كانت طالبة، وأصبحت كاثوليكية وأحدث ذلك فضيحة كبرى. يقول بعضهم إنها كانت رجلاً، غير أنها على الأقل شاذة على الأرجح. كانت ترتدي السراويل وتخرج في بعثات تنقيب عن الآثار. وقد جمعت القطع الفنية، ورفضت إنجاب وريست"). بالقرب من القنطرة تقع كنيسة يمكن زيارتها مجاناً ورؤية لوحتين بريشة كارافادجو. واللوحتان تبعثان في نفسي دوماً الرغبة في البكاء، ولكنّني أعيد إليها البهجة بالانتقال إلى الجهة الأحرى من الكنيسة لأمتع نظري بلوحة أحرى.

توجّهت جنوباً من جديد. قطعت بالاتسو بورغيزي، الذي عرف العديد من النزلاء المشهورين، يمن فيهم بولين، شقيقة نابوليون التي كانت حياتها حافلة بالفضائح، والتي التقت بعدد لا يحصى من عشّاقها فيها. كما أنّها كانت تحبّ استعمال خادماتها كمسند للقدمين. (في الواقع، يأمل المرء دوماً بأن يكون قد قرأ هذه الجملة خطأً في دليل

روما السياحي، ولكن لا، الأمر صحيح. كما كانت بولين تحبّ أن تُحمّل إلى حمّامها، بين ذراعي زنجيّ عملاق، كما قيل لنا). ثمّ تمشّيت على ضفّتي نهر التيبر العظيم قرويّ الطابع وصولاً إلى جزيرة التيبر، وهي من الأماكن الهادئة المفضّلة لديّ في روما. إذ لطالما اقترنت هذه الجزيرة بالسشفاء. فقد شُيّد فيها معبد لإسكولابيوس بعد انتشار الطاعون عام بالسشفاء. فقد شُيّد فيها معبد لإسكولابيوس بعد انتشار الطاعون عام بالمستفاء. وفي العصور الوسطى، تم باء مستشفى فيها من قبل مجموعة من النسباك يدعون Fatebenefratelli (وهي كلمة تترجم على النحو التالي: الأخوة فعَلة الخير)؛ وثمّة مستشفى على الجزيرة حتى اليوم.

عــبرت النهر إلى تراستافيري؛ المكان الذي يقطنه حسبما يُزعم الــرومان الحقيقيون، العمّال، الذين بنوا على مرّ العصور الأبنية الأثرية على الضفّة الأخرى من التيبر. تناولت غدائي في تراتوريا هادئة هناك، وتمهّلت في الطعام والشراب لساعات لأنّ أحداً في تراستافيري لا يمنعك مــن الــتمهّل في تناول وجبتك لو رغبت بذلك. طلبت تشكيلة من البروشيتي، وقطعة صغيرة من الدجاج المشوي، الذي تقاسمته في النهاية مــع الكلــب المتشرّد الذي كان يراقبني وأنا أتناول طعامي بطريقة لا يفعلها سوى كلب متشرّد.

عدت شمالاً، مروراً ببياتسا نافونا التي تحتضن نافورة الماموث التي تصوّر الأنهار الأربعة العظمى لكوكب الأرض (والتي تضمّ بفحر، إن لم يكسن بدقّة كبيرة، نهر التيبر المتكاسل). ثمّ ذهبت لإلقاء نظرة على البانتسيون. فأنا أذهب للنظر إليه كلّما سنحت لي الفرصة، بما أنّني في روما. كما أنّه ثمّة مثل قديم يقول إنّ من يذهب إلى روما من دون رؤية البانتيون، يذهب ويعود أحمتي.

في طــريق عودتي إلى البيت، انعطفت قليلاً، وتوقّفت عند عنوان أحــده مؤثّــراً علــى نحو غريب؛ الأغوستيوم. فتلك الكومة الكبيرة

المستديرة من بقايا الآجر بدأت حياتها كضريح مهيب، بناه أو كتافيان أغوستوس ليرقد فيه هو وعائلته إلى الأبد. لا بدّ من أنّه كان يصعب على الإمبراطور أن يتخيّل روما شيئاً آخر غير إمبراطورية عظمى تبحّل أغوستوس. كيف له أن يتوقع الهيار المملكة؟ أو أن يعرف أنّه مع تدمير البربسريّين لجمسيع الأقنية وشبكة الطرقات الهائلة، ستخلو المدينة من مواطنيها وستستغرق روما قروناً لتستعيد السكّان الذين اعتزّت بهم في أوج عظمتها؟

سقط ضريح أغوستوس فريسة الدمار والنهب خلال عهد الظلمات. وسرق أحدهم رفات الإمبراطور. ولكن في القرن الثاني عسشر، تم تجديد الضريح وتحويله إلى قلعة لعائلة كولونا العظيمة، لحمايستها من هجمات مختلف الأمراء المتحاربين. ثم تحوّل الأغوستيوم إلى كرم عنب نوعاً ما، ثم إلى حلبة لمصارعة الثيران (وذلك في القرن السئامن عشر)، ثم إلى مستودع للألعاب النارية، ثم إلى قاعة للحفلات الموسيقية. في ثلاثينيات القرن العشرين، استولى موسوليني على المكان، وأعاده إلى أساسه الكلاسيكي ليكون مرقده الأخير يوماً ما. (هنا أيسضاً، كان من المستحيل يومها تخيّل أن تكون روما غير إمبراطورية لتبحيل موسوليني، كما أنه لم يحصل على القبر الفخم الذي أراده.

اليوم، يعتبر الأغوستيوم من أكثر الأماكن هدوءاً ووحدة في روما، إذ إنسه مدفون عميقاً تحت التراب بعد أن نمت المدينة حوله على مرّ القرون. (فالسبقايا التي يخلّفها الزمن تتراكم حسب القاعدة العامّة بمقدار سنتمترين في السنة). حركة السير فوق النصب تدور بشكل محموم ولا أحد ينسزل إلى هسنا، حسبما أرى، إلاّ لاستعمال المكان كحمّام عامّ. غير أنّ البناء لا يزال موجوداً، يحتضن الأرض الرومانية بجلال.

أجد قوّة احتمال الأغوستيوم مطمئنة جداً، فمسار حياة ذاك البناء كان شاذاً إلى حدّ كبير، إلاّ أنّه كان يعدّل حسب الأهواء الجامحة للزمن. بالنسبة إليّ، أراه امرأة عاشت حياة جنونية تماماً؛ بدأت كسيدة منسزل، ترمّلت بشكل غير متوقّع، فامتهنت الرقص لتكسب قوتما، لينتهي بما الأمر كأوّل طبيبة أسنان في الفضاء الخارجي، قبل أن تجرّب الدخول في معترك السياسة؛ غير أنّها تمكّنت من الحفاظ على روحها خلال كلّ ذلك.

أنظرُ إلى الأغوستيوم، وأفكّر في أنّ حياتي لم تكن بهذه الفوضى في النهاية. ربّما كان هذا العالم هو مكمن الفوضى، بحيث يجلب التغييرات للسنا جميعاً على غير توقّع. يعلّمني الأغوستيوم ألاّ أتعلّق بفكرة مطلقة عمّن أنا، ما أمثّل، إلى من أنتمي، أو الوظيفة التي قرّرت يوماً تأديتها. ربّما كنت في ما مضى نصباً رائعاً لشخص ما، هذا صحيح، إلاّ أنّني قد أكون غداً مستودعاً للألعاب النارية. وحتى في المدينة الأبدية، على المسرء، بحسب الأغوستيوم، أن يكون مستعداً لرياح التغيير الهائجة والمتواصلة.

### 26

كنت قد شحنت مسبقاً صندوقاً لي من الكتب قبل أن أغادر نسيويورك إلى إيطاليا. وكان يفترض بالصندوق الوصول إلى شقّتي في روما ضمن مدّة تتراوح بين أربعة وستّة أيام. ولكن أظنّ بأنّ مكتب البريد قد قرأ المدة خطأ: أربعة وستون يومًا، لأنّ شهرين انقضيا ولم أستلم صندوقي بعد. قال لي أصدقائي الإيطاليون بأن أنسى أمر الصندوق تماماً. بحسب قولهم، قد يصل وقد لا يصل، إلاّ أنّ الأمر ليس بين أيدينا.

سألت لوكا سباغيتي: "هل سرقه أحدهم؟ أو ربّما أضاعه مكتب البريد؟".

أجاب وهو يغطّي عينيه: "لا تطرحي الأسئلة، ستستائين وحسب".

أحدث لغز صندوقي الضائع نقاشاً طويلاً في إحدى الليالي بيني وبـــين صديقتي الأميركية ماريا وزوجها جوليو. برأي ماريا، على المرء أن يستمكّن من الاعتماد على أشياء معيّنة، في بلد متمدّن، كالاطمئنان بأن يسلُّم مكتب البريد ما نرسله في الوقت المحدَّد، إلاَّ أنَّ جوليو يختلف معها. فهو يرى أنَّ مكتب البريد ليس بيد البشر بل بيد القدر، وبأنَّ إيـــصال البريد لا يمكن لأيّ كان أن يضمنه. انزعجت ماريا وقالت إنّ هـــذا دليل إضافي على الانقسام البروتستانتي الكاثوليكي. والدليل على ذلك حسب قولها، إنّ الإيطاليين، بمن فيهم زوجها، لا يمكنهم وضع خطط للمستقبل، ولا حتى لأسبوع واحد مسبقاً. فلو سألت بروتستنتياً من وسط الغرب الأميركي لتحديد موعد عشاء للأسبوع المقبل، يقول ذاك البروتستانيّ الذي يعتقد بأنه سيّد قدره: "يناسبني مساء الخميس". أمّا لو سألت كاثوليكياً من كالابريا السؤال نفسه، سيرفع كتفيه وينظر إلى السماء ويسأل: "من منّا يعرف ما إن سيكون مشغولاً أم لا مساء الخميس القادم؟ فكلُّ شيء بيد الله ولا أحد منّا يعرف قدره".

مسع ذلك، قصدت مكتب البريد بضع مرّات بحثاً عن الصندوق، ولكن بالا جسدوى. فمسوظفة البريد لم ترحّب بمقاطعتي لاتصالها بصديقها. كما أنّ لغتي الإيطالية، التي تحسّنت كثيراً بالفعل، تخونني في ظروف كتلك. فبينما أتحدّث بعقلانية عن صندوقي الضائع، تنظر إليَّ المرأة وكأنّني أنفخ فقاعات في الهواء.

سألتها بالإيطالية: "ربّما يصل في الأسبوع المقبل؟".

رفعت كتفيها قائلة: "Magari".

كلمـــة عاميّة إيطالية أخرى تصعب ترجمتها، تعني شيئاً ما بين إن شاء الله ولا تحلمي بذلك، أيّتها البلهاء.

ولكن، ربّما كان هذا خير لي. حتى إنّني نسيت ما وضعت فيه من كتب أساساً. بالطبع، كانت أشياء اعتقدت أنه ينبغي علي دراستها، لو أردت أن أفهم إيطاليا تماماً. كتب حادة ومفصّلة، تبدو بلا أهمية الآن، وأنا هنا. أعتقد أنّني وضعت في ذاك الصندوق النصّ الكامل لكتاب غيبون تاريخ انحطاط وسقوط الإمبراطورية الرومانية. قد أكون أكثر سعادة من دونه. فبما أنّ الحياة قصيرة حداً، من غير المنطقي إمضاء حزء من أيامي المتبقية لي على الأرض في قراءة إدوارد غيبون.

#### 27

التقيت بفتاة أسترالية في الأسبوع الماضي تقوم برحلة عبر أوروبا للمسرة الأولى في حسياتها. أرشدتها إلى محطّة القطار. كانت ذاهبة إلى سلوفينيا لإلقاء نظرة. حين أخبرتني بخططها، شعرت بالغيرة تكتسحني، وقلست لنفسي، أريد الذهاب إلى سلوفينيا! كيف حدث أنني لم أسافر إلى أي مكان؟

الآن، قد يبدو لك بأنني مسافرة أصلاً. والتوق إلى السفر وأنت مسافر هو نوع من الطمع الجنوني، أقرّ بذلك. ولكنّ طلب تلك الفتاة معلسومات منّسي (وقد بدوت لها مواطنة إيطالية) بوحي بأنني لست مسافرة في روما، بل أعيش فيها. ومهما بدت إقامتي مؤقّتة، إلاّ أنّني مواطسنة فعسلاً. فحين التقيت بالفتاة، كنت في طريقي لأدفع فاتورة

الكهـرباء، وهو أمر لا يفعله المسافرون. فالسفر إلى مكان ما والعيش في مكـان مـا هما أمران مختلفان تماماً، وشيء ما في لقائي بتلك الفتاة الأسترالية المتوجّهة إلى سلوفينيا جعلني أرغب بالسفر أيضاً.

لهذا السبب، اتصلت بصديقتي صوفي وقلت لها: "فلنذهب لقضاء يوم في نابولي ونتناول البيتزا!".

سرعان ما ركبنا القطار بعد بضع ساعات، وكالسحر، أصبحنا هناك. أحببت نابولي فوراً. نابولي الوحشية، الخشنة، الصاخبة، القذرة. بكل غرابة البازار الشرق أوسطي مع لمسة من سحر نيوأورليانز. إنها بسيت مجانين خطير ومرح. فقد أتى صديقي وايد إلى نابولي في السبعينيات وتعرض للاعتداء والسلب... في متحف. كانت المدينة مريّنة بالغسيل المتدلّي من جميع النوافذ وفوق كلّ الشوارع. وكانت الملابس الداخلية المغسولة حديثاً لجميع السكّان تتمايل مع الهواء وكانها أعلام تيبيتية. ما من شارع في نابولي يخلو من ولد صغير مشاكس يرتدي سروالاً قصيراً وجوربين غير متلائمين معه يصرخ من الرصيف لولد آخر مشاكس يقف على سطح أحد المنازل في الجوار. كما أنه لا يخلو مبني في هذه المدينة من امرأة عجوز واحدة على الأقلّ حالسة إلى النافذة، تراقب بحشرية ما يدور في الأسفل.

الــناس هــنا مأخــوذون بكونهم من نابولي، وكيف لا يكونون كـــندلك، وهـــي المدينة التي أعطت للعالم البيتزا والآيس كريم؟ ونساء نابــولي خــصوصاً يتمتّعن بصوت خشن ومرتفع، كما ألهن كريمات، صــاخبات، ينــزعن إلى السيطرة والغضب، تجدهن في وجهك دوما يحــاولن مساعدتك، وكأنك مغفّل ليم يرغبن بفعل كلّ شيء هنا؟ أمّا لكنة أهالي نابولي، فهي ودودة جداً وخفيفة الوقع على الأذن. وكأنك تــسير في مدينة من الطبّاخين، الكلّ فيها يتحدّث في الوقت نفسه. لا

يزال السكّان يحتفظون بلهجتهم الخاصة هنا، ولسكان نابولي كلماهم العامية المحلية دائمة التغيير، غير آنني لسبب ما، أحد أهالي نابولي هم الأسهل فهماً عليَّ في إيطاليا. لماذا؟ لأنّهم يريدونك أن تفهم. فهم يتحدّثون بصوت مرتفع ويشدّدون على ما يقولون، وإن لم تتمكّن من فهم ما يقولون، وإن لم تتمكّن من فهم ما يقولون بأفواههم، تخبرك إشارات أيديهم عادة. كتلميذة المدرسة المصغيرة تلك التي كانت تركب الدراجة النارية خلف ابن عمّها الأكبر سنّا، والتي رفعت لي إصبعها وابتسمت ابتسامة ساحرة، وكأنها تقول: "لا تحقدي عليَّ أيتها السيدة. أنا في السابعة فقط من عمري، ولكن يمكنني القول بأنك مغفلة تماماً، ولكن هذا رائع؛ أعتقد كلانا يعرف بأنا على الرغم من نفسك وأنا أحبّ وجهك الأحمق. كلانا يعرف بأناك تتمنّين لو كنت أنا، ولكنّ هذا غير ممكن مع الأسف. على أي حال، أرجو أن تستمتعي بإقامتك في نابولي،

كما في جميع الأماكن العامّة في إيطاليا، ثمّة دوماً صبيان وشباب ورحال يلعبون كرة القدم. على سبيل المثال، صادفت اليوم أولاداً - أعني مجموعة من الصبيان بسنّ الثامنة - تجمّعوا حول قفص دجاج قديم وصنعوا منه طاولة وكراسي مؤقّتة وراحوا يلعبون الورق في الساحة بحدّة كبيرة، حتى إنّن خفت أن يُقتل أحدهم بالرصاص.

حــوفاني وداريو هما من نابولي أساساً. غير أني أعجز عن تصوّر ذلك. أعجز عن تصوّر جوفاني الخجول، المجتهد، اللطيف ولداً كهؤلاء السسوقيّين. إلاّ أنّـه نابوليتاني من دون شك، لأنّه قبل مغادري روما، أعطاني اسم مطعم بيتزا لكي أجرّبه، لكونه حسب قول جوفاني يعد أطسيب بيتزا في نابولي. وقد وحدت الأمر مثيراً، لأنّ أفضل بيتزا في في إيطاليا، ما يعني بأنّ

مطعه البيتزا هذا... ما زلت أخشى قوله... يصنع أفضل بيتزا في العالم؟ في الواقع، أعطاني جوفاني اسم المكان بجدّية وحدّة بالغتين، حتى إنني شعرت وكأنّه يعرّفني على مجتمع سرّي. دسّ العنوان في كفّي وقال بسئقة وخطورة: "أرجوك اقصدي مطعم البيتزا هذا. اطلبسي بيتزا مارغاريتا بجبن الموزاريلا المضاعف. إن لم تتذوّقي هذه البيتزا وأنت في نابولي، أرجوك اكذبه على لاحقاً وأخبريني بأنّك فعلت".

بيتزيريا دا ميكيلي هو عبارة عن مكان صغير مؤلف من غرفتين فقط وفرن واحد لا يتوقّف عن العمل. يبعد عن محطّة القطار خمس عشرة دقيقة سيراً على الأقدام تحت المطر، ولكن لا تقلق بل توجّه إليه مباشرة. عليك أن تصل باكراً قبل أن ينفَد العجين، ما سيفطر قلبك. فسبحلول السساعة الواحدة ظهراً، غصّت الشوارع خارج البيتزيريا بالنابوليتانيين الذين يحاولون الوصول إلى المكان، وراحوا يتدافعون وكأنهم يحاولون إيجاد مكان على قارب نجاة. وليس لديهم قائمة طعام، ذلك أنهم لا يعدون سوى نوعين من البيتزا هنا عادية ومع جبن إضافي. وهي لا تشبه بشيء الهراء الذي يصنعونه في جنوب كاليفورنيا من الزيتون والطماطم الجففة تحت أشعة الشمس والذي يسمّونه بيتزا. أمّا العجينة، فلم أكتشف إلا في منتصف الوجبة بأنّ طعمها هو أقرب

إلى طعهم النان الهندي منه إلى أي عجينة بيتزا سبق أن تذوقتها. فهي طهرية ليّنة ولكنّها رقيقة على نحو لا يصدّق. لطالما اعتقدت أنّ لدينا خهيارين وحسب في حياتنا حين يتعلّق الأمر بالبيتزا؛ عجينة رقيقة ومحمّه أو سميكة وطريّة. كيف لي أن أتخيّل وجود عجينة رقيقة وطريّة على السواء؟ بيتزا رقيقة، طرية، قوية، طيبة، مالحة، تعلوها طبقة من صلصة الطماطم الحلوة التي ترغي على نحو قشدي حين تذوب مع حسبن موزاريلا البقر الطازج. ويأتي غُصين الحبق بين كلّ هذا ليضيء البيتزا بأكملها بخصائصه العشبية، بنفس الطريقة التي تضفي بها النجمة السينمائية في وسط الحفل شيئاً من السحر على كلّ من حولها. بالطبع، السينمائية في وسط الحفل شيئاً من السحر على كلّ من حولها. بالطبع، العجينة ويهرب الجبن الساخن، كالتربة على المنحدر، ويسبّب لك ولمن حولك الفوضى، ولكن حاول التعامل معه وحسب.

كان الشباب الذين يصنعون هذه الأعجوبة ينقلون البيتزا من وإلى الفرن المشتعل على الحطب، ويبدون مثل رجال مرجل في سفينة كبيرة، يسضعون الفحم في الأفران المستعرة. أكمامهم مرفوعة إلى أعلى أذرعهم متعرقة ووجوههم ملتهبة من أثر الجهد، عين على حرارة النار وسيجارة تتدلّبي من أفواههم. طلبت وصوفي بيتزا إضافية لكلّ منّا، وحاولت صوفي استجماع قواها، ولكن البيتزا لذيذة حقاً إلى حدّ يفوق الاحتمال.

أود الإشارة هنا إلى أنني كنت أزداد وزناً يوماً بعد يوم. فأنا أقسو كسثيراً على حسدي هنا في إيطاليا، أتناول كميات مروّعة من الجبن والباستا والخبز والشراب والشوكولاته والبيتزا. (قيل لي إنّ ثمّة مكاناً آخر في نابولي يقدّم بيتزا الشوكولاته. أي هراء هذا؟ في الواقع، ذهبت لتذوقها وكانست لذيذة، ولكن صدقاً؛ بيتزا الشوكولاته؟) لم أكن أمارس الرياضة أو أتناول كمية كافية من الألياف، كما أنني لم أكن أتناول أي فيتامينات.

ففي حياتي المعتادة، كنت أشرب لبن الماعز العضوي المحتوي على بذور القميح للفطور. ولكنّ حياتي المعتادة أصبحت بعيدة. فصديقتي سوزان في أميركا تخير الناس بأنّني ذهبت في رحلة من دون عودة. ولكن جسدي يأخيذ الموضوع بروح رياضية. فهو يغضّ البصر عن ذنوبي وتساهلي المفرط وكأنّه يقول: "لا بأس يا عزيزتي، عيشي على هواك، أدرك بأنّ هذا مؤقّت. ولكن أخبريني حين تنتهي تجربتك الصغيرة مع المتعة الخالصة لكي أرى ما يمكنني فعله لمعالجة الأضرار".

مع ذلك، حين أنظر إلى نفسي في مرآة أفضل بيتزيريا في نابولي، أرى وجهاً لامع العينين، صافي البشرة، سعيداً ونابضاً بالصحّة. لم أرّ وجهي كذلك منذ زمن طويل.

همـــست: "شــكراً". ثمّ هربنا أنا وصوفي تحت المطر بحثاً عن فطائر للتحلية.

# 28

أفترض بأنّ هذه السعادة التي بدأت منذ عدّة أشهر هي التي دفعتني إلى التفكير في طريق العودة إلى روما في ضرورة فعل شيء حيال ديفيد. لأنه ربّما حان الوقت لإنهاء قصّتنا. فنحن منفصلان أساساً، كان انفصالنا رسمياً، ولكن كان لا يزال ثمّة بارقة أمل أننا ربّما أعطينا لأنفسنا فرصة أخرى (ربّما بعد عودتي من أسفاري، ربّما بعد انفصالنا لعصنا، لم تكن تلك هي المشكلة. إلا أننا لم نكن نعرف كيف لا نسبّب لبعضنا البؤس القاتل.

في الربيع الفائت، عرض ديفيد حلاً جنونياً لمشاكلنا، لم يكن يخلو مــن الــسخرية: "ماذا لو اعترفنا بأنّ علاقتنا سيّئة وتحمّلناها على أي حــال؟ ماذا لو أقرّينا بأنّنا نثير جنون بعضنا، نتشاجر باستمرار، ولكنّنا لا نــستطيع العــيش من دون بعضنا؟ ثمّ نمضي حياتنا معاً، في البؤس، ولكن سعداء لأنّنا لسنا منفصلين".

وقــضائي الأشهر العشرة الفائتة وأنا أفكّر بجدّية في هذا العرض ليس سوى شاهد على مدى حبـــي اليائس لذاك الشابّ.

أمّـــا البديل الذي لم نبُح به فهو أن يتغيّر أحدنا. أن يصبح أكثر انفـــتاحاً وحناناً، ولا يبعد نفسه عن المرأة التي يحبّها خوفاً من أن تلتهم روحه. أو أن أتعلّم أنا كيف... أتوقّف عن التهام روحه.

لطالما تمنيت مع ديفيد لو أستطيع التصرّف مثل أمّي في زواجها؛ مستقلّة، قــوية، مكتفية ذاتياً، وقادرة على البقاء من دون جرعات الرومانــسية أو الغزل المنتظمة من أبــي المزارع الوحيد، وقادرة على زرع أزهار الربيع بمرح في الحديقة بين جدران الصمت التي كان أبــي ينيها أحياناً حول نفسه. في الواقع، أبــي هو الشخص المفضّل بالنسبة إلى في هـــذا العالم، ولكنّه يشكّل حالة غريبة بعض الشيء. وصفه أحد أصــدقائي مرّة قائلاً: "والدك لا يضع سوى قدم واحدة في هذا العالم. وساقاه حقاً، حقاً طويلتان...".

كبرت وأنا أرى أمامي أمّاً تتلقى حبّ وحنان زوجها كلّما فكّر في منحه، إلاّ أنّها لا تتردّد في الابتعاد جانباً والعناية بنفسها كلّما انعزل في عسالم النسيان والغفلة الخاصّ به. هكذا بدا لي على أي حال، علماً أنّ أحداً (لا سيّما الأطفال) لا يعرف أسرار الزواج. أعتقد أنّي كبرت وأنسا أرى أمّاً لم تطلب شيئاً من أحد. فهذا ما كانت أمّي عليه، امرأة علّمت نفسها كيف تسبح بمفردها في بحيرة باردة في مينيسوتا، بواسطة كتاب استعارته من المكتبة المحلية بعنوان كيف تتعلم السباحة. بنظري، لم تكن هذه المرأة تعجز عن فعل أي شيء بمفردها.

لكن كان لي حديث ممتع مع أمّي قبل سفري إلى روما. فقد أتت إلى نسيويورك لتناول طعام الغداء معي قبل رحيلي وسألتني بصراحة – مخالفة جميع قوانين التخاطب في تاريخ عائلتنا – ما الذي حدث بيني وبسين ديفيد. فتغاضيت أكثر عن قانون معيار التخاطب في عائلة غيلبرت وأخبرتها. أخبرتها بكلّ شيء. كم أحببت ديفيد وكم أشعر بالسوحدة والألم حين لا أكون مع هذا الشخص الذي يختفي دوماً من الغرفة ومن السرير ومن هذا الكوكب.

قالـــت: "يبدو شبيهاً بوالدك بعض الشيء". كان اعترافاً شجاعاً وكريماً.

أجبتها: "المشكلة هي أنني لست مثل أمّي. أنا لست قوية مثلك، ماما. أحتاج فعلاً إلى مستوى ثابت من الحميمية مع الشخص الذي أحبّه. أتمنّى لو أستطيع أن أكون مثلك، لكنت تمكّنت من إنجاح قصة حبيبي مع ديفيد. ولكنّ معرفتي أنني لا أستطيع الاعتماد على تلك العاطفة حين أحتاج إليها تمزّقني".

ثم صدمتني أمّي حين قالت: "تريدين كلّ ذلك من علاقتك، ليز؟ أنا أيضاً رغبت بهذه الأشياء".

شــعرت في تلــك اللحظــة وكأنّ أمّي مدّت يدها عبر الطاولة وفتحت قبضتها وأرتني الجراح التي عضّت عليها على مرّ السنوات لكي تحــافظ على زواجها السعيد من أبــي (وقد كان سعيداً بالفعل، على الرغم من كلّ شيء). في الواقع، لم تسبق لي رؤية هذا الجانب منها من قبل. لم يسبق لي أن تخيّلت ما الذي قد تكون رغبت به أو افتقدته، ما الــذي قد تكون قررت عدم النضال لأجله في حياها. أمام كلّ هذا، شعرت بأنّ تحوّلاً جذرياً طرأ على نظرتي إلى العالم.

إن كانت تريد ما أريد، إذًا...؟

تابعست أمّى جلستها الحميمة غير المسبوقة وقالت: "عليك أن تفهمي بالني تسربّيت على عدم توقّع أنّي أستحقّ الكثير في الحياة، حبيبتي. تذكّري، أنا أتيت من زمان ومكان مختلفين".

أغمضت عيني، ورأيت أمّي بسنّ العشر سنوات في مزرعة العائلة في مينيــسوتا، تعمــل مثل يد مأجورة، تربــي إخوتما الأصغر سنّاً، تــرتدي ملابس أخواتما الكبيرات وتوفّر كلّ قرش لتخرج نفسها من هناك...

وحتمت قائلة: "كما ينبغي عليك أن تفهمي كم أحبّ أباك".

قامت أمّي بخياراتها في الحياة، كما ينبغي علينا جميعاً، وكانت على سلام معها. أستطيع أن أرى السلام الذي كانت تعيش فيه. فهي لم ترغم نفسها على ذلك، بل كانت منافع خياراتها هائلة؛ حياة زوجية طويلة ومستقرة مع الرجل الذي ما زالت تدعوه صديقها المفضّل، عائلة امتدّت الآن إلى أحفاد تعشقهم، وثقة بقوّتها. ربّما ضحّت ببعض الأشياء، كما كان لوالدي تضحياته هو أيضاً، ولكن من منّا يعيش من دون تضحيات.

السسؤال بالنسسبة إلى الآن، مساهي خياراتي؟ ماذا أعتقد بأني أستحق في هذه الحياة. أين يمكني أن أقبل بالتضحية وأين لا؟ فقد كان مسن الصعب علي جداً أن أتخيّل العيش من دون ديفيد في حيايي. حتى محسرد التخيّل بأنني لن أقوم أبداً برحلة أخرى مع رفيقي المفضّل، ولن أتوقّسف ثانسية أمام منسزله وأسمع أصداء الموسيقي تتعالى من نوافذه المفستوحة، ولسن نتبادل المزاح الدائم، ونتناول الوجبات الخفيفة معاً، ونقسود السسيارة على الطريق السريع نحو المحيط. ولكن كيف لي أن أعيش في هذا النعيم حين يأتي مرفقاً بذاك الجانب القاتم؛ عزلة ساحقة، إحسساس قاتل بعدم الأمان، استياء دائم، وبالطبع، تفكّك تام للذات

يطراً حتماً حين يتوقّف ديفيد عن العطاء ويبدأ بالأخذ. لم أعد قادرة على القيام بذلك. وثمّة شيء ما في السعادة التي غمرتني في نابولي جعلني أشعر أنّني لست قادرة على إيجاد السعادة من دون ديفيد وحسب، بل يتحسّم عليَّ ذلك. مهما كنت أحبّه (وأنا أحبّه على نحو بالغ، إلى حدّ الحماقة)، على أن أقول وداعاً لهذا الرجل الآن.

هكذا أرسلت له رسالة عبر البريد الإلكتروين.

كــنّا في شــهر تشرين الثاني، ولم يجر بيننا أيّ اتصال منذ تمّوز. كــنت قد طلبت منه عدم الاتصال بــي في أثناء سفري، لأنّني كنت أعرف بأنّ تعلّقي به قوي إلى حدّ أنّه سيمنعني من التركيز على رحلتي إن كــنت أتابــع رحلته هو أيضاً. غير أنّني أعود إلى حياته الآن بتلك الرسالة.

سألته عن أحواله وأحبرته بأنني بخير. أضفت بعض المزاح، لطالما مازحنا بعضنا. ثمّ شرحت له بأنني أحتاج إلى وضع حدّ لعلاقتنا نهائياً. لقد حان الوقت لنعترف بأنها لن تنجح أبداً، بأنها لا ينبغي أن تنجح أبداً. لم يكن الأسلوب دراماتيكياً جداً، فالله يعلم كم عانينا معاً. كانت رسالة قصيرة وبسيطة، إلاّ أنني أردت إضافة أمر واحد. حبست نفسي وطبعت الجملة التالي: "إن رغبت بالبحث عن شريكة أخرى لحياتك، فلا يمكنني بالطبع سوى أن أتمنى لك السعادة". كانت يداي تسرتجفان. وقعست مع حبسي، وحاولت أن تكون نبري مرحة قدر الإمكان.

شعرت وكأنّ سكّيناً قد غرز في صدري.

لم أتمكّسن مسن النوم كثيراً تلك الليلة، وأنا أتخيّله يقرأ كلماتي. قسصدت مقهى الإنترنت عدّة مرات في اليوم التالي، لأتفقّد الجواب. وحاولست تجاهسل ذاك الجزء منّى الذي كان يتوق لأن يجد منه هذا الجواب: "عودي إليّ! لا ترحلي! سأتغيّر!" حاولت التغاضي عن الفتاة بداخلي السي كانت لتتخلّى بسرور عن فكرها الكبيرة بالسفر حول العالم مقابل مفاتيح شقّة ديفيد. ولكن في حوالى الساعة العاشرة من تلك الليلة، أتاني الجواب أخيراً. كان عبارة عن رسالة إلكترونية مكتوبة بأسلوب رائع بالطبع. فأسلوب ديفيد في الكتابة كان رائعاً دوماً. وافق علي أنّ السوقت قد حان فعلاً لنودّع بعضنا للأبد. قال إنّ الأفكار نفسها كانت تراوده. ما كان له أن يكون أكثر لباقة في حوابه، كما عبّر عن مشاعر الخسارة والندم نفسها بدرجة كبيرة من الحنان المؤلم الذي كان قادراً على بلوغه أحياناً. أمل أن أكون على علم عمدى حبّه لي السذي يفوق قدرته على التعبير. إلاّ أننا لسنا ما يحتاج إليه كلّ منا، لي السذي يفوق قدرته على التعبير. إلاّ أننا لسنا ما يحتاج إليه كلّ منا، على حدّ قوله. مع ذلك، كان واثقاً من أنني سأجد الحبّ الكبير في حسياتي يوماً ما. كان أكيداً من ذلك. فبالنهاية الجمال يجذب الجمال، حسب قوله.

كــان من اللطيف قول ذلك، حقاً. كان تقريباً من ألطف الأمور التي تقال عوضاً عن: عودي إلي! لا ترحلي! سأتغيّر!

جلست هناك أحدّق إلى شاشة الكومبيوتر بحزن لوقت طويل. أعلم أنّ كلل هذا لخيري. كنت أفضّل السعادة على العذاب. أعلم ذلك. كنت أفسح المجال أمام المستقبل المجهول ليملأ حياتي بمفاحآت في طريقها إليَّ. أعرف كلّ هذا. مع ذلك...

إنّه ديفيد. وقد فقدته الآن.

دفسنت وجهي بين يدي لوقت أطول وأكثر حزناً. أحيراً، رفعت رأسي لأرى إحسدى النساء الألبانيات اللواتي يعملن في المقهى وقد تسوقفت عسن مناوبستها الليلية في مسح الأرض لتستند على الجدار وتسراقبني. نظرنا في أعين بعضنا المتعبة للحظة، ثمّ هززت رأسى بيأس،

وقلت بصوت مرتفع: "هذا فظيع". فهزّت رأسها بتعاطف. لم تفهم ما قلت، ولكن بالطبع، فهمت تماماً على طريقتها.

رنَّ هاتفي المحمول.

كان جوفاني. بدا مرتبكاً. قال إنّه ينتظرني منذ أكثر من ساعة في ساحة فيومه، التي نلتقي فيها دوماً مساء كل يوم ثلاثاء للتبادل اللغوي. وقد شعر بالقلق لأنّه هو من يتأخّر عادة أو ينسى الجيء إلى مواعيدنا. إلاّ أنّه وصل في الوقت المحدد تلك الليلة وكان واثقاً تماماً؛ ألسنا على موعد؟

كنت قد نسبت. أحبرته بمكاني، فقال إنّه سيأتي ليقلّني بسيّارته. لم أكن بمزاج يسمح لي برؤية أحد، ولكن لم يكن من السهل شرح الأمر على التلفونينو، نظراً لقدراتنا اللغوية المحدودة. حرجت لانتظاره في الجوّ السبارد، وبعد بضع دقائق، وصل بسيارته الحمراء، فركبتها. سالني بالإيطالية العامية ما الخطب. ولكن ما إن فتحت فمي لأجيبه حتى الهرت باكية - رحت أنتحب - أعني ذاك الصياح الفظيع المزّق السدي تدعوه صديقي سالي الضخّ المزدوج، حين تبدأ بتنشّق نفسين المنت من الأكسجين مع كلّ شهقة. حتى إنّني لم أشعر بذاك الزلزال من الحزن قبل وصوله، بل أعماني تماماً.

مسكين حوفاني! راح يسألني بإنكليزية غير واضحة ما إذا كان قسد أخطا بحقي. ما إذا كنت منزعجة منه، ربّما؟ هل حرح مستاعري؟ لم أتمكّن من الإجابة، بل اكتفيت بهز رأسي ومتابعة النحيب. كنت حزينة على نفسي وآسفة على حوفاني، العالق في هذه السيارة مع عجوز ممزّقة تماماً – a pezzi – تنتحب.

أقنعت نفسي أخيراً بأنّ لا علاقة لأساي به. غمغمت اعتذاراً على حــالتي. غــير أنّ حــوفاني عالج الوضع بحالة تتجاوز سنّه. قال: "لا

تعتذري على البكاء. فمن دون هذا الانفعال لكنّا رجالاً آليّين". أعطاني بعـض المناديل الورقية من علبة موجودة على المقعد الخلفي للسيارة ثمّ قال: "فلنبتعد من هنا".

كان على حقّ. فواجهة مقهى الإنترنت هي مكان شديد الازدحــام والإضاءة لأنهار أمامها. قاد السيارة قليلاً ثمّ توجّه وسط بياتــزا ديلا ريبوبليكا، أحد أفخم الأماكن المفتوحة في روما. ركن المسيارة أمام تلك النافورة الرائعة للحوريتين اللتين تقفزان بشكل إباحيّ جداً مع سرب البجع العملاق بالأعناق الطويلة. كان قد تمّ بـناء تلـك النافورة مؤخّراً، بمقاييس رومانية. واستناداً إلى دليلي السياحي، فإنَّ المرأتين اللتين جسَّدتا نموذجاً للحوريتين كانتا أختين، وراقصتين مشهورتين في زمالهما. كما تضاعفت شهرتهما أكثر بعد انتهاء النافورة. وقد حاولت الكنيسة لأشهر منع إزاحة الستار عن النافورة لأنّها كانت شديدة الإثارة بسبب مظهر الحوريتين. عاشت الأخــتان لوقت طويل وظلَّتا حتى عشرينيات القرن الماضي تزوران الــساحة كــلّ يوم للنظر إلى نافورتمما. وكلّ عام، كان النحات الفرنــسي الذي صوّرهما في الرخام في ريعان شباهما يأتي إلى روما مررة في السسنة ويسصطحب الأحستين لتناول طعام الغداء حيث يــسترجعون معـــا تلــك الأيام التي تمتّعوا فيها بكلّ ذاك الشباب، والجمال، والجرأة.

هكذا ركن حوفاني سيارته هناك وانتظرني لكي أتمالك نفسي. لم أتمكسن سوى مسن ضغط عيني بأسفل كفي محاولة منع دموعي من الانهمار. لم يسبق لنا أنا وحوفاني أن أجرينا حديثاً شخصياً من قبل. فخلال كل تلك الأشهر التي مرّت، ووجبات العشاء التي تناولناها معاً، لم نستحدّث سوى عن الفلسفة، والفنّ، والثقافة، والسياسة، والطعام.

ولا نعرف شيئاً عن الحياة الخاصة لكلّ منّا. فهو لا يعرف بأنني مطلّقة أو بسأنني تركت خلفي حبّاً في أميركا. ولا أعرف عنه شيئاً سوى أنه يسريد أن يصبح كاتباً وأنه ولد في نابولي. إلاّ أنّ بكائي سيجبرنا على نقسل حديثنا إلى مستوى آخر. أتمنّى لو أنّني لم أفعل، ليس في ظلّ هذه الظروف المربعة.

قال: "أنا آسف، ولكنّني لا أفهم. هل فقدت شيئاً اليوم؟".

ولكن من زلت أحد صعوبة في إيجاد طريقة للتحدّث. فابتسم جوفاني وقال مشجّعاً: "Parla come magni". كان يعرف بأنها من العبارات العامية الإيطالية المفضّلة لدي. وهي تعني تحدّث كما تأكل، أو بترجمتي الشخصية: قلها كما تأكلها. إنّها تذكير - حين تجد صعوبة في شدر ح شيء ما وتبحث عن الكلمات المناسبة - لكي تُبقي لغتك بسيطة ومباشرة مثل الطعام الروماني. لا تصنع من الموضوع حكاية كبيرة، بل اطرحه على الطاولة وحسب.

أخــذت نفــساً عمــيقاً ورويت له نسخة إيطالية مختصرة جداً (ولكنّها كاملة تماماً نوعاً ما) لما جرى:

"الـــسبب هـــو قصّة حبّ، جوفاني. كان عليَّ وداع شخص ما اليوم".

ثم غطّ يت عيني بكفي محدداً، وراحت الدموع تسيل من بين أصابعي. لم يحاول حوفاني، باركه الله، إحاطة كتفي بذراعه مطمئناً، ولم يُبد أي انزعاج من تعبيري عن حزني. بل اكتفى بالجلوس فيما الهمرت دموعي بصمت، إلى أن هدأت. هنا تحدّث بتعاطف وهو يختار كلماته بعناية (وكأستاذته في اللغة الإنكليزية، شعرت بالفحر به تلك الليلة!)، إذ قال ببطء ووضوح ولطف: "أفهمك ليز. لقد كنت هناك".

ساعد وصول شقيقتي إلى روما بعد بضعة أيام على صرف انتباهي عن حزين المستمر على ديفيد، وأعاد حياتي إلى طبيعتها. فشقيقيتي تقوم بكــلَ شيء بسرعة والطاقة تدور حولها في زوابع صغيرة. هي تكبرين بــثلاث سنوات، كما أنها أطول منّى بسبعة سنتمترات ونصف. فهي رياضية، وطالبة، وأمّ، وكاتبة. وخلال إقامتها في روما، كانت تتدرّب من أجل ماراتون، ما يعين أنها كانت تستيقظ عند الفجر وتعدو لمسافة 18 ميلاً حلل الوقت الذي تستغرقني فيه قراءة مقال في الصحيفة وشرب فنحاني كابوتشينو. في الواقع، هي تبدو كالغزال وهي تركض. حين كانت حاملاً بطفلها الأول، سبحت عبر بحيرة بأكملها في إحدى الليالي في الظللام. لم أنضم إليها، ولم أكن حتى حاملًا. فقد خفت بطفلها الثاني، سألت القابلة كاثرين ما إذا كانت لديها مخاوف لم تبرح هِــا حــول أيّ خطب قد يحدث مع الطفل؛ كوجود عيوب جينية أو حدوث مضاعفات في أثناء الولادة. قالت شقيقتي: "حوفي الوحيد هو أن يكبر ليصبح جمهورياً".

هذا هو اسم شقيقتي، كاثرين. ولا أملك أخوة أو أخوات غيرها. حين كنّا نعيش في أرياف كونكتيكت، كنا نحن فقط، في المزرعة مع أهلينا. ولم يكين ثمّة أولاد آخرون في الجوار. كانت قوية ومسيطرة، تقود حياتي كلّها. عشت في رهبة وخوف منها، لم يكن يهمّني رأي شيخص آخر غيرها. كنت أغشّ حين ألعب الورق معها لكي أخسر، حتى لا تغضب منّي. لم نكن صديقتين دوماً، بل كانت تنزعج منّي وكينت أخيشاها، على ما أعتقد، إلى أن بلغت الثامنة والعشرين من

عمري وسئمت من ذلك. في تلك السنة وقفت في وجهها، وكان ردّ فعلها شيئاً من هذا القبيل: "لمَ استغرقت كلّ هذا الوقت؟".

كنا قد بدأنا بوضع البنود الجديدة لعلاقتنا حين الهار زواجي. وكان من السهل على كاثرين أن تكسب فوزاً من هزيمتي. فلطالما كنت الفتاة المحبوبة والمحظوظة المفضّلة في العائلة والحياة. ولطالما كان العالم مكاناً أكثر راحة وسهولة بالنسبة إلي منه إلى شقيقتي، التي كانت الحياة أكثر صعوبة بالنسبة إليها وآذها مراراً. كان من السهل على كاثرين أن تواجه طلاقي واكتئابسي باستهزاء وشماتة. إلا أنها عوضاً عن ذلك، وفسرت لي دعماً كبيراً. كانت تجيب على اتصالاتي في منتصف اللييل كلما شعرت بالأسى وتواسيني. وكانت ترافقني وأنا مناجئ عن أسباب حزني. وكانت موجودة معي لوقت طويل في أثناء علاجي، إذ كنت أتصل بها بعد كل جلسة وأخبرها بكل ما أدركته في عيادة طبيب النفسي، فتتوقّف عمّا تقوم به وتقول: "آه... هذا يفسّر الكثير". يفسّر الكثير عنا نحن الاثنين، في الواقع.

أصبحنا نتحدّث مع بعضنا الآن يومياً تقريباً؛ أو كنّا على الأقلّ قسبل أن أنستقل إلى روما. وقبل أن تستقل إحدانا الطائرة الآن، تتصل بالأحرى وتقول لها: "أعلم كم هذا مروّع، ولكن أردت أن أخبرك كم أحسبّك. تعلمين... تحسّباً فقط...". فتحيب الأحرى دوماً: "أعلم... تحسّباً فقط".

وصلت إلى روما مستعدّة كعادها؟ أحضرت معها خمسة كتيّبات سياحية، سبق أن قرأها جميعاً، وأصبح لديها في رأسها حريطة مفصّلة للمدينة حيى قسبل أن تغادر فيلادلفيا. وهذا مثال كلاسيكي على الفوارق التي بيننا. أنا هي التي تمضي الأسابيع الأولى في روما وهي تميم على غير هدى، ضائعة 90 بالمئة وسعيدة 100 بالمئة، أعتبر كلّ ما أراه

لغزاً جميلاً لا يمكن تفسيره. ولكن هكذا يبدو لي العالم دائماً نوعاً ما. أمّا بالنسسبة إلى شقيقتي، فلا شيء لا يمكن تفسيره عند توفّر مكتبة مناسسبة. إنّها امرأة تحتفظ بموسوعة كولومبيا في مطبخها قرب كتب الطبخ وتقرأها للمتعة.

كان تمّا لعبه أحب أن ألعبها مع أصدقائي أحياناً اسمها انظر! فكلّما تسساءل أحدهم عن أمر غامض (مثلاً: من هو سان لويس؟) أقول: انظر! ثمّ أتناول أقرب هاتف وأتصل بشقيقتي. في بعض الأحيان تكون في السيارة، تعيد أولادها من المدرسة بالفولفو، فتحيب قائلة: "سان لويس... حسناً، كان ملكاً فرنسياً غزير الشعر يرتدي القمصان، وهو أمر مثير للاهتمام في الواقع لأنّه...".

إذاً أتت شقيقتي لتزورني في روما - مدينتي الجديدة - ثمّ راحت تريني إيّاها. إنّها روما بأسلوب كاثرين. مدينة حافلة بالوقائع والتواريخ والهندسة التي لا أراها لأنَّ عقلي لا يعمل بهذه الطريقة. الشيء الوحيد الذي أحبِّ معرفته عن أيّ مكان أو أيّ شخص هو القصّة، إنّها الشيء الوحسيد الملذي أبحث عنه، وليس التفاصيل الجمالية. (أتت صوفي إلى شَقَّتي بعد شهر من انتقالي إليها وقالت: "يا له من حمَّام ورديّ جميل"، وكانت تلك المرّة الأولى التي ألاحظ فيها بأنّه كان ورديّ اللون. كان وردياً زاهياً من الأرض إلى السقف، كان مكسوًّا تماماً بالبلاط الورديّ الزاهي الذي لم ألحظه من قبل). غير أنَّ عيني أختى معتادتان على التقاط التفاصيل القوطية أو الرومانسية أو البيزنطية للبناء، أو رسوم أرض دار العبادة أو اللبوحة الجصية المعتمة غير المكتملة المخبّأة خلف المسذبح. كانست تحتاز شوارع روما بساقيها الطويلتين فيما أسرع خلفها، كما اعتدت أن أفعل منذ الصغر، وأقوم بخطوتين سريعتين مقابل كلّ خطوة منها.

قالت: "أرأيت ليز؟ انظري كيف جمعوا بين الواجهة العائدة إلى الحهة القرن التاسع عشر وبين هذا القرميد؟ أنا واثقة أنّنا لو التففنا إلى الجهة الأخرى سنجد... أجل!... أترين، لقد استعملوا فعلاً أعمدة المنليث السرومانية الأصلية لدعم البناء، على الأرجح لم تكن لديهم يد عاملة لنقلها... أجل، أحب فعلاً الخليط الهندسي لهذه البازيليك...".

كانت كاثرين تحمل الخريطة ودليلها السياحي فيما أحمل أنا سلّة الفداء (كرتان كبيرتان من الخبز الطري، نقانق بالبهارات، سردين مكبوس ملفوف حول حبات زيتون دسمة، معجنات الفطر، كرات المروزاريلا المدخينة، الأروغولا المشوية بالبهارات، الطماطم صغيرة الحجم، حبن البيكورينو، المياه المعدنية والعصير)، وبينما أتساءل متى سنأكل، تتسساءل هي بصوت عال: "لِمَ لا يتحدّث الناس أكثر عن مجلس ترينت؟".

اصطحبتني إلى عسشرات الكنائس في روما، أعجز عن تذكّر أسمائها، ولكنّ عجزي عن تذكّر الأسماء أو التفاصيل المتعلقة بكلّ تلك الأعمدة والكورنيسشات لا يعني بأنّني لم أستمتع بوجودي في تلك الأماكن مع أحتي التي لا يفوت عينيها الفضيّتين شيء. لا أذكر اسم الكنيسة السيّ رأيسنا فيها تلك اللوحات الجصية التي بدت شبيهة الكنيسة السيّ رأيسنا فيها تلك اللوحات الجصية التي بدت شبيهة "محداريات WPA البطولية، غير أنّني أذكر كاثرين تشير إليها قائلة: "ستحبّين باباوات فرانكلين روزفلت تلك..." كما أذكر الصباح الذي استيقظنا فيه باكراً وذهبت لحضور قدّاس سان سوزانا، وأمسكنا بيدي بعضنا ونحن نستمع إلى الراهبات وهنّ ينشدن الترتيلات الغريغورية عند الفحر. شيقيقي ليست ملتزمة دينياً. في الواقع ما من أحد في عائلتنا كيالله. (كنت قد أخذت أسمّي نفسي النعجة البيضاء في العائلة).

لي ونحن في الكنيسة: "أجد هذا النوع من الإيمان جميلاً جداً، ولكنّني لا أستطيع القيام به، لا أستطيع...".

إلى العالم. فقد حدث مؤخّراً أن منيت عائلة تعيش بجوار شقيقتي بمصيبة مزدوجة، وذلك حين أصيبت الأمّ الشابة وابنها البالغ من العمر ثلاث سنوات بالسرطان. حين أحبرتني كاثرين بالأمر، ما كان منّي سوى أن قلت، تحست تأثير الصدمة: "يا الله، تلك العائلة تحتاج إلى الرحمة". فأجابت بحرم: "تلك العائلة تحتاج إلى الرحمة". فأجابت القاطنة في الجوار لإعداد العشاء لتلك العائلة دورياً، كلّ ليلة، لمدّة عام كامل. ولست أعرف ما إذا كانت أختي تعترف تماماً بأنّ تلك رحمة.

حرجنا من الكنيسة بعد انتهاء قدّاس سان سوزانا وقالت: "هل تعلمين لِمَ احتاج الناس إلى تخطيط مدني في العصور الوسطى؟ لأنّه كان لمّة مليونا كاثوليكي في العام الواحد يأتون من العالم الغربي ليسيروا من الفاتيكان إلى سان جون لاتيران – على ركبهم أحياناً – لذا، ينبغي تأمين تسهيلات لهؤلاء الناس".

لا تــؤمن شــقيقتي ســوى بالتعلّم. كتابها الأعظم هو قاموس أكــسفورد الإنكليزي. حين تحني رأسها للقراءة وتمرّر أصابعها بسرعة عبر الصفحات، تكون في ابتهال. رأيت أختي تبتهل مرّة أخرى في ذلك الــيوم، حين ركعت على ركبتيها وسط سوق رومانية وأبعدت بعض القــش عن سطح التربة (وكأنها تمحو لوحاً)، ثمّ أخذت حجراً صغيراً ورسمت لي على سطح هذه التربة مخطّط بازيليك رومانسية كلاسيكية. ثمّ أشارت إلى الآثار أمامها لكي أفهم كيف بدا ذاك البناء في ما مضى مسند ثمانية عشر قرناً تقريباً. فرسمت بإصبعها في الهواء القناطر الناقصة وصحن الكنيسة والنوافذ التي اختفت منذ زمن طويل.

غمسة زمسن أفعسال نسادراً ما يستعمل باللغة الإيطالية يدعى passato remoto أي الماضي البعيد. يستعمل هذا الزمن فقط عند الحديث عن أمور حدثت في الماضي البعيد حداً حداً، أمور وقعت منذ زمسن بعسيد إلى حد أنه لم يعد لها أيّ تأثير شخصيّ فيك، كالتاريخ القسم مسئلاً. ولكن، لو تحدّثت شقيقيّ الإيطالية، لما استعملت هذا السزمن عسند حديثها عن التاريخ القديم. ففي عالمها، السوق الرومانية ليست بعيدة، وليست من الماضي. إنها ليست أقلّ حضوراً وقرباً مني إليها.

غادرت في اليوم التالي.

قلــت لهــا: "اسمعي، احرصي على الاتصال بــي عند وصول طائرتك بأمان، اتفقنا؟ لا أريد إفزاعك، ولكن...".

قالت: "أعلم حبيبتي. أنا أيضاً أحبّك".

# 30

أشعر أحياناً بعجب كبير حين ألاحظ بأنّ شقيقتي هي زوجة وأمّ وأنا لست كذلك. لطالما ظننت أنّ العكس هو ما سيحدث. ظننت بأنّي أنا من ستنتهي في منزل مليء بالأحذية الموحلة وصياح الأولاد، فسيما تعيش كاثرين بمفردها، وتقرأ ليلاً وحيدة في سريرها. فقد كبرنا لنتحوّل إلى راشدتين مختلفتين تماماً عمّا كنّا عليه ونحن صغيرتين. وهذا أفضل برأيسي. فخلافاً لجميع التوقّعات، كوّنت كلّ منا حياةً تنطبق عليها. فطبيعتها المنعزلة تجعلها بحاجة إلى عائلة تحميها من الوحدة. أمّا شخصصيّتي الاحتماعية فلا تدفعني إلى الخوف من الوحدة، حتى وأنا عرباء. وأنا سعيدة لأنها عائدة إلى عائلتها وسعيدة أيضاً لأنّ تسعة

أشهر من السفر ما زالت أمامي، لن يشغلني فيها سوى الأكل والقراءة والكتابة.

مع ذلك، ما زلت لا أعرف ما إذا كنت أرغب بإنجاب الأطفال. كنت مذهولة لاكتشاف أنني لا أريدهم وأنا بسن الثلاثين. وذكرى تلك المفاجأة حذّرتني من المراهنة على ما سأشعر به في سن الأربعين. لسبت واثقة سوى من شعوري في هذه اللحظة؛ ممتنة لكوني بمفردي. كما أعرف أنني لن أقدم على إنجاب الأطفال خوفاً من أن يفوتني ذلك لاحقاً. لا أظن تربيله سبب وجيه لجلب مزيد من الأطفال إلى هذا الكوكب. علما أنني أفترض بأن الناس ينجبون لهذا السبب أحياناً؛ ضماناً لعدم الندم لاحقاً. أعتقد بأن الناس ينجبون الأطفال لأسباب عديدة في الواقع، إمّا رغبة في رعاية الحياة ومراقبتها، أو لعدم امتلاكهم الخسيار، أو للتمسك بالشريك وإنجاب وريث، أو من دون التفكير في الأمر بطريقة معينة. ليست جميع أسباب إنجاب الأطفال هي نفسها، وليست جميعها أنانية بالضرورة. وليست جميع أسباب عدم الأطفال هي نفسها أيضاً، وليست جميعها أنانية بالضرورة.

أقول ذلك لأنني ما زلت أفكر في الاتحام الذي وجّهه إلي زوجي مراراً خلال الهيار زواجنا: الأنانية. كلّ مرّة قالها لي، وافقته تماماً وقبلت بستحمّل السذنب وابتعت كلّ ما وجدته في المتجر. يا الله، لم أكن قد أنجسبت الأطفال بعد، وقد أصبحت متّهمة بإهمالهم وتفضيل نفسي علسيهم. كنت أمّاً سيّئة حتى قبل أن أصبح أمّاً. في الواقع، غالباً ما كنّا نذكر هؤلاء الأطفال – أشباح الأطفال – في شجاراتنا. من سيعتني بالأطفال? مسن سبيبقى مع الأطفال في المنزل؟ من سينفق على الأطفال؟ من سيطعم الأطفال في منتصف الليل؟ أذكر أنّني قلت مرّة السحديقي سوزان حين أصبح زواجي غير محتمل: "لا أريد لأطفالي أن

يكبروا في جو كهذا". فقالت سوزان: "لم لا تتركين أطفالك المنزعومين خارج الحديث؟ إنهم غير موجودين حتى، ليز. لم لا تقرين بأنك أنت من لا يريد العيش بتعاسة بعد الآن؟ لا أحد منكما يريد ذلك. ومن الأفضل الإقرار بذلك الآن، للمناسبة، عوضاً عن اكتشافه في غرفة الولادة".

أذكر أنَّيني ذهبت مرّة إلى حفلة في نيويورك، أقامها زوجان، فـــنّانان ناجحـــان، أنجـــبا طفـــلاً للتوّ، لمناسبة افتتاح الزوجة معرضاً لرسسوماتها الجديسدة. أذكسر أنني راقبت تلك المرأة، الأم الجديدة، صديقتي، الفنّانة، وهي تحاول القيام بواجبات الضيافة في ذلك الحفل (الـــذي أقيم في شقّتها) والعناية في الوقت نفسه بطفلها الرضيع وهي تحاول مناقشة عملها مهنياً. لا أذكر أنني رأيت يوماً شخصاً محروماً من الــنوم بمذا الشكل. لا أستطيع نسيان صورتما وهي واقفة في مطبخها بعد منتصف الليل، غارقة حتى مرفقيها في حوض جلى الصحون، محاولة تنظيف المكان بعد انتهاء الحفل. أمَّا زوجها (آسَفُ لقول ذلك، وأدرك تماماً أنّه ليس نموذجاً عن جميع الأزواج إطلاقًا) فكان جالساً في الغرفة الأخرى، قدماه مرفوعتان على الطاولة، يشاهد التلفاز. سألَّته أخــيراً مــا إذا كان قادراً على مساعدتما على تنظيف المطبخ، إلاَّ أنَّه أحاب: "اتركيه حبيبتي، سننظِّفه في الصباح". هنا بدأ الطفل يبكي محدّداً، وكان الحليب يتسرّب من ثديي صديقتي عبر فستان السهرة.

لا شك بأن الأشخاص الآخرين الذين حضروا السهرة، خرجوا بصور مختلفة عن تلك التي خرجت أنا بما. وربّما شعر الضيوف الآخرون بالحسم إزاء تلك المرأة الجميلة وطفلها صحيح الجسم، ومهنتها الفنية الناجحة، وزوجها اللطيف، وشقّتها الجميلة، وفستان السهرة الذي كانت ترتديه. وربّما كان ثمّة نساء مستعدّات لتبادل

الأدوار معها على الفور، لو أتبحت لهن الفرصة. وعلى الأرجح، فإن تلك المرأة نفسها تتذكّر تلك الليلة - هذا إن كانت تفكّر فيها أصلاً - على أنها ليلة متعبة ولكنّها مميّزة في حياها السعيدة كأمّ وزوجة وفنّانة. ولكنن، كلّ ما أستطيع قوله عن نفسي هو إنّي أمضيت تلك الليلة أرتجه من الخهوف وأفكّر، إن لم تعترفي بأنّ هذا ما سيكون عليه مستقبلك، ليز، تكوني قد فقدت عقلك. لا تدعى هذا الأمر يحدث.

لكسن، هل يمكنني تحمّل مسؤولية العائلة؟ يا الله المسؤولية. تلك الكلمة تمعّنت بها وحلّلتها طويلاً إلى أن توصّلت إلى أنها تعني القدرة على الإجابة. وما ينبغي عليَّ الإجابة عنه هو حقيقة أنّ كلّ ذرّة من كسياني كانت تأمرني بالخروج من زواجي. كان ثمّة جهاز إنذار مبكر يستوقع أتسني إن استمررت بمحاولة مقاومة تلك العاصفة، فسأصاب بالسرطان. وأنّني إن أنجبت أطفالاً إلى هذا العالم لأنّني لا أريد مواجهة بحجلسي من كشف بعض الأمور غير العملية عن نفسي، فسيكون هذا عملاً غير مسؤول إطلاقاً.

في السنهاية، أخسذت بنصيحة قدّمتها لي صديقتي شيريل في تلك الليلة خلال الحفل حين وحدتني مختبئة في حمّام صديقتنا الجميل، أرتعد مسن الخسوف، وأرش وجهي بالماء. لم تكن شيريل تعرف ما يجري في زواجسي، أحدٌ لم يكن يعرف. كما أنّني لم أخبرها تلك الليلة. كلّ ما أمكنني قسوله: "لا أعسرف ماذا أفعل". أذكر أنّها أمسكت بكتفيّ، ونظسرت إلى عينيّ، وقالت ببساطة وهي تبتسم ابتسامة هادئة: "قولي الحقيقة، قولي الحقيقة".

هذا ما حاولت فعله.

مع ذلك، فإنَّ إنهاء الزواج ليس بالأمر السهل، وليس فقط بسبب التعقيدات القانونية والمالية أو الفوضى الكبيرة التي تعمَّ نمط الحياة. فقد

نــصحتني صديقتي ديبورا مرّة بحكمة قائلة: "إنّ اقتسام الأثاث لم يقتل أحداً. بل الضغوطات العاطفية هي التي تقتلك، صدمة الخروج عن خطَّ الحياة التقليدي وخسارة أسباب الرفاهية التي تبقى كثيراً من الناس على هذا الخطُّ إلى الأبد. فبناء منزل مع زوج هو أحد أهم الوسائل لإيجاد الاستمرارية والمعنى للحياة في المحتمع الأميركي أو أيّ مجتمع آخر". فأنا أكتشف تلك الحقيقة محدداً في كلّ مرة أجتمع فيها بعائلة أمّى الكبيرة في مينيسوتا، وأرى كيف يحتلّ كلّ من أفرادها مراكزهم باطمئنان على مر السنوات. أوّلاً تكون طفلاً، ثم مراهقاً، ثم شاباً متزوّجاً، إلى أن تصبح أباً، ثم تتقاعد، ثم تصبح جداً؛ في كلّ مرحلة تعرف من أنت، ما هـــى واجباتك، وتعرف أين تجلس بينهم. تجلس إمّا مع الأولاد، أو مع المراهقين، أو الآباء الشباب، أو المتقاعدين. إلى أن تجلس أحيراً مع أبناء التسعين في الظلّ تراقب ذرّيتك برضيّ. لا مشكلة في مَن تكون، أنت الشخص الذي أتى بكلِّ هؤلاء. فهذه السعادة فوريّة لا بل معترف بها في الكـون كلُّـه. كم مرّة سمعت الناس يقولون إن أطفالهم هم أعظم إنجاز في حياهم ومصدر سعادهم؟ عليهم يعتمدون في أزماهم الميتافيزيقية أو في لحظات شكّهم بما حقّقوه في الحياة؛ إن لم أحقّق شيئًا آخر، على الأقل فقد ربيت أطفالي تربية حسنة.

لكن ماذا لو انتهى بك الأمر إلى عدم المشاركة في هذه الحلقة العائلية وفي الاستمرارية، إمّا باختيارك أو بحكم الضرورة؟ ماذا لو خسرجت عن الخطّ؟ أين تجلس في اجتماع العائلة؟ كيف تراقب مرور السوقت من دون الخوف من إضاعة وقتك على الأرض من دون أن تحقّق شيئاً؟ عليك إيجاد هدف آخر، طريقة أخرى تحكم بها ما إذا كنت إنساناً ناجحاً أم لا. أنا أحبّ الأطفال، ولكن ماذا لو لم أنجب؟ أي نوع من الأشخاص يجعل منّي ذلك؟

كتبت فيرجينيا وولف قائلة: "عبر القارّة الواسعة لحياة المرأة، يمتدّ ظــلّ سيف. من إحدى جهات ذاك السيف، تسود الأعراف والتقاليد والنظام، كلّ ما فيه صحيح. أمّا من الجهة الأخرى، إن كنت مجنونة إلى حدّ العبور إليها واختيار الحياة التي لا تتبع الأعراف، فلن تجدي سوى الفوضـــى. لا شيء فيها يتبع نظاماً معيّناً". وحجّتها أنّ عبور ظلّ ذاك السيف قد يجلب للمرأة حياة أكثر إثارة، ولكنّها من دون شكّ محفوفة بالمخاطر.

أعتقد بأنني محظوظة لأنّ لديّ موهبة الكتابة. فهذا أمر قد يفهمه الناس. آه، تخلّت عن زواجها لتكرّس نفسها لفنّها. هذا صحيح إلى حدّ ما، ولكن ليس عاماً. فكثير من الكاتبات لديهن عائلات. طوني موريسون مثلاً هي إحدى الأمثلة على ذلك. فتربية ابنها لم تمنعها من نيل مكافأة صغيرة نسميها جائزة نوبل. ولكن طوني موريسون شقّت طريقها الخاص ها، ويجدر بسي أن أشق طريقي. يقول الباغافاد غيتا وهسو كتاب هندي يوغاني قديم - إنّه من الأفضل أن تعيش قدرك ناقصاً من أن تعيش تقليداً لحياة رائعة لشخص آخر. وقد بدأت أعيش حياتي. ومهما بدت مشوبة بالنواقص وخرقاء، إلا أنّها صارت تشبهني عاماً.

 القديم، حزناً على شبابي الضائع). وقد بدت كاثرين مرتاحة لهذا الترتيب، وهو يلائمني بالتأكيد، ولكنّني قلقة من انجرافي في هذه الحياة العسشوائية لوقت طويل إلى أن أصبح غريبة الأطوار. ربّما قد أصبحت كدلك أساساً. ففي الصيف الماضي، أتت ابنة أختي ذات الخمس سنوات بصديقتها الصغيرة إلى منزل أختي للعب سوية. فسألت الطفلة عن تاريخ ميلادها. أجابت إنّه في الخامس والعشرين من شهر كانون الثاني.

"أوووه! أنست مسن برج مائي إذاً! وَاعَدتُ ما يكفي من ذوي الأبراج المائية لأعرف أنهم يجلبون *المتاعب*".

نظرت إلى الفتاتان بحيرة وشيء من الارتياب والخوف. فخيلت إلى فحاة صورة مريعة للمرأة التي قد أصبح عليها إن لم أكن حذرة: الخالسة ليز المجنونة. تلك المطلقة ذات الشعر المصبوغ باللون البرتقالي والستي لا تأكل الألبان بل تدخّن المنتول، تكون عائدة دوماً من رحلة تنقسيب أو منفصلة عن صديقها المعالج بالعطور، وتقول أشياء على غسرار: "أحضري للخالة ليز كوباً آخر من الشراب، حبيبتي، وسأسمح لك بارتداء خاتمي المهدّئ للمزاج...".

عليَّ أن أصبح من جديد مواطنة أكثر صلابة، أنا أدرك ذلك. ولكن ليس بعد.

## 31

 هـناك - الـوقت اللازم فقط للشعور بالمكان، والتحوّل فيه، وسؤال السناس في الـشارع عن المكان الذي يقدّم الطعام الأفضل، ثمّ الذهاب لتسناوله. في تلك الفترة، توقّفت عن الذهاب إلى مدرسة اللغة الإيطالية لأتني بدأت أشعر بأنها تعيق جهودي لتعلّم الإيطالية. فهي تبقيني مقيّدة في الـصفّ عوضاً عن التحوال في إيطاليا، والتمرّن على اللغة مع الناس شخصياً.

كانت تلك الأسابيع من السفر العفوي فترة رائعة من حياتي، بعضاً من أكثر الأيام التي عشتها تحرّراً، إذ كنت أركض إلى محطّة القطار وأبتاع التذاكر هنا وهناك. إلى أن بدأت أشعر أخيراً بأن حريّتي أصبحت محصورة في قدرتي على الله هاب أينما أشاء. توقّفت عن رؤية أصدقائي في روما لفترة. قال لي جوفاني مرّة عبر الهاتف: "Sei una trottola" في مكان (أنت دوّامة). في إحدى الليالي كنت نائمة في بلدة متوسطية في مكان ما، في غرفة فندق مطلّ على البحر، حين أيقظني صوت ضحكتي من نوم عميق. استيقظت مجفلة. من الذي يضحك في سريري؟ وإدراكي بأنّ الضحك كان صادراً عني دفعني إلى الضحك مجدّداً. لم أعد أذكر الآن بماذا كنت أحلم، ولكنّني أظنّ بأنّ لذاك الحلم علاقة بالمراكب.

32

ذهببت إلى فلورنسا في عطلة لهاية الأسبوع فقط، في رحلة سريعة بالقطار صباح يوم الجمعة للقاء عمّي تيري وعمّتي ديب، اللذين أتيا من كونكتيكت لزيارة إيطاليا للمرّة الأولى في حياقهما، ورؤيتي بالطبع. وصلا في المساء، فاصطحبتهما في نزهة سيراً على الأقدام لرؤية الدوومو، الذي يشكّل دوماً مشهداً مؤثّراً، كما يبدو من ردّ فعل عمّى:

"يا للروعة!" ثمّ توقّف قليلاً قبل أن يضيف: "ولكن ربّما لا يجدر بسي مدح دار عبادة كاثوليكي هذا الشكل...".

شاهدنا نسساء السسابين يختطفن هناك في وسط الحديقة ذات المنحوتة من دون أن يقوم أحد بأيّ شيء لإيقاف ذلك، ثمّ ألقينا التحية علي مايكل أنجلو، وزرنا متحف العلوم، وتأمَّلنا المناظر الرائعة من سفوح التلال المنتشرة حول المدينة. ثمّ تركت عمّى وعمّتي ليستمتعا ببقية عطلتهما من دونى، وتوجّهت بمفردى إلى لوكا، المتميّزة بثرائها ووفرة الله البلدة التوسكانية الصغيرة، الشهيرة بمتاجر اللحوم، التي تعرض عبر البلدة أرقّ شرائح اللحم التي رأيتها في إيطاليا على نحو شهيّ وكأنّها تقول: "أنت تعرف بأنّك تريدها". كانت النقانق بجميع الأحجام والألوان والمشتقّات التي يمكن تصوّرها محشوّة وكأنها سيقان نساء في جوارب مثيرة، تتدلَّى من أسقف متاجر الجزَّارين. فيما علَّقت الأفخاذ الشهية في الواجهات، تتمايل وكأنها مراكب صيد أمستردامية. أمَّا الدجاجات، فبدت شديدة الامتلاء والرضى حتى وهي ميتة حتى إنَّك لتظنّ بأنَّها قدَّمت نفسها قرباناً بفحر، بعد أن تنافست في ما بينها في حياها حول من تكون الأكثر طراوة وسمنة. ولكن ليست اللحوم وحدها هي الرائعة في لوكا، بل ثمَّة أيضاً الكستناء والدرَّاق والأنواع العديدة من التين. يا الله، ما أطيب التين هناك...

تشتهر لوكا أيضاً بالطبع بكونها مسقط رأس بوتشيني. أعلم أنّه يجدر بهذا الأمر أن يثير اهتمامي، ولكنّني كنت مهتمة أكثر بالسرّ الذي أفضى به إلى البقّال، وهو أنّ أفضل فطر في لوكا يقدّمه مطعم إلى الجانب الآخر من مسقط رأس بوتشيني. فرحت أجوب لوكا أسأل الناس بالإيطالية: "هل لسك أن تدلّني أين يقع منزل بوتشيني؟" أخيراً قادني إليه أحد المواطنين اللطفاء، ولا بدّ من أنّه فوجئ كثيراً حين قلت: "Grazie"، ثمّ التففت

علــــى عقبـــــــــى، وسرت بالاتجاه المعاكس تماماً لمدخل المتحف، لأدخل مطعماً وأنتظر تحت المطر طبق risotto ai gunghi.

لم أعد أذكر الآن ما إذا كنت قد زرت بولونيا قبل لوكا أم بعدها. على كل حال، بولونيا مدينة جميلة حداً إلى حدّ أنني لم أتوقف عن الغناء طيلة وجودي هناك: "لبولونيا اسم أوّل! إنّه جميلة". كانت بولونيا تدعى تقليدياً - بقرميدها الأحمر وثرائها المعروف - "الحمراء، والغنية، والجميلة". (نعم، كان هذا عنواناً بديلاً للكتاب). الطعام هنا أفضل من روما بالتأكيد، أو ربّما يستعملون الزبدة بكميات أكبر. حتى الجيلاتو في بولونيا أفضل (أشعر بشيء من عذاب الضمير لقول ذلك، ولكنّه صحيح). أمّا الفطر فهو هنا كبير، ريان، وشهيّ، وشرائح اللحم تفترس البيتزا وكأنها وشاح رقيق يتدلّى فوق قبّعة نسائية أنيقة. وثمّة بالطبع الصلصة البولونية، التي تضحك بازدراء من أي صلصة أخرى.

لاحظت وأنا في بولونيا أنّه لا يوجد مقابل لعبارة القطار في إيطاليا بالإنكليزية. هذا مؤسف. لاحظت أيضاً بأنّ محطّات القطار في إيطاليا تحمل أسماء أشهر الأطعمة والمشروبات في العالم، بارما... المحطّة التالية، بولونيا من مونتيبولتشانو... وفي القطارات لمّة طعام أيضاً، بالطبع؛ شطائر صغيرة وشراب الشوكولاته الساخن الطبيب. وإن كان المطر يهطل في الخارج، تكون الرحلة أجمل وأنت تأكسل. في إحسدى الرحلات الطويلة، سافرت في مقصورة قطار مع شاب إيطالي وسيم نام لأربع ساعات في أثناء هطول المطر وأنا أتناول سلطة الأخطبوط. حين استيقظ الشاب قبل وصولنا إلى البندقية بقليل، فرك عينيه ونظر إلي بتمعن من قدمي إلى رأسي ثمّ قال: "Carina" أي:

أجبته: "Grazie mille"، بتهذيب مبالغ فيه. أي: ألف شكر.

بدت عليه الدهشة، فهو لم يتوقع أن أتحدّث الإيطالية. ولا أنا في الواقع، إلا أننا تحدّثنا لعشرين دقيقة تقريباً، وأدركت للمرّة الأولى بأني أتحدّث الإيطالية بالفعل. لقد قطعت أشواطاً عدّة وأنا أتحدّث الإيطالية الآن. لا أترجم بل أتحدّث. بالطبع، ثمّة خطأ في كلّ جملة، ولا أعرف استعمال سوى ثلاثة أزمنة، ولكنّني قادرة على التواصل مع هذا الشاب مسن دون جهد كبير. Me la cavo، هذا ما تقوله بالإيطالية، ويعني أساساً أستطيع تدّبر أمري، ولكنّه مشتق من الفعل نفسه الذي يستعمل للحديث عن نزع غطاء زجاجة شراب. ما أعنيه هو أنني قادرة على الستعمال هذه اللغة في الحالات الحرجة.

كان الشابّ يحاول التعرّف بي، ذاك الطفل! غير أنّ الأمر لم يكسن يخلو من الإطراء، فهو جذّاب إلى حدّ ما. مع أنه كان مغروراً بعض الشيء. وبقصد مجاملتي بالطبع، قال لي: "أنت لست بدينة جداً بالنسبة إلى امرأة أميركية".

فأجبته بالإنكليزية: "وأنت لست مدهناً حداً، بالنسبة إلى رجل إيطالي".

"كيف؟".

كرّرت ما قلت، بإيطالية معدّلة بعض الشيء: "وأنت لطيف جداً، مثل جميع الرجال الإيطاليين".

أستطيع تحدّث هذه اللغة! يعتقد الشابّ أنّه يعجبني، إلاّ أنّني كنت أغازل الكلمات. يا الله - أخيراً حُلّت عقدة لساني، وصارت الإيطالية تتدفّق من فمي! يريدني أن أقابله في البندقية، ولكنّني لست مهتمّة به. أنا متيّمة باللغة وحسب، فتركته يفلت من يدي. على أي حال، أنا على موعد مع شخص آخر في البندقية، سأقابل صديقتي ليندا هناك.

ليندا المجنونة، هكذا أسمّيها مع أنّها ليست كذلك، آنية إلى البندقية من سياتل، مدينة رطبة ورمادية أخرى. أرادت المجيء لرؤيتي في إيطاليا، فدعــوتها لمشاركتي في هذا الجزء من رحلتي، لأنني أرفض رفضاً قاطعاً الــذهاب إلى المدينة الأكثر شاعرية على وجه الأرض بمفردي. لا ليس الآن، لــيس في هــذا العـام. رحت أتخيّل نفسي وحيدة، في طرف الجندول، يقودني الجناديلي عبر الضباب الرقيق وهو يدندن فيما... أقرأ بحلّة؟ إنّها صورة حزينة، شبيهة بصعود تلّة على درّاجة لشخصين. لذا، ستوفّر لي ليندا الرفقة، والرفقة الجيدة في هذه الرحلة.

قابلت ليندا (بخصل شعرها الغربية وقرطيها) في بالى منذ عامين تقريباً، حين ذهبت إلى مركز اليوغا. بعد ذلك، ذهبنا في رحلة إلى كوستاريكا معاً أيضاً. إنّها من الأشخاص المفضّلين لديَّ للسفر معهم، فتاة مسلَّية، منظَّمة، لطيفة بسراويلها المخملية الحمراء. تملك ليندا روحاً شديدة المرح، يصعب عليها فهم الاكتتاب وتمتاز بتقدير رفيع للذات. قالت لي مرّة وهي تنظر إلى نفسها في المرآة: "أقرّ بأنّني لست من النساء اللـواتي يبدون رائعات في كلِّ شيء، ولكنِّني أحبِّ نفسي مع ذلك". وهي تملك تلك القدرة على إسكاني حين أبدأ بطرح أسئلة ميتافيزيقية، على غرار: "ما هي طبيعة الكون؟" (تجيب ليندا: "السؤال الوحيد الذي أطــرحه هو: لمَ السؤال؟") تودّ ليندا إطالة شعرها كثيراً يوماً ما بحيث تنسسجه حسول هيكل من الأسلاك على قمّة رأسها وتربسي بداخله عــصفوراً ربّما. وحين لا تعتني بالسحالي وحيوانات ابن مقرض التي تربّيها، تكون مشغولة بإدارة فريق تطوير برامج في سياتل وتكسب من المال أكثر من أيّ منّا.

هكذا التقينا هناً في البندقية، فقطّبت ليندا حاجبيها وهي تتفحّص خــريطة المديــنة وتقلبها رأساً على عقب لتحديد موقع الفندق الذي

نــــزل فيه ومكان وجودها، ثمّ أعلنت بتواضع مميّز: "أصبحنا نعرف المدينة ككفّ يدنا".

في الواقع، مرحُها وتفاؤلها لا يتناسبان إطلاقاً مع هذه المدينة المائية، والبطيئة، والغائرة، والغامضة، والساكنة، والغريبة. فالبندقية تبدو مدينة مناسبة ليموت فيها المرء موتاً بطيئاً أو ليفقد فيها محبوبه أو يفقد فسيها السسلاح الذي قَتل المحبوب. حين رأيت البندقية، سررت لاتني اختسرت العسيش في روما. إذ إتني لا أعتقد أتني كنت لأتوقف عن استعمال مضادّات الاكتئاب بالسرعة نفسها هنا. فالبندقية جميلة، مثل مضادّات الاكتئاب ولكنّك لا تتمنّى العيش فيها.

كانت المديسة بأكملها تضمحل وتتلاشى مثل غرف القصور القديمسة التي تقفلها العائلات التي كانت ثرية في ما مضى حين تصبح صيانتها مكلفة حداً، فتغلقها وتنسى أمر الكنوز المحتضرة في الجهة الأخرى من المنزل؛ تلك هي البندقية. مجار زلقة من مياه الأدرياتيكي تتدفق عبر أسس المدينة التي عانت طويلاً، تختبر قوة احتمال تلك الأبنية العائدة إلى القرن الرابع عشر؛ ماذا لو بنينا مدينة عائمة على سطح الماء طيلة الوقت؟

تسبدو البندقية مدينة أشباح تحت سمائها الضبابية في شهر تشرين الثاني. فهي تصر وتتمايل كسارية قارب. وعلى الرغم من ثقة ليندا في السبداية أنسنا نستطيع حكم المدينة، كنّا نضيع كلّ يوم، لا سيّما ليلاً، فسندخل في منعطفات خاطئة تقودنا إلى زوايا معتمة تنتهي مباشرة إلى المسياه. وفي لسيلة كثيفة الضباب، مررنا من أمام أحد الأبنية الذي بدا وكأنسه يئن من الألم. فهمست ليندا: "لا تخافي، إنّه صوت معدة شبح حائسع". فعلمتها كلمتي الإيطالية المفضلة – attraversiamo (فلنعبر الشارع) – وعدنا أدراجنا بأعصاب مشدودة.

كانــت المـرأة التي تملك مطعماً قرب مكان إقامتنا شابة جميلة ولكنِّها تعيسة. فهي تكره البندقية، مع أنَّها مدينتها. وتقسم بأنَّ كلَّ من يعيش في البندقية يعتبرها قبراً. ومع أنها أغرمت مرّة بفنان سرديين وعـــدها بأخذها للعيش في عالم آخر من الشمس والنور، إلاَّ أنَّه تركها مــع ثلاثة أطفال، ولم يترك لها خياراً سوى العودة إلى البندقية وإدارة مطعم العائلة. كانت في مثل سنّي، ولكنّها بدت أكبر منّي، ولم أستطع أن أتخيّل أيّ رجل كان هذا الذي تخلّى عن امرأة هذا الجمال. (قالت عـنه: "كان قويا وقد أضناني حبه"). البندقية مدينة محافظة. مع ذلك، أقامــت تلك المرأة علاقات عاطفية فيها، إلا أنها انتهت كلُّها بتعاسة. وكان الناس المقيمون في الجوار يتحدَّثون عنها، غير أنَّهم يصمتون حين تمرُّ في الغرفة. لذا، كانت أمُّها ترجوها ارتداء خاتم زواج للحفاظ على المظاهر قائلة: حبيبتي، أنت لست في روما، لا يمكنك العيش هنا على هــواك. وكنّا كلّ صباح نأتي أنا وليندا لتناول الفطور ونسأل المالكة الفينيـــسية الشابة/العجوز الحزينة عن الطقس، فترفع إبمام وسبابة يدها السيمني علمي شكل مسدّس وتضعها على صدغها قائلة: "المزيد من الأمطار".

مع ذلك، لم أشعر بالاكتفاب هنا. تمكّنت من العيش في المدينة، لا بسل واستمتعت بكآبة البندقية لعدّة أيام وحسب. فقد كان بإمكاني التمييز بأنّ تلك الكآبة لم تكن تخصّني، بل هي كآبة المدينة، وكنت سليمة بما يكفي هذه الأيام لأشعر بالفرق بيني وبينها. كما أنني لم أستطع منع نفسي من التفكير في أنها كانت إشارة إلى شفائي، إلى تختّر ذاتي. فقد أضعت بضع سنوات في يأس بلا حدود، شعرت خلالها بحزن العالم كلّه على أنّه خزني. غير أنّ كلّ الأحزان تسرّبت منّي، وتركت آثاراً رطبة خلفها.

على أي حال، كان من الصعب الشعور بالاكتئاب بوجود ليندا وهـي تثرثـر بقربـي، وتحاول إقناعي بشراء قبّعة من الفراء عملاقة، وتـسألني عن العشاء القذر الذي تناولناه في إحدى الليالي: "هل كان ذاك طـبق الـسيدة بول من أعواد لحم العجل؟" ليندا تلك هي أشبه باليراعـة. في العصور الوسطى، كان ثمّة مهنة للرجال في البندقية تدعى codega وهو شخص تستأجره ليسير أمامك ليلاً حاملاً مصباحاً لينير لك الطريق ويخيف اللصوص والأشباح ويؤمّن لك الثقة والحماية وأنت تـسير عبر الشوارع المظلمة. تلك هي ليندا، الكوديغا الفينيسي المؤقّت الخاص بــي.

### 33

ترجّلت من القطار بعد بضعة أيام ووجدت روما غارقة في الحرّ، والشمس، والفوضى الأبديّة، وبمجرّد نزولي إلى الشارع، أمكنني سماع هتاف manifestazione شبيه بالهتاف المتعالي من ملعب كرة قدم، لا بسلّ بأنّها مظاهرة عمّالية أخرى. أمّا سبب المظاهرة فلم يتمكّن سائق التاكسي من إخباري به، لأنّه على ما يبدو، لا يأبه بذلك. "Sti cazzi"، قال عن المضربين. (ما يعني حرفياً: تلك الكرات، أو كما نقول: لا أبه بحم). كنت سعيدة بعوديّ. فبعد رصانة وهدوء البندقية، من الجميل العسودة إلى هذه المدينة التي يمكن أن ترى فيها رجلاً في سترة من جلد النمسر يمسر بمراهقين يقبّلان بعضهما في وسط الشارع. كانت المدينة تضج بالحياة، مليئة بالجمال والإثارة تحت أشعّة الشمس الساطعة.

أذكــر قول زوج صديقتي ماريا، جوليو، مرّة، حين كنّا جالسَين في مقهىً في الهواء الطلق، نتمرّن على المحادثة، وسألني عن رأيي بروما. أحبـــته بأنني أحببتها كثيراً بالطبع، ولكنّني أعرف بأنّها ليست مدينتي، ولا يمكنني العيش فيها لبقية حياتي. فثمّة جانب في روما لا ينتمي إلىّ، ولم أتمكَّــن مــن التقاطه. ولكن، فيما كنَّا نتحدَّث، مرَّ عنصر بصريٌّ ساعدين على التعبير. كانت امرأة رومانية نموذجية؛ سيّدة متأنّقة بشكل العمر. كانت تنتعل حذاء يبلغ ارتفاع كعبيه عشرة سنتمترات، وترتدي تنّورة ضيّقة مع شقّ بطول ذراع، وتضع نظارة واقية من أشعة الـشمس شبيهة بسيارات السباق (ولا تقلُّ عنها كلفة على الأرجح). كانت تنزَّه كلبها الصغير الأنيق، تجرَّه برسن مزيّن بالأحجار اللامعة، وكــان الفراء الذي يغطِّي ياقة سترتما الضيقة يبدو وكأنَّه مصنوع من جلد كلبها الصغير الأنيق السابق. كانت تبتُّ حولها جوًّا من السحر الهائل الذي يقول: "ستنظرون إلى ولكنّني سأرفض النظر إليكم". وكان من الصعب التحيّل بأنّها أزالت المسكارا عن رموش عينيها، وإن لعشر دقائــق في حياها. كانت تلك المرأة نقيضي تماماً، أنا التي تصف أحتى ملابسي قائلة: "ستيفي نيكس ذاهبة إلى صفّ اليوغا بملابس النوم".

أشــرت إلى المرأة وقلت لجوليو: "أترى، تلك امرأة رومانية. لا يمكن لروما أن تكون مدينتي ومدينتها على السواء. إحدانا فقط تنتمي إليها. وأعتقد أنّ كلينا نعرف مَن".

أجابني جوليو: "ربّما كنت أنت وروما تملكان كلمات مختلفة". "ماذا تعنى؟".

قال: "ألا تعرفين أنَّ السرَّ لفهم مدينة ما وشعبها هو تعلَّم كلمة الشارع؟".

ثمّ راح يــشرح لي، بمــزيج من الإنكليزية والإيطالية والإشارات السيدوية قــائلاً: "إنّ لكلّ مدينة كلمة واحدة تعرّفها، وتعرّف معظم

الــناس الــذين يعيشون فيها. وإن تمكّنتِ من قراءة أفكار الناس وهم يمــرون بقربك في الشارع في أيّ مكان من الأمكنة، فستكتشفين بأنّ معظمهــم تشغلهم الفكرة نفسها. ومهما كانت فكرة هؤلاء الأغلبية؟ تلــك هــي كلمة المدينة. وإن كانت كلمتك الشخصية لا تتلاءم مع كلمة المدينة، فأنت لا تنتمين إليها فعلاً".

سألته: "وما هي كلمة روما؟".

أعلن قائلاً: "جنس".

"ولكن ألا يضع ذلك روما في قالب أحادي النمط؟".

"کلا".

"ولكــن بالطبع ثمّة في روما بعض الأشخاص الذين يفكّرون في أمور أخرى غير الجنس؟".

أصر حوليو قائلاً: "كلاً. جميعهم لا يفكّرون طيلة النهار سوى في الجنس".

"حتى في الفاتيكان؟".

"الأمر يختلف. فالفاتيكان ليس جزءاً من روما...".

"اعتقدت أنّها ستكون إيمانًا".

كرّر قائلاً: "إنّها سُ*لطة*. ثقي بـــي. أمّا في روما، فهي جنس".

استناداً إلى كلام حوليو، فإن تلك الكلمة الصغيرة - حنس - تفترش شوارع روما تحت قدميك، وتجري في مياه النوافير، وتملأ الهواء مثل ضحيج حركة السير. فكل ما يفعله الجميع هو التفكير فيه، ارتداء الملابس لأجله، السعي إليه، قبوله، رفضه، تحويله إلى رياضة أو لعبة. لهـــذا الــسبب، لا أشعر بأنّ روما، على الرغم من جمالها، تصلح لأن تكــون موطــناً لي. ليس في هذه المرحلة من حياتي. لأنّ الجنس ليس كلمـــتى حالــياً. كان كذلك في أوقات أحرى من حياتي، ولكن ليس

الآن. بالستالي، فإن كلمة روما التي تدور في الشوارع تصطدم بي وترتد على الأرض، من دون أن تترك أيّ أثر. أنا لا أشارك في الكلمة، وبالتالي لا أعيش تماماً هنا. إنّها نظرية غريبة يصعب عليّ إثباتها ولكنّها تعجبني.

سألني حوليو: "ما هي كلمة نيويورك؟".

فكّرت للحظة ثمّ قلت: "أعتقد بأنّها إنجاز".

(وهــي تخــتلف قلــيلاً ولكنه اختلاف ملحوظ عن كلمة لوس أنجلوس، على ما أعتقد، والتي هي نجاح. لاحقاً، سأشارك هذه النظرية مــع صــديقتي الــسويدية صوفي، التي ستعطي رأيها بكلمة شوارع ستوكهو لم تطابق، ما جعلنا نشعر كلتانا بالإحباط).

سألت جوليو: "ما هي كلمة نابولي؟" فهو يعرف جنوب إيطاليا جيّداً.

قال: "قتال. ما كانت كلمة عائلتك حين كنت صغيرة؟".

كان السؤال صعباً. كنت أحاول إيجاد كلمة تجمع بين اقتصاد ووقاحة. ولكن جوليو كان قد انتقل إلى السؤال التالي والأكثر بديهية: "ما هي كلمتك؟".

ليس هذا، لم أتمكّن من الإجابة بالتأكيد.

وحتى بعد عدة أسابيع من التفكير، لم أتمكّن من الإجابة. أعرف ما هي الكلمات التي ليست لي. فهي ليست زواجًا بالتأكيد. ولا عائلة (مع أنها كانت كلمة المدينة التي عشت فيها لبضع سنوات مع زوجي، وبما أنها لم تلائمني، فكانت سبباً أساسياً لمعاناتي). وهي لم تعد اكتئابًا، بفسضل الله. كما أنني غير مهتمة بكلمة ستوكهو لم تطابق. ولا أشعر بسأنني ما زلت أنتمي تماماً إلى كلمة نيويورك، إنجاز، مع أنها كانت كلمستي خلال العقد الثاني من عمري. قد تكون كلمتي بحثًا. (ولكن

كي أكون صادقة، يمكنها أن تكون بسهولة الحتباء). ففي الأشهر الأخيرة التي أمضيتها في إيطاليا، كانت كلمتي إلى حدّ كبير متعة. إلا أنها لا تستلاءم مع كلّ جزء من كياني، وإلاّ ما كنت لأتلهّف إلى السندهاب إلى الهند. قد تكون كلمتي تفانيًا، مع أنّ هذا يجعلني أبدو إنسسانة صالحة أكثر ثمّا أنا عليه ولا يأخذ في الاعتبار كمية الشراب الذي أتناوله.

لا أعــرف الجــواب في الواقع، وأفترض بأنَّ هذا هو الهدف من رحلتي. إيجاد كلمتي. ولكن أستطيع القول بثقة إنّها ليست جنسًا.

أو هكذا أزعم على أي حال. وإلا فأخبرني إذاً لم قادتني قدماي اليوم إلى متجر في طرف فيا كوندوتي، أمضيت فيه، تحت إشراف البائعة الإيطالية الشابة، بضع ساعات حالمة (وما يعادل قيمة تذكرة جوية بالدرجة الأولى) لشراء ملابس داخلية تكفي لإلباس زوجة سلطان لألف لسيلة وليلة. ابتعت صُدريات من مختلف الأشكال، وقمصاناً داخلية شفّافة ورقيقة وسراويل من جميع الألوان، بما فيها الستان الأبيض والحرير الناعم والسراويل الضيقة يدوية السمنع وواحداً تلو الآخر من السراويل الحمراء المخرّمة المجنونة.

لم يسبق لي شراء أشياء كهذه من قبل. إذاً لِمَ الآن؟ وفيما كنت أسير خارج المتجر، أحمل مشترياتي الفاضحة تحت ذراعي، تذكّرت السسؤال المؤلم الذي صرخ به أحد هواة كرة القدم في مباراة اللاتسيو، حين قام النجم ألبرتيني في لحظة حاسمة بتمرير الكرة إلى مكان خال، من دون سبب، ما أفشل المباراة تماماً.

"Per chi???" صرخ الهاوي بجنون تقريباً. "Per chi???" لمن؟؟؟ لمن مرّرت تلك الكرة ألبرتيني؟ ما من أحد هناك! بعد الساعات التي قضيتها في شراء الملابس الداخلية، تذكّرت تلك الجملة وأنا أسير في الشارع وهمست لنفسي بها: "???? المن لن لمن، ليز؟ لمن كلّ هذه الإثارة؟ ما من أحد هناك. لم يبق لي سوى بضعة أسابيع في إيطاليا وليست لديَّ أي نيّة على الإطلاق بالتورّط مع أحد. أم أنسني أنسوي ذلك؟ هل تأثّرت أخيراً بكلمة شوارع روما؟ أكانست تلك محاولة أخيرة لأصبح إيطالية؟ أهي هديّة لي، أم هدية لعسنيق لم يخطر في بالي بعد؟ أهي محاولة للبدء بعلاج شهوتي الجنسية بعد الكارثة التي تسبّبت بها علاقتي الأخيرة لتقتي الجنسية بنفسي؟ سألت نفسي: "هل ستأخذين كلّ هذا إلى الهنه؟".

### 34

يــصادف يوم ذكرى ميلاد لوكا سباغيتي هذا العام يوم ذكرى السشكر في أميركا. لذا، أراد إعداد ديك حبش لحفلة ذكرى ميلاده. فهــو لم يسبق له أن تناول ديك حبش كبيراً، وسميناً، ومشوياً، مع أنه رآه في الــصور. ويعــتقد بأنه من السهل إعداد هذه الوليمة، لا سيّما بمــساعدتي، لكــوني أميركية أصلية. قال بأنه يستطيع استعمال مطبخ صــديقيه ماريو وريمونا اللذين يملكان منــزلاً كبيراً في الجبال خارج روما، ولطالما استضافا حفلات ذكرى ميلاد لوكا.

أمّا حطّة لوكا للاحتفال فتقوم على اصطحابي في حوالى السساعة السابعة مساءً بعد انتهاء عمله، لنسافر بالسيارة شمالاً حارج روما لساعة من الزمن تقريباً إلى منزل صديقيه (حيث سنلتقي ببقية المدعوين) فنتناول الشراب ونتعرّف ببعضنا، ثمّ نبدأ عند حوالى الساعة التاسعة بطهو ديك الحبش الذي يبلغ وزنه عشرة كيلوغرامات...

اضطررت إلى الشرح للوكا كم يستغرق طهو ديك من الحبش يسبلغ وزنم عشرة كيلوغرامات. وقلت له بأنّنا لن نتمكّن من تناول وليمة ذكرى ميلاده في تلك الحالة قبل فحر اليوم التالي. فأوشك على البكاء. "ولكن ماذا لو اشتريت ديك حبش صغيراً؟ حديث الولادة؟".

قلت له: "لوكا، فلنبسّط الأمور ولنتناول البيتزا، مثلما تحتفل أي عائلة أميركية طيبة بذكرى الشكر".

إلاّ أنّ فل خلل تعيساً بسبب ذلك. علماً أن ثمة حوًّا من الحزن العام يسسود روما الآن. فقد أصبح الجوّ بارداً. كما أنّ عمّال النظافة، وموظّفي القطار، والخطوط الجويّة الوطنية أعلنوا الإضراب ليوم واحد. وكان قد تمّ للتو نشر دراسة تشير إلى أن 36 بالمئة من الأطفال الإيطاليين يعانون من الحساسية تجاه الغلوتين اللازم لصنع الباستا والبيتزا والجبر، أساس الثقافة الإيطالية. لا بل أسوأ من ذلك، فقد قرأت مؤخراً مقالاً تحت هذا العنوان المروّع: "Insoddisfatte 6 Donne su 10" معوبة في أي أنّ ستًا من كلّ عشر نساء إيطاليات لا يشعرن بالرضى الجنسي. ناهيك عن أنّ 35 بالمئة من الرحال الإيطاليين يعانون من صعوبة في الحفاظ على un'erezione أي الانتصاب، ما يترك الباحثين أتساء ما والمؤلسة بعد اليوم. حائرين في الواقع، ويجعلني أتساءل ما إذا كان يجب أن يُسمح بأن تبقى كلمة حنس هي كلمة روما الخاصة بعد اليوم.

وفي أنسباء أكثر خطورة، تبين بأنّ تسعة عشر جندياً قد قتلوا في حسرب الأميركسيين (كمسا تسمّى هنا) على العراق، وهو أكبر عدد للوفسيات العسكرية في إيطاليا منذ الحرب العالمية الثانية. وقد شعر أهل رومسا بالسصدمة أمام تلك الوفيات، وأقفلت المدينة يوم دفن الجنود. فالأغلبسية العظمى من الإيطاليين لا يريدون المشاركة في حرب جورج سوش. والتورّط فيها كان بقرار من سيلفيو برلوسكوني، رئيس وزراء

إيطاليا (والذي يدعى هنا عموماً lidiota). فرجل الأعمال هذا، الذي يفتقد إلى الذكاء، والذي يملك نادياً لكرة القدم، والذي يحرج مواطنيه دوماً بالقيام بحركات خليعة في البرلمان الأوروبي، فضلاً عن تاريخه الحافل بالفساد، ذاك الرجل البارع في المراوغة والذي يتحكم ببراعة بوسائل الإعلام (وهذا ليس بالأمر الصعب ما دام يملكها)، ولا يتصرف عموماً كرعيم عالمي حقيقي بل كمختار لقرية نائية، قد ورط الإيطاليين الآن في حرب لا ناقة لهم فيها ولا جمل.

"ماتوا في سبيل الحرية"، قال برلوسكوني حلال مأتم الجنود الإيطاليين التسعة عشر، ولكنّ رأي معظم أهالي روما كان مختلفاً: ماتوا في سبيل ثأر حورج بوش الشخصي. قد يبدو هذا الجوّ السياسيّ صعباً على الزائر الأميركي. في الواقع، توقّعت مواجهة شيء من الاستياء عند محيئسي إلى إيطاليا. ولكنّني لم أحد عوضاً عن ذلك سوى التعاطف من معظهم الإيطالهيين. وعند أيّ ذكر لجورج بوش، كان الناس يهزّون برؤوسهم قائلين: "نفهم ذلك، لدينا واحد نحن أيضاً".

لقد كنّا هناك.

من الغريب بالتالي أن يرغب لوكا بالاحتفال بذكرى الشكر الأميركي في ذكرى ميلاده في ظلّ هذه الظروف، ولكن تعجبني الفكرة. فعطلة الشكر جميلة، يفتخر بها الأميركيون، إنّه احتفالنا الوطني الوحيد الذي لم يطرأ عليه أيّ تغيير نسبياً. إنّه يوم شكر واجتماع وبالطبع - متعة. وربّما كان هذا ما نحتاج إليه كلّنا الآن.

كانت صديقتي ديبورا قد أتت إلى روما من فيلادلفيا لقضاء عطلة لحايسة الأسبوع والاحتفال معي. ديبورا هي عالمة نفس ذات شهرة عالمية، فضلاً عن كونما كاتبة ومنظرة في مجال حقوق المرأة، إلاّ أنني ما زلست أذكرها كزبونتي المفضّلة والمنتظمة، حين كنت أعمل كنادلة في

مطعم فيللي وكانت تأتي لتناول الغداء مع الكوكا الخاصة بالحمية من دون ثلج وتقول لي أشياء ذكية وهي تبتاع طعامها. صداقتنا ترجع الآن إلى خمسة عسشر عاماً. كما أنّ صوفي مدعوة إلى حفلة لوكا أيضاً. ولكن صداقتنا أنا وصوفي ترجع إلى خمسة عشر أسبوعاً فقط. جميع السناس مسرحب بهم دوماً في ذكرى الشكر. لا سيّما إن صادف يوم ذكرى ميلاد لوكا سباغيتي.

قدنا السيارة في ساعة متأخّرة من المساء بعيداً عن جوّ التعب والتوتّر الذي يسود روما وتوجّهنا نحو الجبال. كانت موسيقى فرقة الإيغلز تصدح طيلة الطريق، فلوكا يحبّ الموسيقى الأميركية، ما أضفى جوّا كاليفورنياً على رحلتنا عبر كروم الزيتون والأقنية القديمة. وصلنا إلى منزل صديقي لوكا، ماريو وريمونا، أبوي التوأمتين جوليا وسارا، البالغتين اثني عشر عاماً. كان باولو - صديق لوكا الذي سبق أن قابلته في مباريات كرة القدم - هناك أيضاً، مع صديقته. وبالطبع، كانت صديقة لوكا، جوليانا، هناك أيضاً، وكانت قد وصلت في ساعة مبكرة من المساء. كان المنزل الأنيق قابعاً في كرم من أشجار الزيتون منزليّ الصنع. والبرتقال والليمون، فيه موقد مشتعل وزيت زيتون منزليّ الصنع.

لم يكسن ثمّة وقت لطهو ديك الحبش الذي يبلغ من الوزن عشرة كيلوغسرامات، بالطبع، ولكن لوكا حضّر بعض شرائح صدر الحبش، وأشسرفت أنا على المجهود الجماعي لإعداد حشوة الحبش، محاولةً قدر الإمكسان تذكّسر الوصسفة المؤلّفة من فتات الخبز الإيطالي مع البدائل السضرورية الستي يفرضها الاختلاف الثقافي (التمر عوضاً عن المشمش والشُّمرَة عوضاً عن الكرفس). غير أنّ النتيجة أتت عظيمة. وكان لوكا قلقاً كيف سيتمّ الحديث بين الموجودين، نظراً لكون نصف المدعوّين لا يتحدّثون الإنكليزية ونصفهم الآخر لا يتحدّثون الإيطالية (وصوفي

وحدها تستحدّث السويدية)، ولكن تمكّن الجميع بأعجوبة من فهم بعضهم تماماً، أو على الأقلّ كان الجالس بقربك يسعفك بالترجمة حين يتعذّر عليك فهم كلمة ما.

لا أذكر كم زجاجة من الشراب تناولنا قبل أن تقترح ديبورا اتباع التقليد الأميركي اللطيف الليلة عبر جمع أيدينا والتعبير عن شكرنا لله على أمر معيّن، بثلاث لغات.

بـــدأت ديبورا بالتعبير عن امتنالها لأنّ أميركا ستحصل قريباً على فرصة انتخاب رئيس جديد. ثمّ قالت صوفي (أوّلاً بالسويدية، ثم بالإيطالية، ومن ثمّ بالإنكليزية) إنّها تشكر الله على القلوب الخيّرة لتستمتع في هذا البلد. بدأت الدموع بالانهمار حين تحدّث ماريو -منضيفنا - وبكي بشكر صادق على عمله الذي مكّنه من امتلاك باوليو حيين قال إنه هو أيضاً ممتن لأنّ أميركا ستتمكّن تقريباً من انــتخاب رئيس جديد للجمهورية. ثمّ سكتنا جميعاً احتراماً لسارا المصغيرة، إحمدى التوأمتين، حين أخبرتنا بشجاعة أنّها تشكر الله لوجودها هنا الليلة مع أناس لطفاء لأنّها كانت تواجه وقتاً صعباً في المدرسة مؤخّراً بسبب بعض الطلاب الخبيئين، "لذا أشكركم لأنّكم كنتم لطفاء معى الليلة وغير خبيثين، مثلهم". أمّا صديقة لوكا فسشكرت الله على إخلاص لوكا لها كلّ تلك السنوات وعنايته بعائلتها بكل حنان في الأوقات الصعبة. ثمّ بكت ريمونا، مضيفتنا، أكثـــر مـــن زوجهـــا وهي تعبّر عن امتنالها لإدخال هؤلاء الغرباء القادمين من أميركا عادة احتفال وشكر جديدة إلى بيتها، مع أنّهم ليسوا غرباء إطلاقاً، بل أصدقاء لوكا وبالتالي أصدقاء السلام. عندما حان دوري للتكلّم، بدأت قائلة: "...Son grata" ولكنّني لم أتمكّن من البوح بأفكاري الحقيقية. لاسيّما امتناني لكوني قد تخلّصت من الاكتئاب الذي كان يقرضني كالجرذ على مرّ السنوات، والذي أحدث ثقوباً في روحي جعلتني عاجزة في ما مضى عن الاستمتاع حتى بأمــسية لطيفة كهذه. ولكنّني لم أذكر أياً من ذلك أمام الطفلتين. بل قلت عوضاً عن ذلك حقيقة أكثر بساطة، إنّني ممتنة لأصدقائي القدامى والجــدد. وممتنّة، لا سيّما الليلة، للوكا سباغيتي. وإنّني أتمنّى له ذكرى مــيلاد ســعيدة، بــبلوغه الثالثة والثلاثين، وحياة طويلة ويكون مثالاً للكــرم، والسوفاء، والحبّ. وإنني آمل ألاّ يمانع أحد بكائي وأنا أقول ذلك، مع أنّني لا أظنّهم يمانعون لأنّ الجميع كانوا يبكون أيضاً.

كـــان لـــوكا منفعلاً إلى حدّ أنّه لم يتمكّن من قول شيء سوى: "دموعكم هي دعائي".

استمر السشراب بالستدفّق في كؤوسنا. وفيما قام باولو لغسل الأطسباق، وماريو ليضع ابنتيه المتعبتين في السرير، ولوكا ليعزف على الغيستار، والجميع يغنّي أغنية أميركية بلهجات مختلفة، قالت لي ديبورا، عالمة النفس الأميركية المناصرة لحقوق المرأة، بصوت منخفض: "انظري إلى هـؤلاء السرحال الإيطالسيين الطيّبين. انظري كيف يعبّرون عن مساعرهم بانفتاح وكيف يشاركون بحبّ في صنع سعادة عائلاقم. انظري إلى التقديسر والاحتسرام الذي يكنّونه لنسائهم وأطفالهم. لا تصدّقي كلّ ما تقرأينه في الصحف، ليز. هذا البلد بألف خير".

لم تنسته حفلتنا قبل الفجر تقريباً. لكنّنا تمكّنا في النهاية من طهو ديسك الحبش وتناوله كإفطار. أعادنا لوكا سباغيتي أنا وديبورا وصوفي إلى المنسزل. حاولنا مساعدته ليبقى مستيقظاً عبر إنشاد أغان ردّدناها مراراً وتكراراً بكلّ اللغات التي نعرفها في طريق عودتنا إلى رومًا معاً.

لم أعد أقوى على التحمّل. فبعد أربعة أشهر تقريباً من إقامتي في إيطاليا، لم يعد أيّ من سراويلي يناسب مقاسي. ولا حتى الملابس الجديدة التي اشتريتها الشهر الماضي (حين ضاقت سراويل شهري الثاني في إيطاليا). لا أستطيع تجديد ملابسي كلّ بضعة أسابيع، وأدرك أنّي سأكون في الهند تقريباً، حيث ستذوب الكيلوغرامات الإضافية، ولكن، مع ذلك، لم أعد أستطيع السير بهذه السراويل.

في الواقع، هـذا طبيعي ذلك أنّني وقفت على ميزان في فندق إيطالي جميل، واكتشفت بأنّني كسبت أحد عشر كيلوغراماً في الأشهر الأربعة الستي أمضيتها في إيطاليا، وهي زيادة كبيرة حقاً. في الواقع، كنت بحاجة إلى نصف هذه الزيادة لأنّني خسرت كثيراً من وزيي خلال سنوات الطلاق والاكتئاب. والكيلوغرامات الأخرى كسبتها لمجرّد المتعة.

هكذا ذهبت لشراء ملابس سأحتفظ بها طيلة حياتي كذكرى السسروال آخر شهر لي في إيطاليا. كانت البائعة الشابة بالغة اللطف، إذ استمرّت بإعطائيي مقاسات أكبر، مرّرَها لي عبر الستارة واحداً تلو الآخر من دون أيّ تعليق، بل اكتفت بالسؤال باهتمام في كلّ مرّة ما إذا كان هذا أنسب. وقد أطللت من خلف الستارة عدّة مرّات وسائلتها: "عذراً، هل لديك سروال أكبر بقليل؟" إلى أن ناولتني أخيراً وسروال جينز ذا مقاس آذى نظري حقاً. خرجت من حجرة قياس الملابس، ووقفت أمام البائعة.

لم تُطرِف عينيها، بل نظرت إليَّ كالخبير الفنّي الذي يقيّم مزهرية. مزهرية كبيرة بالأحرى. قالت أخيراً: "Carina". جميلة.

سالتها بالإيطالية أن تخبرني ما إذا كنت أبدو بهذا الجينز كالبقرة.

> أجابتني: "كلاً، سينيورينا. لا تشبهين البقرة". "ربّما الثور؟".

تحــوّل الحديث إلى تمرين جيّد على المفردات. كنت أحاول أيضاً أن أنتزع منها ابتسامة، ولكنّها صمّمت على الحفاظ على حديّتها.

حاولت مرّة أخرى: "ربّما كنت أشبه موزاريلا الثيران؟".

"حــسناً، ربما، "أقرّت أخيراً، مع ابتسامة صغيرة". ربما كنت تشبهين موزاريلا الثيران قليلاً...".

### 36

بقي لي أسبوع واحد هنا. كنت أخطّط لقضاء ذكرى الميلاد في أميرك قبل السفر إلى الهند، ليس لأنني لا أحتمل فكرة تمضيته بعيداً عن عائلتي، ولكن لأنّ الأشهر التالية من رحلتي - في الهند وإندونيسيا - تحتاج إلى حزم أغراض مختلفة. فقليل من الأشياء التي يحتاج إليها المرء للعيش في إيطاليا هي نفس تلك التي تلزمه للتحوّل في الهند.

وربّما استعداداً لرحلتي إلى الهند، قرّرت تمضية هذا الأسبوع الأخير في التطواف في صقلية، الجزء الأكثر فقراً في إيطاليا. وهي تصلح بالستالي لأعسد نفسي فيها للعيش في بلد يسوده الفقر المدقع. أو ربّما كسنت أود السذهاب إلى صقلية بسبب ما قاله غوته: "من دون رؤية صقلية، لا يمكن للمرء أن يكوّن فكرة واضحة عن إيطاليا".

بيد أنّه ليس من السهل الوصول إلى صقلية أو التحوّل فيها. كان علىَّ استعمال جميع مهاراتي الاستكشافية لأجد قطاراً يعمل يوم الأحد علمي طول الطريق الساحلي ومن ثمّ إيجاد المركب الصحيح إلى ميسّينا (وهــو ميــناء صقليّ مخيف ومثير للريبة، يبدو وكأنّه ينوح من حلف الأبواب الموصدة: "ليس الخطأ خطأي إن كنت مدينة قبيحة! فقد دمّــرني زلزال وقُصفت بالمدافع وهبتني عصابات المافيا، أيضاً!") حين وصلت إلى ميسّينا، كان عليَّ العثور على محطّة باصات (قاتمة مثل رئني مدخن) والعثور على الرجل المسؤول عن الجلوس في حجرة التذاكر، ليندب حظّه، وأرى ما إذا كان يسمح بإعطائي تذكرة إلى بلدة تاورمينا الساحلية. ثمّ عبرت جروف وشواطئ صقلية الرائعة وساحلها الــشرقي الصحري إلى أن وصلت إلى تاورمينا، حيث كان عليَّ إيجاد ســيارة أجــرة ومن ثمّ فندق. ورحت أبحث بعد ذلك عن الشخص المناسب لكي أطرح عليه سؤالي المفضّل بالإيطالية: "أين أجد أفضل طعـــام في هذه البلدة؟" في تاورمينا، تبيّن بأنّ ذاك الشخص هو شرطيّ نعــسان. وقد أعطان أعظم شيء تلقّيته في حيان؛ ورقة صغيرة كُتب علميها اسم مطعم غامض وخريطة مرسومة باليد تبين كيفية الوصول إليه.

تبين بأن المطعم هو عبارة عن مقهى رصيف، تستعد صاحبته السودود المتقدّمة في السن لاستقبال زبائنها في المساء عبر الوقوف على إحدى الطاولات بجوربيها، محاولة عدم الاصطدام بشجرة العيد وهي تلمّع نوافذ المطعم. أخبرها بأنني لا أحتاج إلى قائمة الطعام، وطلبت مسنها أفسضل طعام ممكن لأنها ليلتي الأولى في صقلية. ففركت كفيها بحماس وقالت شيئاً باللهجة الصقلية بصوت عال لأمّها الأكثر تقدّماً في السسن في المطبخ. وفي غضون عشرين دقيقة، الهُمكت في تناول أطيب

وجبة لي في إيطاليا على الإطلاق. كانت عبارة عن باستا ذات شكل لم أره من قبل؛ شرائح كبيرة وطازجة من الباستا المثنية على شكل قبّعة البابا (وإن ليس بحجمها) ومحشوة ببوريه ساخن ولذيذ الرائحة مصنوع من القشريات والأخطبوط والحبّار، تعلوها وكأنها سلطة ساخنة، أصداف الكوكل وقطع الخضار، وتسبح جميعها في مرق زيتونيّ اللون. تبعها لحم الأرنب المطهوّ بالصعتر.

ولك تسيراكوز التي قصدة افي اليوم التالي كانت أفضل. فقد أنسزلني السباص عند ناصية أحد الشوارع تحت البرد والمطر، في آخر السنهار. أحببت البلدة على الفور. فتاريخها يمتد إلى ثلاثة آلاف سنة. وهي بالتالي مهد حضارة قديمة إلى حدّ أنّ روما تبدو إلى جانبها أشبه بسدالاس. وتقول الأسطورة إنّ دايدالوس طار إلى هنا من كريت وبأنّ هسرقل نام فيها مردة. كانت سيراكوز مستعمرة يونانية وصفها توسيديدس بأنها مدينة لا تقلّ أهمية عن أثينا نفسها. فهي تربط بين السيونان وروما القديمتين. وقد عاش فيها كثير من كتّاب المسرحيّات وعلماء العصور القديمة. وبرأي أفلاطون، فهي تشكّل موقعاً مثالياً لتجربة المدينة الفاضلة حيث يمكن للحكّام أن يتحوّلوا إلى فلاسفة والفلاسفة إلى حكّام. ويقول المؤرّخون بأنّ علم البلاغة قد ولد في سيراكوز، وكذلك الرواية.

مسشیت فی أسواق تلك البلدة المتداعیة، وذاب قلبی حبّاً لا یمکنی تفسیره وأنا أراقب عجوزاً یعتمر قبّعة من الصوف یُخرج أحشاء سمکة لأحد الزبائن (كان قد حشر سیجارته بین شفتیه، كما تضع الحیّاطة الدبابیس بین شفتیها وهی تعمل، فیما استخدم السكّین ببراعة و تفان لإنجاز عمله). سألت الصیّاد بحیاء أین یمکنی أن آكل اللیلة، ورحت أخربش مجدّداً علی ورقة أخرى أسجّل فیها عنوان مطعم صغیر

بلا اسم. ما إن دخلته، تلك الليلة، حتى أحضر لي النادل بعض الريكوتا الخفيفة كالغيوم والمزيّنة بالفستق المطحون، قطع من الخبر العائم فوق زيوت معطّرة، أطباق صغيرة من شرائح اللحم والزيتون، سلطة البرتقال المثلّج تعلوها صلصة من البقدونس والبصل النيء. هذا قبل أن أسمع عن طبق الكالاماري الميّز لديهم.

قال أفلاطون: "لا يمكن لأي مدينة أن تعيش بسلام، أياً تكن قوانينها، إن كان مواطنوها... لا يفعلون شيئاً سوى الاستمتاع بالطعام، والحب".

ولكن هل من الخطأ العيش كذلك لفترة من الوقت؟ مجرد بضعة أشهر من حياة المرء، يسافر فيها عبر الزمن ولا يرجو منها سوى العثور على الوجبة الشهية التالية؟ أو تعلم تحدّث لغة لمجرّد أنها تطرب أذنيه؟ أو أحد غفوة في حديقة، في بقعة مشمسة في منتصف النهار، بقرب نافورته المفضّلة؟ والقيام بالأمر نفسه في اليوم التالي؟

بالطبع، لا يمكن للمرء أن يحيا كذلك إلى الأبد. فواقع الحياة، والحسروب، والصدمات، والفضيلة تتعارض معها لاحقاً. هنا في صقلية مثلاً، التي يسودها فقر فظيع، لا يغيب واقع الحياة عن ذهن أحد. فقد كانت المافيا هي العمل الناجع الوحيد في صقلية لعقود من الزمن (وعملها هو حماية الأهالي منها)، وما زالت تميمن على الجميع. أمّا باليرمو وهي مدينة قال عنها غوته مرّة بأنها تحلّت يوماً بجمال يصعب وصفه - فقد تكون المدينة الوحيدة في أوروبا الغربية التي تسير فيها بين أنقاض الحرب العالمية الثانية، لمحرّد إبراز التطوّر الذي شهده المكنان. فقد أصبحت المدينة قبيحة بشكل يفوق الوصف بفعل الأبنية البيض المكان فقد أصبحت المدينة قبيحة بشكل يفوق الوصف بفعل الأبنية المستعة وغير الآمنة التي بنتها المافيا في الثمانينيات، كوسيلة لتبييض الأمسوال. سيألت أحد الصقليّين ما إذا كانت الأبنية مصنوعة من

الإسمــنت زهيد الثمن، فأجابني: "أوه، كلاً، هذا الإسمنت غال جداً. فكل دفعة منه تحتوي على بضع جثث للأرواح التي قتلتها المافياً، وهذا مكلــف. إلا أنّــه يجعــل الإسمنت أقوى لأنّه مدعّم بكلّ تلك العظام والأسنان".

في هــذا الجوّ، من المحجل قليلاً ربّما ألا تفكّر سوى في وجبتك الشهية التالية. بل إنّه أفضل ما يمكنك القيام به أمام هذا الواقع الرهيب. حــاول لويجــي بارزيني، في تحفته التي صدرت عام 1964 الإيطاليون (التي كتبها بعد أن ملّ أخيراً من الغرباء الذين يكتبون عن إيطاليا، فهم إمّا يغرمون بما أو يكرهونها تماماً) تحليل ثقافة بلده. فقد حاول الإجابة عن أسباب كون الإيطاليين قد أنتجوا أعظم العقول الفنية، والسياسية، والعلمــية في التاريخ ولكنّهم لم يصبحوا أبداً قوّة عظمى. لم يعتبرون أساتذة في الديبلوماســية الــشفهية، ولكنّهم غير ناجحين في الحكم الداخلــي؟ لِـم يتمتّعون بشجاعة فردية كبيرة، إلا أنّهم فاشلون جداً كحيش جماعي؟ لم هم تجار بارعون على المستوى الشخصي ولكنّهم رأسماليون غير أكفاء كأمّة؟

إجابات عن هذه الأسئلة معقّدة جداً وليس من السهل إيجازها هسنا، إلا أنها تستعلّق بالتاريخ الإيطالي الحزين الحافل بالقادة المحلّين الفاسدين وباستغلال من قبل المهيمنين الأجانب، ما حدا بالإيطاليين إلى اسستنتاج صحيح على ما يبدو، وهو أنّه لا يمكن الثقة بأيّ شخص أو بسأيّ شيء في هذا العالم. وبما أنّ العالم مليء بالفساد وعدم الاستقرار والمبالغة والظلم، ينبغي على المرء ألاّ يثق إلاّ بما يدركه بحواسه، وهذا ما يجعل الحسواس في إيطاليا أقوى منها في أيّ بلد أوروبسي آخر. لهذا السبب، بحسب بارزيني، يتقبّل الإيطاليون الجنرالات والطغاة والأساتذة والبيروقراطيّين والسحفيين ورؤساء الصناعة غير الأكفّاء على نحو

شائن، ولكنهم لا يقبلون إطلاقاً بمغنّي أوبرا، قادة فرق موسيقية، راقصات باليه، مومسات، ممثّلين، مخرجي أفلام، طبّاخين، خياطين... غير أكفّاء. ففي عالم من الفوضى والخراب والخداع، لا يمكن الوثوق أحسياناً سوى بالجمال. فالكمال الفنّي غير قابل للفساد، ولا يمكن المساومة على المستعة. وفي بعض الأحيان تكون الوجبة هي العملة الوحيدة الحقيقية.

بالـــتالي، فإنّ تكريس النفس لإنتاج الجمال والاستمتاع به، من الواقع شانه أن يكــون عمــلاً جدّياً، وهو ليس وسيلة للهرب من الواقع بالــضرورة بل يمثّل أحياناً وسيلة للتمسّك بما هو حقيقي في عالم ينهار فــيه كــلّ شيء ويتحوّل إلى... بلاغة ورواية. فمنذ مدّة غير بعيدة، قبــضت السلطات على رهبان كاثوليك في صقلية متآمرين مع المافيا، كــيف لك بالتالي أن تثق بأحد؟ ماذا تصدّق؟ فالعالم قاس وظالم. وإن تجــرّأت على الحديث ضدّ هذا الظلم في صقلية، على الأقلّ، فسينتهي بك الأمر أساساً في مبنى قبيح آخر. ماذا تفعل إذاً في ظلّ هذه الظروف لتحافظ على كرامتك ككائن بشريّ. لا شيء ربّما. لا شيء، باستثناء أن تتباهى بمهارتك في تشريح السمك، أو بأنك تحضّر أخفّ ريكوتا في اللدة كلّها؟

لا أريد إهانة أيّ شخص بالمقارنة كثيراً بيني وبين الشعب الصقلي السذي تعلقب طويلاً. فمآسي حياتي تمتاز بطبيعة فردية ذاتية المصدر بمعظمها، وليسست ناتجة عن ظلم دام لعهود. فقد واجهت الطلاق والإحسباط وليس قروناً من الاستبداد الدامي. عانيت من أزمة هوية، ولكن، كانت لديّ الموارد المادية، والفنية، والعاطفية في الوقت نفسه، وبحسا استعنت لتجاوز المحنة. مع ذلك، أظن بأنّ ما ساعد أجيالاً من الصقليّين على الحفاظ على كرامتهم قد ساعدي على استعادة كرامتي،

لا سيّما فكرة أنّ تقدير اللذّة من شأنه أن يكون مرساة لإنسانية المرء. وأعـــتقد أنّ هـــذا ما عناه غوته حين قال إنّ عليك زيارة صقلية لكي تفهـــم إيطاليا. وأفترض أنّ هذا ما شعرت غريزياً به حين قرّرت أنّي أحتاج إلى الجيء إلى هنا، إلى إيطاليا، لكي أفهم نفسي.

كنت في نيويورك، في حوض الاستحمام، أقرأ كلمات إيطالية في قاموس بصوت مرتفع، حين بدأت ألملم شتات روحي المعزقة. كانت حياتي قد تحوّلت إلى دمار وما عدت أتعرّف على نفسي. غير أنني شعرت بومضات من السعادة حين بدأت أتعلّم الإيطالية، وعندما يشعر المرء باحتمال ضئيل للسعادة بعد فترات قاتمة من حياته، يتشبّث بما بيديه وأسنانه ولا يفلتها حتى تنتشله من الوحول؛ وهذا ليس بالأنانية، بسل هو واحب. فعندما يمنحك الله الحياة، من واحبك (ومن حقّك ككائن بشري) أن تجد شيئاً جميلاً فيها، مهما كان ضئيلاً.

أتسبت إلى إيطاليا ذابلة ونحيلة. كنت أجهل ما أستحقّ، وربّما لا أزال. ولكنّني أعرف بأنني انتشلت نفسي من الموت - عبر الاستمتاع بالملسذّات غسير المؤذية - لأصبح امرأة أكثر سلاماً. والطريقة الأسهل والأكثر إنسسانية لقسول ذلك هي أنني ازددت وزناً. أصبحت الآن موجسودة أكثر ممّا كنت عليه منذ أربعة أشهر. وسأغادر إيطاليا وأنا أكبر حجماً بشكل ملحوظ ممّا كنت عليه حين وصلت. وسأغادر آملة بأنّ تمدُّد شخص ما - تضخم حياته - هو في الواقع أمر يستحقّ العناء في هسذا العالم. حتى وإن صدف، هذه المرّة وحسب، أنّ تلك الحياة ليست حياة أحد سواي.

الهند أو "تهانيّ بلقائك" أو أو عن السعي إلى التأمل عن السعي إلى التأمل حسين كنت صغيرة، كانت عائلتي تربسي الدجاج. كان لدينا دوماً مسا يقارب الدزينة منها، وكلّما ماتت إحداها – اختطفها أحد الصقور أو الستعالب أو مسرض دجاج غامض – يستبدل أبسي الدجاجة المفقودة. فيقصد بسيّارته مزرعة دجاج قريبة ويعود بكيس فيه دجاجة. المشكلة هي أنسه ينبغي عليك أن تكون شديد الحذر وأنت تُدخِل دجاجة جديدة إلى القفص. لا يمكنك الاكتفاء بقذفها هناك مع الدجاجات القدامي، وإلا اعتسبرت دخيلة. عوضاً عن ذلك، ينبغي دس الطير الجديد في القفص في منتصف اللسيل، حين تكون بقية الطيور نائمة. فتضعه على بحثم بقرب البقية. وفي الصباح، حين تستفيق الدجاجات، لن تلاحظ القادمة الجديدة، بسل ستفكّر: "لا بد بأنها كانت هنا بما أنني لم أرها حين وصلت". لا بل إن الدجاجة الجديدة، المسرب، لن تتذكّر حتى بأنها حديدة، بل ستفكّر: "لا بد بأني كنت هنا طيلة الوقت...".

هكذا تماماً وصلت إلى الهند.

حطّت طائرتي في مومباي حوالى الساعة 1:30 بعد منتصف الليل في 30 كانون الأوّل. عثرت على حقائبي، ثمّ وجدت سيارة أجرة أقلّتني خارج المدينة، إلى المعتزل الواقع في قرية نائية في الأرياف. رحت أتأمّل خللال السرحلة الهند ليلاً، وأستيقظ أحياناً للنظر من النافذة، فأشاهد ظللالاً غريبة لنساء نحيلات يرتدين الساري، ويتهادين على الطريق حاملات رزم الحطب على رؤوسهنّ. في تلك الساعة؟ باصات الطريق حاملات رزم الحطب على رؤوسهنّ. في تلك الساعة؟ باصات مسن دون مصابيح كانت تتجاوزنا، فيما نحن نمرّ بقرب أشجار الأثأب التي مدّت جذورها على طول الأقنية.

وصلنا إلى البوابة الأمامية للمعتزل عند الساعة الثالثة والنصف، وتوقّف نا أمام المعبد تماماً. وأنا أترجّل من السيارة، خرج شابّ بملابس غربية وقبّعة صوفية من بين الظلال وقدّم نفسه - إنّه أرتورو، صحفي يبلغ الرابعة والعشرين من العمر من مكسيكو، وهو أحد أتباع الغورو، وقسد أتى لاستقبالي. فيما كنّا نقوم بالتعارف همساً، تناهت إليً الكلمات الأولى المألوفة من ترنيمتي السنسكريتية المفضّلة المتصاعدة من السداخل. إنّها الأراتي الصباحية، دعاء الصباح التي يتم إنشاده كلّ يوم عند الساعة الثالثة والنصف عند استيقاظ سكّان المعتزل. أشرت بإصبعي إلى المعبد وسألت أرتورو: "هل لي...؟" فأشار لي بالتفضّل. دفعت أحررة السائق ووضعت حقيبة الظهر خلف إحدى الأشجار. خلعت حذائي وسجدت على درجة المعبد قبل أن أدخل وأنضم إلى المجموعة الصغيرة المؤلّفة بمعظمها من نساء هنديات ينشدن تلك الترنيمة المحموعة الصغيرة المؤلّفة بمعظمها من نساء هنديات ينشدن تلك الترنيمة المحموعة الصغيرة المؤلّفة بمعظمها من نساء هنديات ينشدن تلك الترنيمة المحموعة الصغيرة المؤلّفة بمعظمها من نساء هنديات ينشدن تلك الترنيمة

كانت تلك هي الترنيمة التي أسمّيها "منّة السنسكريتية المدهشة"، الحافلة بالشوق والتعبّد. إنّها الترنيمة الوحيدة التي حفظتها عن ظهر قلب، لأنّي أحببتها، لا لأنّي بذلت جهداً في سبيل ذلك. بدأت بترداد الكلمات المألوفة بالسنسكريتية، من المقدّمة البسيطة عن تعاليم اليوغا حتى نبرات التأمل الأكثر ارتفاعاً، انتهاءً بالخلاصة الأشبه بجوهرة الإيمان كله ("هذا كامل، ذلك كامل، إن أخذت الكمال من الكمال، يبقى الكمال").

انستهت النسساء من الغناء. فانحنين بصمت ثمّ خرجن من باب حانبسي عبر قاعة معتمة وصولاً إلى معبد أصغر حجماً، بالكاد يضيئه مسصباح زيت معطّر بالبحور. فتبعتهنّ. كانت الغرفة مليئة بالأتباع - الهنود والغربيون - الذين يلفّون أنفسهم بالأوشحة الصوفية اتّقاءً لبرد

الفحر. كان الجميع حالسين متأمّلين، يمكنك القول إنهم كانوا حائمين هسناك، فاندسسست بقرهم، كالطائر الجديد في السرب، من دون أن يلاحظيني أحد إطلاقاً. تربّعت ووضعت يدي على ركبتي وأغمضت عينى.

لم أمسارس التأمّل منذ أربعة أشهر. حتى إنّني لم أفكّر بالتأمّل منذ أربعه أشهر. حلست هناك، ورحت أتنفّس بمدوء، ثمّ قلت المانترا لنفسي ببطء وتأنّ، مقطعاً تلو الآخر.

أوم.

.Ľ

ماه.

شىي.

فا.

يا.

أوم ناماه شيفايا

مُ اللِّي تسكن بداخلي

ثم كررها مرة تلو الأخرى. لم أكن أتأمّل بقدر ما كنت أخرِج المانترا بحذر، كما يخرج المرء الطقم الخزفي المفضّل لدى جدّته بعد أن احتفظ به في صندوق لوقت طويل، من دون استعماله. لا أدري ما إذا كسنت قد غرقت في النوم أم في نوع من السحر أو حتى كم مضى من السوقت. ولكن حين أشرقت الشمس أخيراً على الهند ذاك الصباح، وفتح الجميع أعينهم ونظروا حولهم، شعرت بأنّ إيطاليا أصبحت على بعد آلاف الأميال منّي، وأحسست وكأنّي كنت مع هذا السرب منذ القدم أو منذ البدء إن صح التعبير.

"لمَ نمارس اليوغا؟".

طرح علينا أحد المعلّمين هذا السؤال خلال صفّ يوغا صعب حمين كنت في نيويورك. كنّا جميعاً منحنين في وضعية المثلّث المنحرف المصعبة وكمان المعلّم يجعلنا نحافظ على تلك الوضعية لمدّة أطول ممّا نرغب.

سألنا بحدداً: "لِمَ نمارس اليوغا؟ لنصبح أكثر ليونة من جيراننا؟ أم غلسة هدف أسمى؟" يمكن ترجمة كلمة Yoga السنسكريتية باتحاد. وهي مستقة أساساً من الجذر Yuj، أي يصل، يربط نفسه بمهمة في متناوله بانضباط بالغ. والمهمّة التي في متناولك في اليوغا هي إيجاد الاتحاد – بن العقل والجسد، بين الفرد والخالق، بين أفكارك ومصدر أفكارك، بين المعلم والتلميذ، وحتى بين أنفسنا وجيراننا المتصلّبين أحياناً. في الغرب، تعسرقنا إلى اليوغا بشكل رئيسي من خلال التمارين الجسدية الشبيهة بأعسواد البرتزل، ولكن تلك ليست سوى الهاتا يوغا، أحد فروع الفلسفة. ولم يطوّر القدماء تلك التمارين الجسدية سعياً وراء اللياقة البدنية، بل لتليين عضلاتهم وأذهاهم استعداداً للتأمّل. فمن الصعب الجلوس بسكون لساعات طويلة إن كنت تشعر بألم في وركك يمنعك من تأمّل الجوهر، لأنك ستكون مشغولاً بفكرة واحدة: "آه... وركي يؤلمن حقاً".

ولكن من شأن اليوغا أن تعني أيضاً محاولة إيجاد السبب... من خلال التأمّل، والدراسة، وممارسة الصمت، والخدمة التعبّدية أو المانترا؛ تكرار كلمات دينية سنسكريتية. وفيما تبدو بعض هذه الممارسات هندوسية المصدر، إلا أنّ اليوغا تختلف عن الهندوسية، كما أنّ ليس

جميع الهندوس ممارسين لليوغا. فبإمكانك استعمال اليوغا - ممارساتك المنتظمة للاتحاد - سواء أكنت نصرانياً أو هندوسياً أو يهودياً. فخلال الفترة الي قضيتها في المعتزل، قابلت أشخاصاً قالوا إنهم نصارى، ويهود، وبوذيّون، وهندوس، وغير ذلك. كما تعرّفت على آخرين فيضلوا عدم ذكر انتمائهم الديني على الإطلاق، وفي هذا العالم المليء بالنزاعات، لا ألومهم على ذلك.

يقوم طريق اليوغا على تفكيك مكامن الخلل المتحذّرة في الحالة الإنسانية، والتي سأعرِّفها هنا بشكل بالغ البساطة على أنَّها عجز محزن عن تحقيق الرضى. في الواقع، أعطت المدارس الفكرية على مر العصور تفسيرات مختلفة لحالة النقص المتأصّلة على ما يبدو في الإنسان. فسمّاها الـــتاويون انعـــدام تـــوازن، والبوذيّون جهلاً، فيما أرجعت المعتقدات اليهودية - المسيحية كلُّ عذابنا إلى الخطيئة الأصلية. ويقول الفروديّون إنَّ التعاسية هي النتيجة الحيتومة للتضارب بين رغباتنا الطبيعية والمضرورات الحضارية. (وتفسّر صديقتي ديبورا، العالمة النفسية، ذلك قائلة: "الرغبة هي عيب التصميم"). أمَّا اليوغاني فيقول إنَّ الاستياء البشري هو حالة بسيطة من الخطأ في الهوية. فنحن نشعر بالبؤس لأننا نعستقد أنسنا مجسر د أشخاص وحيدين مع مخاوفنا، وعيوبنا، وأحزاننا، وأخلاقياتــنا. ونعتقد خطأً أنَّ ذواتنا الصغيرة المحدودة تمثَّل كلِّ طبيعتنا، وتفوتــنا صفاتنا... العميقة. فنحن لا ندرك أنَّ في داخلنا جميعاً توجد ذات أسمى تنعم بسلام أبديّ. وتلك الذات الأسمى هي هويتنا الحقيقية، الكونسية و... وبحسب تعاليم السيوغا، ما لم تدرك هذه الحقيقة، فسيلازمك البؤس...

تقــوم الــيوغا علــي السيطرة على النفس وبذل جهد لتصرف انتباهك عن الاحترار المستمر للماضي، والقلق المستمر على المستقبل،

بحــيث تبحث عوضاً عن ذلك عن مكان في الوجود الأزلي الذي تنظر مــنه إلى نفسك ومحيطك باتزان. من هذه الزاوية فقط ستنكشف لك طبــيعة العــالم (وطبيعة نفسك). ومزاولو اليوغا الحقيقيون، بوضعية الــتوازن الــتي يتخذونها، يرون كلّ هذا العالم على أنّه تجلّ لطاقة الله الخلاقة.

. . .

من المسلّم به في الهند أن يحتاج المرء إلى معلّم ليمارس اليوغا. فما لم تكـن قد ولدت كأحد هؤلاء النادرين الذين يتمتّعون أساساً بتنوير كامــل، يحــتاج المرء إلى شيء من الإرشاد في رحلته إلى التنوير. وإن كـنت محظوظاً بما يكفي، ستعثر على غورو على قيد الحياة. وهذا ما ســعي وراءه الآتون إلى الهند منذ أقدم العصور. فقد أرسل الإسكندر الأكـــبر مبعوثًا إلى الهند في القرن الرابع ق.م. وكلُّفه بمهمَّة العثور على أحد مزاولي اليوغا المشهورين والعودة به إلى البلاط. (وأفاد المبعوث أنَّه عثــر علـــى يوغاني ولكنّه لم ينجح في إقناعه بالسفر معه). وفي القرن الأوّل ق.م، كـــتب أبولونيوس تيرانا، مبعوث إغريقي آخر، عن رحلته إلى الهند قائلاً: "رأيت براهما هنوداً يعيشون على الأرض ولكنّهم ليسوا عليها، محصّنين من دون حصون، لا يملكون شيئاً ولكنّهم مع ذلك أغني مــن جمــيع البشر". حتى غاندي نفسه لطالما أراد أن يتعلّم مع غورو، ولكــن لم تــتح له الفرصة أبداً لإيجاد مرشد، مع الأسف. وقد كتب قائلاً: "أعتقد بأنَّ العقيدة القائلة بأنَّ المعرفة مستحيلة من دون مرشد، هي صحيحة إلى حدٌّ بعيد".

مـزاول اليوغا العظيم هو من بلغ حالة التنوير الدائم. أمّا الغورو فهو مزاول يوغا عظيم قادر على نقل تلك الحالة إلى الآخرين. وتتألّف كلمة غورو من مقطعين سنسكريتيين. الأوّل يعني الظلام والثاني النور.

من الظلام إلى النور. وما ينتقل من المعلّم إلى التلميذ يدعى مانتراتفيريا: "قــوة الوعــي المُنار". بالتالي، أنت تقصد الغورو ليس لتعلّم الدروس فحسب، كما هو الحال مع أيّ معلّم، بل لتلقّى حالته الروحية.

ومن شأن هذا الانتقال أن يحدث حيى خلال اللقاءات السريعة حداً مسع كائن عظيم. فقد ذهبت مرّة لرؤية الراهب الفييتنامي العظيم، المشاعر وصانع السلام، تيش نات هان وهو يتحدّث في نيويورك. كانت ليلة من ليالي الأسبوع المحمومة، وفيما كان الجمهــور يتدافع لشقّ طريقه نحو القاعة، أصبح الهواء نفسه مشبعاً بالتوتُّ رالجماعي الذي يشدّ أعصاب الموجودين. ثمَّ اعتلى الراهب المسرح، وجلس ساكناً لمدّة من الوقت قبل أن يبدأ بالتكلّم، وكان من الممكن أن تشعر بسكونه يسيطر على الموجودين، من النيويوركـــيين المتوتّـــرين، مرّة واحدة. و لم تمض لحظات حتى عمّ الـسكون المكان. وفي غضون عشر دقائق ربّما، شدّ ذاك الفييتنامي قصير القامة كلاُّ منّا إلاّ صمته. أو ربّما من الأدقّ القول إنّه شدّ كلاً منّا إلاّ صمته الخاص، إلى ذاك السلام الذي نملكه فطرياً، ولكنّنا لم نكتشفه بعد. وقدرته على نشر حالته فينا جميعاً بمجرّد وجوده في الغرفة. ولهذا السبب بالذات تقصد الغورو: أملاً في أن تكشف لك قدرات الغورو عظمتك الخافية عنك.

واستناداً إلى الحكماء الهنود القدماء، ثمّة ثلاثة عوامل تشير إلى ما إذا كانت الروح تتمتّع بالحظ الأكثر سموّاً وسعادة في الكون:

- 1. أن تكون قد وُلدت ككائن بشريّ قادر على البحث الواعي.
- أن تملك منذ الولادة أو تطوّر لاحقاً شوقاً إلى فهم طبيعة الكون.
  - 3. أن تعثر على مرشد على قيد الحياة.

لاتُّـباع غـورو، ستجد واحداً. فالكون سيتحوَّل، وذرَّات قدرك ستنظّم نفسها بحيث يتقاطع طريقك مع طريق المعلّم الذي تحتاج إلىيه. وقد عثرت على معلَّمي بعد شهر واحد فقط من ليلتي الأولى علي أرض الحمّام؛ ليلة قيضيتها وأنا أذرف الدموع متوسّلة الإجابات، وذلك حين دخلت شقّة ديفيد، ووجدت صورة لتلك المرأة الهندية المدهشة. بالطبع، لم يكن مفهوم امتلاك غورو واضحاً لديُّ حينها. فبشكل عامّ، لا يرتاح الغربيون لتلك الكلمة، بسبب حادثــة وقعت في وقت ليس ببعيد. ففي سبعينيات القرن الفائت، التقى عدد من الغربيين الشباب الأغنياء والمتلهّفين للتعلّم بزمرة من الغروو الهنود الطماعين. ومع أنّ الضجّة التي أحدثها هؤلاء قد هدأت الآن، إلاّ أنّ أصداءها لا زالت تتردّد. وحتى بالنسبة إليّ، بعد مرور كلُّ هذا الوقت، لا زلت أجد نفسي متردَّدة أمام كلمة غورو. علماً أنَّ أصدقائي في الهند لا يعانون من تلك المشكلة. فقد نشأوا على مبدأ الغورو وهم مرتاحون إليه. وكما قالت لي شابة هندية يوماً: "كلّ الناس في الهند لديهم غورو تقريباً!" أعلم ما أرادت قوله (إنَّ كـلَّ الـناس في الهند تقريبًا لديهم غورو) إلاَّ أنَّني استعملت تعبيرها غير المقصود لأنّ هذا ما أشعر به أحياناً، وكأنّه لديُّ غورو تقريبًا. ففي بعض الأحيان، لا أجرؤ على الإقرار بذلك لأنّ التــشكُّك والــبراغماتية يشكُّلان جزءاً من إرثى الوطني. على أي حال، أنا لم أذهب للبحث عن غورو عن سابق تصوّر وتصميم، بل أتت إلى من تلقاء نفسها. وفي المرّة الأولى التي رأيتها فيها، شعرت وكأنَّهـــا نظـــرت إلىَّ مـــن صورتما - بعينيها القاتمتين المشفقتين -وقالت: "ناديتني وها أنا ذا. هل تريدين القيام بذلك أم لا؟".

لــو وضــعت حانــباً جميع النكسات العصبية والقلق الناتج عن الاختلاف الحضاري، عليَّ أن أتذكّر دوماً بأنّني أجبت تلك الليلة بنعم مباشرة ولا أساس لها.

# 39

كانت إحدى أولى زميلاني في الغرفة في المعتزل معمدانية ومعلّمة تأمّــل أميركــية من أصول أفريقية من جنوب كاليفورنيا. أمّا زميلاتي الأخريات، اللواتي تعاقبنَ على الغرفة على مرّ الأشهر، فكان من بينهن راقــصة أرجنتينــية، طبيبة سويسرية، سكرتيرة مكسيكية، أمّ أسترالية لخمسة أولاد، مبرمجة كومبيوتر بنغلادشية شابة، طبيبة أطفال من ماين، ومحاســبة فليبينــية. وكان ثمّة أخريات يأتين ويذهبن أيضاً، مع تعاقب الأتباع على مساكنهن.

لم يكن هذا المعتزل من الأمكنة التي يمكنك التوقف عندها للسزيارة. أوّلاً، لسيس الوصول إليه سهلاً. فهو يقع بعيداً جداً عن مومباي، على طريق موحل في واد فهري في الأرياف، قرب قرية صغيرة جميلة وعشوائية البناء (مؤلفة من شارع، ومعبد، وزمرة من المتاجر، وعدد كسبير من الأبقار التي تتحوّل بحرية وتدخل أحياناً محل الحيّاط لتستلقي هناك على الأرض). لفت نظري مرّة مصباح غير محميّ بإطار زجاجيّ بقوّة ستين وات، يتدلّى من سلك معلّق على إحدى الأشجار في وسط البلدة. كان ذاك مصباح الشارع الوحيد في البلدة. يشكّل المعتزل مفخرج البلدة. فخارج جدرانه يسود الفقر والغبار. أمّا في السداخل، فتنتشر الحدائق المروية ومساحات الأزهار وأزهار السحلبية المخبّأة بين الأعشاب وأشجار المانغا، والكاجو، والنحيل، والمانيوليا،

والأثاب. كان البناء جميلاً ولكن من دون إسراف، يشتمل على قاعة عسشاء بسيطة على طراز الكافيتيريا ومكتبة شاملة للكتب الروحية من مختلف المعتقدات الدينية في العالم. كما يحتوي على عدّة معابد لمختلف أنواع الاجتماعات وكهفين للتأمّل، مفتوحين ليل نهار، لا يستعملان سوى لممارسة التأمّل. فضلاً عن شرفة مسقوفة لدروس اليوغا الصباحية وحديقة يحيط بها طريق بيضاوي لممارسة الهرولة. وأنا، كنت أنام في مهجع إسمنتي.

المقيمين فيه في الوقت نفسه. ولو كانت الغورو مقيمة هناك، لتضاعف عدد المقيمين بشكل كبير، ولكنّها لم تأت أبداً إلى الهند خلال وجودي هــناك. وقــد توقّعت ذلك نوعاً ما، فهي تمضي كثيراً من الوقت في أميركا مؤخّراً، ولكن لا أحد يعرف مني تأتي فجأة. وفي الواقع، ليس من الضروري أن تكون حاضرة فعلاً لكي تتابع دروسك معها. هنالك بالطبع السموّ الذي لا يمكن تعويضه، بأن تكون بقرب معلّم يوغا حيّ، وقد حرّبت ذلك من قبل. غير أنّ كثيراً من الأتباع القدماء يتّفقون على أنَّ من شأن ذلك أن يشتَّت انتباهك أحياناً، حين تؤخذ ببريق شهرة الغورو والحماس الذي يحيط بها وتفقد التركيز على هدفك الحقيقـــي. أمَّا لو ذهبت إلى أحد معتزلاتها ودرّبت نفسك على الالتزام بالـــبرنامج الصارم المتبع فيه، سوف تحد أحياناً أنَّه من الأسهل التواصل مـع معلَّمك من خلال جلسات التأمّل الخاصة عوضاً عن شقّ طريقك بين الحشود المتلهّفة لسماع الحكمة منها مباشرة.

يعمـــل في المعتزل عدد من الموظّفين، إلاّ أنّ معظم العمل يقوم به التلاميذ أنفسهم. كما يعمل فيه بعض القرويّين مقابل راتب معيّن. وثمّة أشخاص آخرون من المنطقة، هم من أتباع الغورو ويعيشون في المعتزل

كتلاميذ. غير أنّه كان ثمّة صبـــى مراهق في أرجاء المعتزل سحرين على نحو خاص. شيء في (أعتذر على الكلمة، ولكن...) هالته جذبتني إليه كـــثيراً. فهــو أولاً نحيل إلى حدّ لا يصدّق (علماً أنّ هذا المشهد شائع هندي). ملابسه تشبه ملابس الصبيان المهتمين بالكومبيوتر في المدرسة حين يذهبون للمشاركة في الحفلات الموسيقية؛ سروال داكن وقميص أبيض مفتوح على الصدر مكويّ بعناية وأكبر بكثير من مقاسه، يبرز عـنقه النحيل من قبّته وكأنّه زهرة ربيع وحيدة نابتة في حوض أزهار عمسلاق. شمعره مسرّح دوماً بعناية، ويلفّ خصره، الذي لا يتجاوز الأربعــين سنتمتراً، مرتين تقريباً بحزام شخص أكبر سنّاً. كان يرتدي الملابــس نفسها كلّ يوم، ثمّ أدركت أنه لا يملك سواها. لا بدّ من أنّه يغسل قميصه بيديه ليلاً ويكويه في الصباح. (علماً أنَّ تلك العناية باللباس شائعة هنا أيضاً. لا بل سرعان ما شعرت بالخجل من ملابسي القروية المغضّنة أمام ملابس المراهقين الهنود البيضاء، لذا، استبدلتها بملابس أكثر نظافة وتواضعاً). ما الغريب إذاً في هذا الصبـــي؟ لمَ أَتأثَّر كلَّمــا وقع نظري على وجهه المشبع بالنور، وكأنَّه أتى للتوَّ من عطلة طــويلة من مجرة درب اللبانة؟ أخيراً سألت مراهقة هندية أخرى عمّن يكون. فأجابت: "إنّه ابن أحد أصحاب الحوانيت المحليّين. عائلته فقيرة جداً، لذا دعته الغورو للعيش هنا. حين يقرع على الطبول، يمكنك أن تسمعي صوت التأمل".

ثمّـة معبد واحد في المعتزل مفتوح للعامّة، يمكن فيه للهنود الجحيء خــلال الـنهار وتقديم القرابين لتمثال سيدا يوغي (أو المعلّم الكامل) السندي أسّس هذا الخطّ التعليمي في عشرينيات القرن الفائت ولا يزال يعتــبر في الهند عظيماً. إلاّ أنّ باقى المعتزل مخصّص للتلاميذ وحسب.

فهـو ليس فندقاً أو مَعلَماً سياحياً، بل هو أقرب إلى الجامعة. عليك أن تقـدّم طلباً لدخول المكان، ولكي يتمّ قبولك للإقامة، عليك أن تثبت بأنّـك كنت تدرس اليوغا بجدّية لمدّة طويلة من الزمن. وعليك الإقامة فيه لمدّة شهر على الأقلّ. (قرّرت البقاء فيه لستّة أسابيع، ومن ثمّ السفر في أرجـاء الهـند بمفـردي، أستكشف المعابد، والمعتزلات، وأماكن العبادة).

يـــتوزّع التلامــيذ هنا بالتساوي بين غربيّين وهنود (والغربيون يتوزّعون بالتساوي بين أوروبيين وأميركيين). وتعطى الدروس بالهندية والإنكليزية. وينبغي أن تكتب في الطلب مقالة وتذكر مراجع، وتجيب عــن أســئلة عن صحّتك الذهنية والجسدية، وإن كنت قد عانيت في السابق من إدمان، فضلاً عن وضعك المالى.

فالغورو لا تريد للناس استعمال معتزلها كمهرب من الفوضى التي سببوها في حياتهم، لأنّ ذلك لن ينفع أحداً. كما أنّ لديها سياسة عامّة تسنص على أنّه في حال اعترضت العائلة أو المقرّبون على اتباع غورو والعسيش في معتزل لسبب من الأسباب، ينبغي عليك التخلّي عن الفكرة، لأنّها لن تستحقّ العناء. ابقَ عوضاً عن ذلك في البيت وكن شخصاً طيّباً. يجب عدم افتعال مشكلة كبيرة بسبب ذلك.

إنَّ مستوى الحساسية الذي تتمتّع به تلك المرأة يريحني دوماً.

إذاً، لكسي تتمكّن من الجيء إلى هنا، عليك أن تظهر بأنك أيضاً شخص حسّاس وعملي. عليك أن تثبت أنّك تستطيع العمل لأنّه يُنتظر مسنك المساهمة في الأعمال العامة في المكان بخمس ساعات في اليوم تقريباً من seva، أو الخدمة غير الذاتية. كما تسأل إدارة المعتزل عمّا إذا كسنت قد تعرّضت لصدمة عاطفية كبيرة خلال الأشهر الستّة الماضية (طلق، وفاة في العائلة)، ويطلبون منك تأجيل الزيارة لوقت آخر

لأنك لن تتمكّن من التركيز على دراستك، وقد تشتّت انتباه زملائك. فقمت بهذا التأجيل بنفسي. وحين أفكّر الآن بالألم الذي كنت أمرّ به بعدما وضعت حدداً لزواجي، لا أشك للحظة واحدة بأني كنت سأشكّل عبئاً كبيراً على كلّ مَن في هذا المعتزل لو أتيت إلى هنا في ذلك الوقت. وكان من الجيد أن استرحت أوّلاً في إيطاليا، واستعدت قواي وصحّتي قبل الجيء إلى الهند. فأنا بحاجة إلى تلك القوّة الآن.

يريدونك أن تأتي إلى هنا وأنت تتمتّع بالقوّة لأنَّ حياة المعتزل صعبة. ليس حسدياً وحسب، مع بداية اليوم عند الثالثة بعد منتصف الليل وانتهائه عند التاسعة مساءً، بل ونفسياً أيضاً. فأنت تمضي ساعات طويلة من اليوم في الستأمّل الصامت، من دون السماح للذهن بكثير من اللهو أو الراحة. سستعيش في غرف صغيرة مع أغراب، في أرياف الهند حيث الحشرات، والأفاعي، والقوارض. ومن شأن الطقس أن يكون قاسياً: وابل من المطر الغزير ينهمر لأسابيع بلا توقّف، وارتفاع في الحرارة يبلغ 100 درجة فهر فعايت في الظلّ قبل الفطور. سرعان ما تصبح الحياة حقيقية جداً هنا.

تقول مرشدي دوماً أنّ شيئاً واحداً سيحصل حين تأي إلى المعتزل؛ ستكتشف من أنت فعلاً. لذا، إن كنت تتأرجع أساساً على حافّة الجنون، يستحسن ألاّ تأتي على الإطلاق. فبصراحة، لا أحد يرغب بحملك خارج هذا المكان مع ملعقة خشبية بين أسنانك.

# 40

صادف وصولي إلى الهند مع بداية العام الجديد. فبالكاد حصلت على يوم واحد لأتعرّف إلى المكان قبل حلول ليلة رأس السنة. هكذا، وبعدما تناولنا العشاء، بدأت الباحة الصغيرة تمتلئ بالناس. حلسنا جميعاً

على الأرض، بعضنا على الأرض الرخامية الباردة وبعضنا الآخر على حصيرة. كانت النساء الهنديات يرتدين أثواباً وكأنهن ذاهبات إلى حفل زفاف. كان شعرهن مدهوناً بالزيت ومجموعاً في ضفيرة تتدلّى على ظهورهن وكسن يرتدين الساري الحريري الأنيق ويضعن الأساور الذهبية، فيما تدلّت البيندي في جوهرة لامعة وسط جبينهن، وكأنها تعكس ضوء النجوم التي تنير السماء فوقنا. كانت الخطّة هي أن ننشد في الهيوء الطلق، في هذه الباحة، حتى منتصف الليل، إلى أن يحلّ العام الجديد.

في الواقع، لا أعتبر كلمة لإنشاد عزيزة على قلبسي. فهي توحي لي بأزيز رتيب ومخيف، كذاك الذي يصدر عن الكهنة الإنكليز القدماء حسول نار القربان. ولكنّ غناءنا في المعتزل، كان أشبه بالغناء السامي. إذ إنّه يتمّ عادة على شكل نداء وردّ. فتقوم مجموعة من الرجال والنساء ذوي الأصوات الجميلة بغناء جملة واحدة متناغمة، فيما يردّدها الباقون. إنّه نــشاط تأمّلي، ويقوم المجهود فيه على تركيز الانتباه على تقدّم الموسيقى ومزج الصوت مع صوت جيرانك بحيث يغني الجميع بعد ذلك وكأهم واحد. كنت أخشى ألا أتمكن من مجاراتهم ومن البقاء مستيقظة حتى منتصف الليل، ومن إيجاد الطاقة للغناء طيلة هذا الوقت. ولكن، بدأت تلك الليلة الموسيقية مع نغمة طويلة توّاقة عزفها كمان واحد. في الظــلال، تـبعه الهارمونيكا، والطبول البطيئة، ومن ألمُّصوات...

كسنت أجلسس في الجسزء الخلفي من الباحة مع جميع الأمّهات والنسساء الهنديات المتربّعات بارتياح، فيما ينام أطفالهن في حجورهن وكسأنّهم بطانيات بشرية صغيرة. كانت أغنية الليلة عبارة عن تمويدة، رثاء، محاولة تعبير عن الامتنان، مكتوبة بنغمة (raga) توحى بالتعاطف

والستفان. كسنًا نغني بالسنسكريتية، كالعادة (وهي لغة هندية قديمة اندئسرت ولم تعد تستعمل سوى للتأمل والدراسة الدينية)، وكنت أحاول أن أكون مرآة صوتية لأصوات المغنين الرئيسيين، ألتقط نغماهم وكأنها خيوط صغيرة من السضوء الأزرق. راحوا يمرّرون لي الكلمات...، فأحملها لبرهة، ثمّ أمرّرها لهم، وهكذا تمكنّا من الغناء لساعات وساعات من دون تعب. كنّا جميعاً نتمايل مثل الأعشاب في بحر الليل المظلم. وكان الأطفال حولي ملفوفين بالحرير، كالهدايا.

تملُّكني النعب، ولكنني لم أشأ التحلُّي عن خيطي الأزرق الصغير. بحلول الساعة الحادية عشرة والنصف، غيّرت الأوركسترا وتيرة الغناء لتــصبح أكثــر بمجـــة. وقامـــت النساء بأثوابهنّ الجميلة وأساورهنّ المحشحسشة يسصفقن ويرقبصن ويحاولن العزف على الدف بكامل أجــسادهنّ. كانــت الطبول تضرب بوتيرة إيقاعية مثيرة. ومع مرور الـوقت، بـدا لي وكأنّـنا نسحب العام 2004 نحونا. وكأنّنا طوّقناه بموسيقانا ورحنا نجذبه عبر سماء الليل كشبكة صيد كبيرة، تضمّ بين خــيوطها أقدارنا المجهولة. ويا لها من شبكة ثقيلة في الواقع، تحمل كلُّ الـولادات، والوفيات، والمآسي، والحروب، وقيصص الحبّ، والاختراعات، والتحوّلات، والكوارث المقدّرة لنا جميعاً في هذا العام. استمررنا بالغناء وبالسحب يداً بيد، صوتاً بعد آخر، أقرب فأقرب. ومع دنوّ منتصف الليل، رحنا نغنّى بكلّ قوانا، إلى أن تمكّنا أخيراً بهذا المجهـود العظـيم مـن شدّ شبكة العام الجديد فوقنا، لتغطّى السماء وتغطّيــنا. الله وحده يعلم ماذا يخبّئ لنا هذا العام، ولكن ها هو ذا وها نحن جميعاً تحته.

للمــرّة الأولى في حــياتي، احتفلت بليلة رأس السنة في مكان لا أعــرف فيه أحداً من الحاضرين. وبين كلّ هذا الرقص والغناء، لم يكن

ثمّــة من أقبّله عند منتصف الليل. ولكن، لا يمكنني القول إنني شعرت ولو للحظة بالوحدة في تلك الليلة.

لا، ما كنت لأقول ذلك إطلاقاً.

# 41

كسل منّا مكلّف بعمل معيّن هنا. وقد تبيّن بأنَّ وظيفتي هي حفّ الأرض. هناك إذًا، يمكنك أن تجدني الآن، لعدّة ساعات في اليوم، جاثية علسى ركسبتيّ علسى الرخام البارد مع فرشاة ودلو كبير، أعمل مثل سندريلاً.

كان زملائي في حفّ الأرض مجموعة من المراهقين الهنود. فهم يوكلون دوماً هذا العمل للمراهقين لأنّه يحتاج إلى طاقة حسدية كبيرة مسن دون أن يحمّلهم مسؤوليات هامة، فيكون حجم الضرر محدوداً في حال حدوث فوضى. أحببت زملائي. كانت الفتيات يرفرفن مثل الفراشات ويبدون أصغر بكثير من بنات الثمانية عشر عاماً الأميركيات، فيما كان الصبيان مستبدّين صغاراً جدّيين يبدون أكبر بكثير من أبناء الثمانية عشر عاماً الأميركيين. ومع أنّه لا يفترض بأحد الستحدّث داخل المعابد، إلا أنّهم مراهقون، فكانت الثرثرة متواصلة في الستحدّث داخل المعابد، إلا أنّهم مراهقون، فكانت الثرثرة متواصلة في السيان كان يمضي النهار يحفّ الأرض بقربي ويحاضري بكلّ حدية الصبيان كان يمضي النهار يحفّ الأرض بقربي ويحاضري بكلّ حدية المعلى على برودة أعصابك وكوني حدّية ودقيقة في مراعاة المواعيد. حافظي على برودة أعصابك وكوني مرتاحة".

كان العمل يحتاج إلى مجهود حسدي كبير، ولكنّ ساعات العمل اليومية كانت أسهل بكثير من ساعات التأمّل اليومية. وفي الحقيقة، لا

أظنيني ماهرة في التأمّل. أعلم أنني لم أمارسه منذ مدة طويلة، ولكن صدقاً، لم أكرن ماهرة فيه أبداً. لا يبدو لي أنني أستطيع إبقاء ذهني ساكناً. وقد ذكرت الأمر مرّة لراهب هندي، فقال لي: "من المثير للمشفقة أن تكروني المشخص الوحيد في التاريخ الذي واحه هذه المشكلة". ثمّ ذكر لي جملة من الباغافاد غيتا، من أقدم النصوص المقدّسة لليوغا: "أوه كريشنا، العقل قلق، هائج، قوي وعنيد. وإخضاعه لا يقل صعوبة عن إخضاع الريح".

على غرار معظم البشر، أحمل ما يسميه البوذيون عقل القرد. فأفكاري تتأرجح من غصن إلى غصن، لا تتوقّف سوى لحك نفسها، والبصق. من الماضي البعيد إلى المستقبل الجهول، يتنقّل فكري بحرية عسبر الزمن، يلامس عشرات الأفكار في الدقيقة، بلا سرج ولا قيد. وتلك ليست بالضرورة مشكلة بحد ذاها، بل التأثّر العاطفي الذي يرافق عملية التفكير. فالأفكار السعيدة تضفي عليّ البهجة، ولكن سرعان ما أنستقل إلى القلق المفرط، فيسوء مزاجي. ثمّ أتذكّر لحظة غضب فينتابين الغسضب بحدداً، قسبل أن يقرّر ذهني أنه حان الوقت ليبدأ بالشعور بالأسف على نفسه، فيتبعه الإحساس بالوحدة على الفور. في النهاية، أنت لست سوى ما تفكّر فيه. وأحاسيسك هي عبد لأفكارك، وأنت عبد لعواطفك.

المستكلة الأخرى لهذا التأرجع عبر كروم الفكر هي أنك لست أبداً حيث أنت. أنت إمّا تنبش الماضي أو تبحث بفضول في المستقبل، ونادراً ما ترتاح في اللحظة الحاضرة. وهذا ما يشبه قليلاً عادة صديقتي سوزان الستي - كلّما رأت مكاناً جميلاً - هتفت بشيء من الذعر تقسريباً: "يا له من مكان جميل! أودّ العودة إلى هنا يوماً ما!" وأحتاج عندها إلى كلّ مهاراتي لإقناعها بأنّها هنا أساساً...

لكسن السبقاء في اللحظة الحاضرة يحتاج إلى التركيز على شيء واحسد. وتعلّسم مختلف تقنيات التأمّل التركيز بطرق مختلفة، كتركيز العينين على نقطة ضوئية واحدة أو مراقبة ارتفاع وانخفاض النفس. أمّا مرشسدي، فستعلّم التأمّل بواسطة المانترا، وهي كلمات أو مقاطع يتمّ تكرارها مع التركيز. وللمانترا وظيفة مزدوجة. فهي أوّلاً تعطي الفكر شيئاً ليفعله. وكأنّك تعطي القرد كومة من 10.000 زرّ قائلاً: "انقل هذه الأزرار، واحداً تلو الآخر، إلى كومة أخرى". وتلك مهمة أسهل بكثير من أن تحشر القرد في زاوية وتطلب منه عدم الحراك. أمّا الهدف الآخر للمانترا فهو نقلك إلى حالة أخرى، كالمركب، عبر أمواج الفكر السي لا تمدأ. وكلّما انجرف انتباهك في تيار معاكس، عد إلى المانترا، واصعد إلى المستركيتية العظيمة تقال لاحتواء قوى لا يمكن تخيّلها، ولديها القدرة المتحذيف بك، إن تمكّن من البقاء معها، لحملك إلى برّ الأمان.

من بين مشاكلي الكثيرة مع التأمّل هو أنّني لا أرتاح مع المانترا التي أعطيت لي - أوم ناماه شيفايا. فأنا أحبّ موسيقاها وأحبّ معناها ولكنّها لا تنقلني إلى حالة التأمّل. لم يحدث ذلك أبداً خلال السنتين اللتين مارست فيهما اليوغا. فحين أحاول ترداد المانترا في رأسي، تعلق في حنحرتي ويُطبق صدري وينتابني التوتر. أعجز دوماً عن ملاءمة مقاطع العبارة مع تنفّسي.

أخـــيراً، قررت سؤال زميلتي في الغرفة كوريلاً عن ذلك في إحدى اللــيالي. كنت أخجل من الاعتراف بمدى الصعوبة التي أواجهها للتركيز علــى تكرار المانترا، إلا أنها معلّمة تأمّل. ربّما أمكنها مساعدي. فأخبرتني بأنّهــا كانت تعاني من تشتّت الفكر في أثناء التأمّل هي أيضاً ولكنّ التأمّل بالنسبة إليها الآن هو متعة عظيمة، سهلة، ونقطة تحوّلية في حياتها.

قالـــت: "أجلس وأغمض عينيّ وكلّ ما أفعله هو *التفكير* بالمانترا لأتلاشى على الفور...".

حين سمعت كلامها، تملّكني الحسد. ولكن كوريلاً تمارس السيوغا منذ مدّة طويلة تعادل عدد سنوات حياني. فسألتها كيف تستعمل بالضبط أوم ناماه شيفايا في جلسات التأمّل. هل تأخذ نفساً مع كل مقطع؟ (حين أفعل ذلك، أجدها طويلة ومزعجة). أم كلمة مع كل نفس؟ (ولكن كلمات المانترا ليست بالطول نفسه! فكيف تساوي بينها؟) أم أنها تقول المانترا كلّها مرّة مع الشهيق ومررة مع الزفير؟ (لأنّي حين أحاول القيام بذلك، يتسارع نفسي وينتابني القلق).

قالت كوريلاً: "لا أعرف، أنا أقولها وحسب".

فأصررت بيأس: "ولكن هل تغنّينها؟ هل تنعّمينها؟".

"أقولها وحسب".

"هــل يمكــنك قولها بصوت مرتفع كما تقولينها بذهنك وأنت تتأمّلين؟".

فأغلقت عينيها بصبر، وبدأت تقول المانترا بصوت عال. وفي الواقع، كانت تقولها وحسب. قالتها بهدوء، بطريقة عادية، وهي تبتسم بعض الشيء. رددها عدة مرات إلى أن أحسست بالضحر وأوقفتها.

سألتها: "ألا تشعرين بالملل؟".

قالت وهي تفتح عينيها مبتسمة وتنظر إلى ساعتها: "آه، لم تمضِ سوى عشر ثوانٍ ليز. أمِنَ الممكن أن نملٌ منذ الآن؟".

في صباح اليوم التالي، وصلت في الوقت المحدّد لجلسة التأمّل الممتدّة على أربع ساعات والتي نبدأ فيها يومنا هنا. ينبغي علينا الجلوس لساعة من السوقت صامتين، ولكنّني أعدّ الثواني وكأنّها أميال - ستون ميلاً صعب علي تحمّلها. في الميل/الثانية الرابع والعشرين، بدأت أعصابي تتوتّر وركبتاي تولّمانني ويتملّكني الغضب. ولن تستغرب ذلك لو عرفت أنّ الحديث بيني وبين عقلي في أثناء التأمّل يجري على الشكل التالي:

أنا: حسناً، سنبدأ بالتامّل الآن. فلننتبه إلى نفَسنا ولنركّز على اللانترا. أوم ناماه شي.

عقلي: بوسعي مساعدتك على ذلك!

أنا: حسنًا، هذا جَيد، لأنني أحتاج إلى مساعدتك. فلنبدأ. أوم ناماه شيفايا. أوم ناماه شي.

عقلي: يمكنني مساعدتك على التفكير في صور تأمّلية جميلة. مـــئلًا؛ اسمعي، هذه صورة جيّدة. تخيّلي أنّك معبد. معبد على جزيرة! والجزيرة في بحر!

أنا: آه، هذه صورة جميلة فعلًا.

عقلي: شكرًا. فكّرت فيها بنفسي.

أنا: ولكن أيّ بحر نتحيل هنا؟

عقلي: البحر الأبيض المتوسّط. تخيّلي أنّك إحدى الجزر اليونانية السيّ تحتوي على معبد يوناني قليم. كلّا، هذا يجذب كثيرًا من السياح. أتعلمين؟ انسي أمر البحر. فالبحار خطيرة جدًا. لديَّ فكرة أفضل؛ تخيّلي بأنك جزيرة في بحيرة، عوضًا عن ذلك.

أنا: هل يمكننا البدء بالتأمّل الآن، من فضلك؟ أوم ناماه شي.

عقلي: أجل! بالتأكيد! ولكن حاولي ألّا تتخيّلي البحيرة مليئة باللد... ماذا تدعى تلك الآلات؟

أنا: الدراجات المائية؟

عقلي: أجل! الدراجات المائية! فتلك الآلات تستهلك كثيراً من الوقود! وتسشكّل تمديداً كبيراً للبيئة. هل تعلمين ما الذي يستهلك الكثير من الوقود أيضاً؟ آلات نفخ أوراق الشجر. قد تستغربين الأمر، ولكن...

أنا: حسناً، ولكن فلنتأمّل الآن، من فضلك. أوم ناماه شيفايا. أوم ناماه شي.

عقلي: صحيح! أنا أرغب حتماً بمساعدتك على التأمّل! لذا سنتخلّى عن صورة الجزيرة في البحيرة أو البحر، لأنها غير فعالة كما يبدو. فلنتخيّل بأنّك جزيرة في... نمر!

أنا: أوه، أتعني مثل جزيرة بانرمان، في نمر هـدسن؟

عقلي: أجل! تماماً! هذا ممتاز. فلنتأمّل إذاً مع هذه الصورة؟ تغيّلي بأنك جزيرة في نهر. وجميع الأفكار التي تطوف بقربك وأنت تتأمّلين، ليست سوى تيارات طبيعية بمكنك تجاهلها لأنك جزيرة.

أنا: انتظر، ظننتك قلت بأنيي معبد.

عقلي: هذا صحيح، آسف. أنت معبد على جزيرة. في الواقع، أنت الاثنين، المعبد والجزيرة على السواء.

أنا: وهل أنا النهر أيضاً؟

عقلي: كلّا، النهر هو الأفكار وحسب.

أنا: توقف! أرجوك توقف! أنت تثير جنوني!!!

العقل (مجروحاً): آسف، كنت أحاول المساعدة وحسب.

أنه أوم ناماه شيفايا... أوم ناماه شيفايا... أوم ناماه شيفايا...

هنا تمرّ ثماني ثوان واعدة من هدوء الأفكار. ولكن...

عقلى: هل أنت غاضبة منّى الآن؟

أخسيراً، آخذ نفَساً عميقاً وكأنني كنت أسبح تحت الماء، فيربح عقلسي وأفتح عيني وأتوقف عن التأمّل. دامعة العينين. يفترض بالمعتزل أن يكون مكاناً تُعمّقُ فيه تجربتك التأمّلية، ولكنّ ما يحدث كارثة. لا يمكنني القيام بذلك. ماذا أفعل؟ أخرج من المعبد وأنا أبكي بعد أربع عشرة دقيقة كلّ يوم؟

غير أتني هذا الصباح، عوضاً عن قتاله، توقّفت وحسب. استسلمت. أسندت ظهري إلى الجدار خلفي. كان ظهري يؤلمني، ومنهكة القوى، وعقلي يرتجف. الهارت وضعيتي وكأنها حسر. نزعت المانترا عن قمّة رأسي (حيث كانت تضغط بثقل وكأنها سندان حدّاد) ووضعتها بقربي على الأرض. ثمّ قلت...: "أنا آسفة حقاً، ولكن هذا أبعد ما يمكنني بلوغه اليوم للاقتراب منك".

يقول لاكوتا سيوكس إنّ الطفل الذي يعجز على الجلوس ساكناً هــو طفل غير مكتمل النموّ. واستناداً إلى أحد النصوص السنسكريتية القديمة، "ثمّة علامات تشير إلى أنّ التأمّل يتمّ بالطريقة الصحيحة. منها أن يجلس طائر على رأسك معتقداً أنّك شيء حامد". هذا لم يحدث لي بالسضبط. ولكنّني حاولت خلال الدقائق الأربعين التالية الجلوس هادئة قدر الإمكان، بعد أن علقت في قاعة التأمّل وسيطر على الشعور بالعار

والعجر وأنا أتأمّل بقية الأتباع حولي وهم يجلسون في وضعية ممتازة، أعيم عمضة، تشعّ وجوههم الواثقة بالهدوء وهم ينقلون أنفسهم بالتأكيد إلى... رائعة. غمرني حزن كبير ورغبت بأن أنشد الراحة في الحبكاء، ولكنّني قاومت ذلك جاهدة، وتذكّرت ما قالته مرشدتي يوماً بأنّه ينبغي عليك ألا تعطي نفسك الفرصة للانحيار لأنّك حين تفعلين ذلك يتحوّل الأمر إلى نزعة لديك تتكرّر مراراً. عليك أن تعوّد نفسك على أن تبقى قويا عوضاً عن ذلك.

ولكنني لم أشعر بأني قوية. بل كانت الخيبة تأكلني. ورحت أتساءل من هو أنا ومن هو عقلي. فكّرت في عملية التفكير التي لا تهدأ وفي دماغي السذي يلتهم روحي، وتساءلت كيف لي أن أسيطر عليه يوماً. وهنا تذكّرت جملة لأحدهم ولم أتمالك نفسي فابتسمت:

"سنحتاج إلى مركب أكبر".

## 43

حان وقت العشاء. جلست وحيدة أحاول تناول الطعام ببطء. فالغورو تشجّعنا دوماً على الانضباط في أثناء تناول الطعام. ينبغي علينا أن نأكل باعتدال من دون ازدراد الطعام بيأس، ومن دون أن نطفئ السنيران في أحسادنا عبر إلقاء كميات كبيرة من الطعام في جهازنا الهلم بسرعة كبيرة. (أنا أكيدة بأنّ مرشدي لم يسبق لها أن كانت في نابولي). وحين يقصدها تلاميذها يتذمّرون من المشاكل التي يواجهوها في القدرة على التأمّل، تسألهم دوماً عن حالتهم الهضمية مؤخراً. فمن المنطقي أن تواجه صعوبة في الانزلاق بخفّة إلى حالة التجاوز إن كانت أمعاؤك تصارع وجبة من النقانق، كيلوغراماً من لحم التجاوز إن كانت أمعاؤك تصارع وجبة من النقانق، كيلوغراماً من لحم

العجل ونصف فطيرة من قشدة جوز الهند. لهذا السبب، هم لا يقدّمون هذا النوع من الأطعمة هنا. فطعام المعتزل نباتي، وخفيف، وصحّي. إلاّ أنّه شهيّ مع ذلك. ولهذا السبب يصعب عليّ التهامه مثل يتيم جائع. أضف إلى أنّ الوجبات في بوفيه، ولم يكن من السهل عليّ أبداً مقاومة صبب حصة إضافية وأنا أرى الطعام الجميل ممدوداً هناك في متناولي، برائحته الشهية ومقابل لا شيء.

جلست إلى طاولة العشاء بمفردي، أبذل جهدي للسيطرة على شوكتي، حين رأيت رجلاً يسير حاملاً صينية طعام عشائه ويبحث عن كرسيّ خال. فهززت رأسي مشيرة إليه بأنّني أرحّب بانضمامه إليّ. لم يسبق لي رُوية هذا الرجل هنا من قبل. لا بدّ من أنّه وصل حديثاً. كانت مشيته رائعة، غير متعجّلة، يسير وكأنّه عمدة بلدة حدودية، أو لاعب بوكر قديم. كان يبدو في العقد الخامس من عمره، ولكنّ مشيته تسدلّ على أنّه يتجاوز تلك السنّ بقرون. كان شعره أشيب، وكذلك لحيته ويسرتدي قميصاً قطنياً مربّع النقش. توحي كتفاه العريضتان وحجم يديم بأنّه قادر على التسبّب بالأذى، ولكنّ وجهه كان مسترخياً تماماً.

حلس أمامي وتشدّق قائلاً: "يا الله، البرغش في هذا المكان كبير". سيّداتي سادتي، أقدّم لكم ريتشارد، من تكساس.

### 44

من بين الوظائف الكثيرة التي شغلها ريتشارد من تكساس في حياته - وأعرف أنني أغفل ذكر عدد كبير منها - عامل في حقل للنفط، سائق شاحنة من ثماني عشرة عجلة، التاجر القانوني الأوّل

لبيركينسستوكس في الداكوتا، خضّاض شراب في الوسط الغربي (آسفة، ولكنّني لا أملك الوقت لشرح معنى خضّاض شراب)، عامل بسناء على الطريق السريع، بائع سيارات مستعملة، جندي في فييتنام، سمسار بضائع (تلك البضائع كانت عموماً مخدّرات مكسيكية)، مدمن مخدّرات وشراب (إن أمكن اعتبارها مهنة)، ثمّ مدمن مخدرات، ومزارع هيبين، مُعلِن في الراديو، وأخيراً، تاجر ناجح في مجال المعدّات الطبية (إلى أن الهار زواجه وأعطى العمل كله لطليقته وغادر وهو يحك مؤخّرته البيضاء المفلسة مجدّداً). وهو يعمل الآن في تجديد المنازل القديمة في أوستن.

قال: "لم أملك يوماً طريقاً مهنياً محدّداً. ولم أنجح يوماً في فعل أي شيء".

ريتشارد من تكساس ليس من الأشخاص الذين يقلقون على كل شيء. لا يمكني اعتباره عُصابياً على الإطلاق. أنا عُصابية بعض السشيء، ولهنذا السبب أحببته كثيراً. أصبح وجود ريتشارد في هذا المعتبزل مصدراً عظيماً وممتعاً لشعوري بالأمان. فثقته العظيمة والثابتة كانت تهدّئ قلقي الفطري وتذكّرني بأنّ كلّ شيء سيسير حقاً على ما يسرام (وإلا فعلى نحو كوميدي). وبحسب ما قاله ريتشارد حرفياً: "أنا وبُقول نقضي كلّ وقتنا في الضحك".

بُقول.

هـــذا هـــو اللقب الذي أطلقه عليَّ ريتشارد، وذلك في أوّل ليلة التقيــنا فـــيها، حين لاحظ كم أكثر من الأكل. حاولت الدفاع عن نفسي (كنت أتعمّد الأكل بانضباط واعتدال!) ولكنّ اللقب لازمني.

قد لا يسبدو ريتشارد من تكساس ممارس يوغا نموذجياً، مع أنّ إقسامتي في الهسند علّمتني ألاّ أقرّر من هو ممارس اليوغا النموذجيّ. (لا

أريد أن أبدأ بالحديث عن صاحبة مزرعة الألبان الإيرلندية التي التقيت هما هنا منذ يومين، أو الراهبة السابقة من جنوب أفريقيا). تعرّف ريتشارد إلى اليوغا من خلال صديقته السابقة التي أقلته من تكساس إلى المعتزل في نيويورك لسماع الغورو وهي تتحدّث. يقول ريتشارد: "اعتقدت يومها بأنّ المعتزل كان أغرب شيء رأيته على الإطلاق وتسساءلت أين تقع الغرفة التي ينهبون فيها نقودك ويستولون على منزلك وسيارتك، ولكنّ ذلك لم يحدث أبداً...".

بعد تلك التحربة التي مرّ عليها عشر سنوات، أصبح ريتشارد يتأمل طيلة الوقت.

سألته يوماً وهو يراقبني أحف أرض المعبد: "ماذا عليَّ أن أفعل مع حلــسات الــتأمّل؟" (كان محظوظاً، فهو يعمل في المطبخ، وليس عليه الجــيء إلى هنا إلاَّ قبل ساعة من موعد العشاء. ولكنّه يحبّ مشاهدتي وأنا أحف أرض المعبد. فهو يجد ذلك مضحكاً).

"ولِمَ تظنّين أنّ عليك القيام بشيء حيال ذلك؟".

"لأنّه مقرف".

"من؟".

"أعجز عن إبقاء عقلي ساكناً".

"تذكّــري ما تعلّمنا إيّاه الغورو، إن حلست بنيّة التأمّل الصافية، فما يحدث بعد ذلك ليس من شأنك. إذاً، لمَ تحكمين على تجربتك؟".

"لأنَّ ما يحدث في تأمَّلاتي لا يمكن أن يكون هو الهدف من اليوغا".

"بُقول، عزيزتي، ليست لديك أي فكرة عمّا يحدث هناك".

"أنا لا أرى أي رؤى، ليست لديَّ تجارب سامية".

"تــريدين رؤيــة ألوان جميلة؟ أم تريدين معرفة حقيقتك؟ ما هو هدفك بالتحديد؟".

"كلّ ما أفعله حين أحاول التأمّل هو الجدل مع نفسي".

"إنّها ذاتك، تحاول التأكّد من أنّها ما زالت تملك السيطرة عليك. هــــذا ما تفعله الأنا. تجعلك تشعرين بأنّك منفصلة، تحافظ على حسّ الازدواجـــية لـــديك، وتحاول إقناعك بأنّك ناقصة، ومقطّعة، ووحيدة ولست كاملة".

"ولكن كيف يساعدني ذلك؟".

"لا يساعدك. مهمة الأنا لا تقوم على مساعدتك، بل على أن تبقى في السلطة. والأنا لديك مذعورة الآن لأنّ الوقت حان لتقليصها. استمرّي في هسذا الطريق الروحي يا عزيزتي، فأيامها أصبحت معدودة. سرعان ما ستصبح ذاتك عاطلة عن العمل، ليتّخذ قلبك جميع القرارات بنفسه. ذاتك تحسارب دفاعاً عن حياتها، تلعب بعقلك وتحاول تعزيز سلطتها، وتحاول إبقاءك في الزاوية بعيداً عن بقية الكون. لا تصغي إليها".

"وكيف لا تصغي إليها؟".

"هل حاولت يوماً أخذ لعبة من طفل صغير؟ هم لا يحبّون ذلك، بل يبدأون بالركل والصراخ. وأفضل طريقة لأخذها هي بإلهاء الطفل وإعطائه شيئاً آخر يلعب به. اصرفي انتباهه عنها. عوضاً عن أخذ الأفكار من عقلك بالقوّة، أعط عقلك شيئاً أفضل يلعب به. شيئاً صحياً أكثر".

"مثل ماذا؟".

"مثل الحبّ، يا بُقول. الحبّ الطاهر".

## 45

يفترض بدهابي إلى كهف التأمّل يومياً أن يكون وقتاً من التقارب، ولكنّني كنت أسير إلى هناك مؤخّرا وأنا حائفة، مثلما تدخل

كلبتي عيادة الطبيب البيطري (وهي تعرف أنه مهما كان الجميع ودوداً معها ستنتهي السزيارة بإبرة حادّة). ولكن بعد حديثي الأخير مع ريتــشارد مــن تكــساس، قرّرت تجربة مقاربة جديدة هذا الصباح. جلــست للتأمّل وقلت لعقلي: "اسمع، أفهم أنّك خائف قليلاً. ولكن أعدك أنّني لا أحاول إبادتك. كلّ ما أريده هو إيجاد مكان لك لترتاح. أنا أحبك".

قال لي أحد النساك منذ مدة: "مكان استراحة العقل هو القلب. فكل ما يسمعه العقل طيلة النهار هو قرع الأجراس والضجيج والجدل، وكــل ما يحتاج إليه هو السكون. والمكان الوحيد الذي يجد فيه العقل الــسلام هــو داخل هدوء القلب. ذاك هو المكان الذي تحتاجين إلى الذهاب إليه".

كمـــا أنني أجرّب مانترا مختلفة، كنت محظوظة معها في الماضي. وهي بسيطة، تتألّف من مقطعين وحسب:

Ham-sa

وتعني بالسنسكريتية: *أنا ذاك.* 

استناداً إلى اليوغانيين، هام - سا هي المانترا الأكثر طبيعية، فهي تعطى لنا قبل الولادة. إنها صوت تنفسنا. هام مع الشهيق، سا مع الزفير. (وللمناسبة، تلفظ هام بنعومة، مفتوحة مثل هاهههم. وسا مع "آه ه ه...") وكلّ حياتنا، نكرّر هذه المانترا مع كلّ نفس. ولطالما وحدت هام - سا سهلة وباعثة على الاسترخاء، أسهل على التأمّل من أوم ناماه شيفايا، المانترا الرسمية لليوغا هنا. وحين تحدّثت مع ذاك الناسك منذ يومين قال لي أن استعمل هام - سا إن كانت تساعدني على الستامّل. قال: "تأمّلي بأيّ شيء يسبّب ثورة في عقلك".

هكذا جلست هناك اليوم.

هام - سا.

أنا ذاك.

أتــت الأفكار، ولكنّني لم أعرها انتباهاً كبيراً، بل قلت لها بحنان الأمــومة تقــريباً: "أوه، أنا أعرفكم أيها المشاغبين... اذهبوا للعب في الخارج الآن...".

هام – سا.

أنا ذاك.

استغرقت في النوم لبرهة. (أو أياً كان ما حدث. ففي التأمّل، لا يمكنك أن تكون واثقاً من أنَّ ما تعتقده نوماً هو نوم بالفعل، ففي بعض الأحيان، يكون مستوىً آخر من الوعي). حين استفقت، أو أياً كان ما حدث، شعرت بـتلك الطاقة الكهربائية الزرقاء الناعمة تنبض في حــسدى، في موجات. كان الشعور مخيفاً ورائعاً في الوقت نفسه. لم أعرف ماذا أفعل، فاكتفيت بالتحدّث مع تلك الطاقة الداخلية. قلت: "أنـــا أعتقد بك"، فراحت تتعاظم وتكبر. كان الأمر مخيفاً وقوياً جداً الآن، وكأنين أتعرّض لاختطاف للحواسّ. كانت قمهم متصاعدة من أسفل عمودي الفقري. شعرت بأنّ عنقى يرغب بالتمدّد والالتفات، فتركته، وبقيت جالسة هناك في وضعية غريبة، جائمة مثل يوغاني متمــرّس، ولكنّ أذني اليسرى مضغوطة على كتفي الأيسر. لا أعرف لماذا أراد رأسي وعنقي فعل ذلك، ولكنّني لن أجادلهما، فقد كانا شديدي الإلحاح. ظلَّت الطاقة الزرقاء الخافقة تتصاعد في جسدي وأمكنني سماع صوت شبيه بمداعبة أوتار موسيقية في أذنَّ، وكان الشعور قد أصبح عظيماً الآن إلى حدّ أنني أصبحت عاجزة عن التعامل معــه. أخافني كثيراً حتى إنّني قلت: "لست جاهزة بعد!" وفتحت عيني

فجأة. فزال كلّ شيء. عدت إلى الغرفة وإلى ما يحيط بسي. نظرت إلى ساعتي، واكتشفت بأنني بقيت هناك - أو في مكان ما - لساعة تقريباً. كنت ألهث، بكلّ ما للكلمة من معنى.

## 46

إنَّ فهم ما حدث معي هناك، أعني في *كهف التأمَّل وفيَّ أنا*، يثير موضوعاً خفيًّا وجامحاً، وهو موضوع *كونداليني شاكتي.* 

لكـــل مذهب في العالم عدد من الأتباع الذين يسعون إلى تجربة مباشرة وسامية. والمثير للاهتمام لدى هؤلاء أنهم حين يصفون تجاربهم، ينتهون بوصف الأحداث نفسها تماماً.

• • •

في المعتقدات اليوغانية الهندية، يُصوَّر كونداليني شاكتي أي السر على أنّه ثعبان ملتف حول نفسه قابعاً في أسفل العمود الفقري إلى أن يستم تحريره بلمسسة معلّم أو بمعجزة، ليصعد بعد ذلك عبر سبع شاكرات، أو عجلات (ويمكن تسميتها أيضاً بالمقامات السبعة)، وأخيراً عبر الرأس لينفجر في اتحاد... وهذه الشاكرات غير موجودة في الجسد الفظ، بحسب اليوغانيين، فلا تبحث عنها فيه، بل ابحث عنها فقط في الجسد اللطيف المهذّب، الجسد الذي يتحدّث عنه المعلّمون السبوذيون وهم يستجعون تلاميذهم على استلال ذات جديدة من أجسادهم كما يستلّون سيفاً من غمده. وقد أخبري صديقي بوب، أوهمو تلميذ يوغا وعالم أعصاب على السواء، أنّ فكرة الشاكرا لطالما شمنته إلى حدّ أنه أراد رؤيتها في جسد مشرّح لكي يعتقد بوجودها. ولكن بعد مروره بتجربة تأمّل سامية، تمكّن من فهمها على نحو جديد.

قــال لي: "مــثلما يوجد في الكتابة حقيقة حرفية وحقيقة شعرية، ثمّة تــشريح حــرفي وتشريح شعري. أحدها يمكن رؤيته، أمّا الآخر فلا. أحــدهما مكــوّن مــن العظام والأسنان واللحم، والآخر من الطاقة والإيمان. والاثنان حقيقيان على السواء".

أحبُّ أن يجد العلم والعبادة نقطة تلاق. فقد قرأت مؤخَّراً مقالاً في نيويورك تايمز عن فريق من علماء الأعصاب أجرى اختباراً على كـاهن تيبتي لفحص دماغه. فقد أرادوا معرفة ما يحدث علمياً للعقل حمين يمر في حالة الاتصال... أو التجاوز، خلال لحظات التنوير. ففي عقل الشخص الذي يفكّر بشكل عاديّ، ثمّة عواصف كهربائية من الأفكار اليي تدور باستمرار، مسجّلة في الصورة الدماغية ومُضات صفراء وحمراء. وكلَّما ازداد غضب الشخص أو اتَّقاده العاطفي، أصبحت الومضات الحمراء أكثر حدّة وعمقاً. إلاّ أنّ المتصوّفين في جميع الأزمنة والحضارات تحدَّثوا جميعاً عن سكون الذهن في أثناء التأمّل وقالــوا بأنَّ الاتحاد الأقصى... هو عبارة عن ضوء أزرق يشعرون بأنَّه يسشع من وسط جمجمتهم. يدعى ذلك في المعتقدات اليوغانية اللؤلؤة الزرقاء، وهي الهدف الذي يسعى إليه كلّ مزاول لليوغا. بالطبع، تمكّن الكاهن التيبتي الذي أخضع للمراقبة في أثناء التأمّل من تسكين دماغه تمامــاً بحيث لم تظهر أي ومضات حمراء أو صفراء. في الواقع، تحمّعت كــل الطاقة العصبية لذاك السيّد في النهاية في وسط دماغه - وأمكن رؤيــتها على الشاشة - في لؤلؤة زرقاء باردة وصغيرة من الضوء. تماماً كما وصفها اليوغانيون دوماً.

ذاك هو مقصد الكونداليني شاكتي.

في التصوّف الهندي، كما هو الحال مع كثير من المعتقدات السشامانية، تعتبر الكونداليني شاكتي قوّة خطيرة لا ينبغي اللعب بها من

دون إشراف معلم، فمن شأن اليوغاني غير المتمرّس أن يفجر دماغه فعلياً بها. أنت بحاجة إلى معلّم – غورو – ليقودك في هذا الطريق، وإلى مكان آمن، في الحالات المثالية – معتزل – لتمارس فيه التأمّل. ويقال بيأن لميسة الغورو (التي تحدث إمّا فعلياً أو عبر لقاء خارق للطبيعة، كالحلم مثلاً) هي التي تحرّر طاقة الكونداليين من نومها في أسفل العمود الفقيري لتبدأ رحلتها إلى الأعلى. وتسمّى لحظة التحرير تلك شماكتيبات، أيّ المتلقين...، وهي الهدية العظمى التي يقدّمها معلم متنوّر. بعد تلك اللمسة، يحتاج التلميذ إلى سنوات من العمل نحو التنوير، ولكن تكون رحلته قد بدأت على الأقلّ. تمّ تحرير الطاقة.

تلقب السشاكتيبات منذ عامين، حين التقيت بمرشدي للمرة الأولى، في نيويورك. كان ذلك خلال عطلة أسبوع قضيتها في معتزلها في كاتسسكيلز. وللصراحة، لم أشعر بشيء مميّز بعد ذلك. كنت أتوقع لقاء باهراً، ربّما ضوءاً أزرق أو رؤية، ولكنّني بحثت في حسدي عن الستأثيرات الخاصة ولم أشعر سوى بشيء من الجوع، كالعادة. وأذكر أنني فكّرت يومها في أنني لا أملك على الأرجع الإيمان الكافي لأعرف بحربة قوية مثل إطلاق العنان للكونداليني شاكتي. واعتقدت أنني أعتمد كثيراً على عقلي، ولا أستعمل حدسي بما يكفي، وبأن طريقي التعبدي سيكون فكرياً أكثر منه سريًا. قد أقرأ الكتب وأفكر في أمور مثيرة للاهتمام ولكنّني لن أبلغ على الأرجع تلك الحالة التأملية السامية. ولكن لا بأس في ذلك. ما زلت أحب ممارسة التأمل. كلّ ما في الأمر

غير أنّ أمراً مثيراً حدث في اليوم التالي. اجتمعنا كلّنا بالغورو مرّة أخرى. فقادتنا إلى التأمّل، وفي وسط كلّ ذلك، استغرقت في النوم (أو مهما كانست تلك الحالة) ورأيت حلماً. كنت على شاطئ البحر،

وكانت الأمواج العاتية والمخيفة تتسارع نحوي. فجأة، ظهر رجل إلى جانبي. كان معلم مرشدتي يوغانيا عظيماً يتمتع بقدرات خارقة، وسأقتبصر على تسميته هنا سواميجي (وتعني بالسنسكريتية الكاهن المحسبوب). توفّي سواميجي عام 1982. وقد عرفته من صوره المنتشرة في المعتزل. وحتى في تلك الصور، أقرّ بأني وجدت الرجل مخيفاً بعض السشيء، وشديد الالتهاب بالنسبة إلىّ. وقد تفاديت التفكير فيه لمدة طويلة كما تحتبت عموماً نظرته التي تحدّق إلى من صوره على الجدران. بدا شديد القوّة. ولم يكن من نوع الغورو الذي يناسبني. لطالما فضلت معلمتي الحيّة، الأنثى اللطيفة والمتعاطفة على تلك الشخصية الميتة (والتي ما زالت تحتفظ بضراوتها).

ولك تسواميجي كان في حلمي، يقف بقرب على الشاطئ بكلّ سطوته. شعرت بالرعب. أشار إلى الأمواج المقتربة وقال بتجهّم: "أريدك أن تجدي طريقة لمنع حدوث فلك". شعرت بالذعر فأخرجت دفتراً صغيراً، وحاولت رسم اختراعات لإيقاف أمواج البحر من الستقدّم. رسمت أسواراً ضخمة، وقنوات، وسدوداً. مع ذلك، كانت كللّ تصاميمي حمقاء تافهة. عرفت أنني لا أتمتّع بالخبرة في هذا الجال (فأنا لست مهندسة!) ولكنّ سواميجي كان يراقبني بنفاد صبر. است ملمت أخيراً. فأيّ من اختراعاتي لم يكن ذكياً أو قوياً بما يكفي لصدّ تلك الأمواج.

هــنا سمعــت سواميحي يضحك. نظرت إلى ذاك الرحل الهندي السعفير في ثوبه البرتقالي ورأيته غارقاً في الضحك، مكوّراً على نفسه من شدّة البهجة، يمسح دموع الفرح من عينيه.

قال لي وهو يشير إلى البحر الهائل بأمواحه اللامتناهية: "أخبريني يا عزيزتي، كيف كنت تخطّطين بالضبط لإيقاف *ذلك؟".* 

مضت ليلتان متناليتان حلمت فيهما بثعبان يدخل غرفتي. وقد قرأت أنّ هذه الأحلام تبشّر بالخير ولكنّ هذا لا يجعل الثعابين أقلّ ترويعاً. فقد كنت أستيقظ وأنا أتصبّب عرقاً. لا بل استيقظت مرّة وشعرت بأنّ عقلي يعيدني إلى حالة من الذعر الذي لم أشعر به طيلة سنوات طلاقي. كانت أفكري تعود مجدداً إلى زواجي الفاشل وكلّ العار والغضب اللذين رافقا تلك الحادثة. والأسوأ أنني عدت أفكّر في ديفيد، أحادله بذهني، وأشعر بالغضب والوحدة وأتذكّر كلّ الأمور المؤذية التي قالها أو ارتكبها بحقي. كما أنني لم أستطع التوقّف عن التفكير في سعادتنا معاً، السعادة الغامرة السي سادت في أوقات اتفاقنا. كنت على استعداد للقفز من السرير والاتصال به من الهند في منتصف الليل و - لا أدري - ربّما إقفال الخطّ في وجهه. أو التوسّل إليه ليحبّني من جديد. أو لومه بشراسة على عيوبه.

لماذا تعود كلُّ هذه الأمور الآن؟

أعلم ما سيقال لي، عن الهواجس القديمة في هذا المعتزل. بأنّ كلّ ذلك طبيعي، الكلّ يمرّ به، فالتأمّل العميق يخرج كلّ شيء، وبأنّني أتخلّص من هواجسي القديمة... غير أنّني في حالة نفسية تجعلني عاجزة عن الاحتمال وعن سماع أيّ نظرّيات في هذا الخصوص. أدرك بأنّ كلّ شيء يخرج إلى السطح، شكراً جزيلاً. يخرج كالتقيّؤ.

تمكّنت نوعاً ما من العودة إلى النوم، لحسن حظّي، ورأيت حلماً آخر. لا ثعابين هذه المرّة بل رأيت كلباً شرّيراً ومسعوراً يلاحقني قائلاً: "سأقتلك. سأقتلك وألتهمك!".

اســـتيقظت وأنا أبكي وأرتجف. لم أشأ إزعاج زميلاتي في الغرفة، فذهـــبت للاختـــباء في الحمّام. الحمّام، الحمّام دائماً! ها أنا في الحمّام بحـــدّاً، في منتــصف الليل، أبكي على الأرض وحيدة. آه، أيّها العالم البارد، تعبت منك ومن حمّاماتك الرهيبة.

وحين تواصل البكاء، ذهبت لإحضار دفتر وقلم (ملجأي الأخير) وجلـــست مرّة أخرى بقرب المرحاض. فتحت صفحة بيضاء وكتبت توسّلاً أصبح مألوفاً الآن:

"أحتاج إلى مساعدتك".

ثم زفرت نفساً طويلاً من الراحة فيما هبّ صديقي الدائم (من يكون؟) لنجدتي بإخلاص وكتب بخطّ يدي:

"أنا هنا. لا بأس. أنا أحبّك. لن أتخلّى عنك أبداً...".

## 48

كانت جلسة التأمّل في صباح اليوم التالي كارثة. توسّلت عقلي بيأس للحلوس جانبًا، إلاّ أنه حدّق إليّ بقوّة قائلاً: "لن أسمح لك أبدًا بتجاوزي".

في الواقع، سيطر عليَّ ذاك الصباح حقد وغضب شديدين إلى حدّ أنني خفت على حياة كلّ من يمرّ أمامي. وجّهت ردًا لاذعاً للمرأة الألمانية المسكينة لأنها لا تتقن الإنكليزية ولا تفهم ما أقوله وأنا أدلّها على المكتبة. أخجلني غضبي إلى حدّ أنني ذهبت للاختباء في حمّام (آخر!) والبكاء، ثمّ غضبت من نفسي لأنني أبكي حين تذكّرت نصيحة الغورو ألاّ ننهار دائماً وإلاّ تحول الأمر إلى عادة... ولكن ماذا تعرف هي عن ذلك؟ فهي مستنيرة. لا يمكنها مساعدتي، فهي لا تفهمني.

لم أشأ التحدّث مع أحد. لم أتحمّل رؤية أجد في تلك اللحظة. حتى إنني تجنّبت ريتشارد من تكساس لفترة، ولكنّه عثر عليَّ أخيراً عند العشاء، وجلس بشجاعة أمام دخان الكره الذاتي المتصاعد منّى.

سأليني قائلاً، وعود أسنان في فمه كالعادة: "ما الذي يثير غضبك بهذا الشكل؟".

أجبته: "لا تــسأل". ثمّ رحت أخبره بكلّ شيء، وخلصت إلى القــول: "والأسوأ من هذا كلّه أنّني أعجز عن التوقّف عن التفكير في ديفــيد. اعــتقدت بأنّني تخطّيت تلك التجربة، ولكنّ كلّ شيء يعود مجدّداً".

قال: "أعطي نفسك ستّة أشهر أخرى، وستشعرين بالتحسّن". "سبق أن أعطيت نفسي اثني عشرة شهراً، ريتشارد".

"أعطي نفسك ستة أشهر إضافية. استمرّي برمي ستة أشهر إلى أن يزول كلّ شيء. هذه الأمور تستغرق وقتاً".

زفرت بقوّة من أنفى، وقد سئمته.

قــال: "أصغي إليَّ يا بُقول، يوماً ما ستنظرين إلى هذه المرحلة من حياتك على أنها فترة حزن جميلة. سترين بأنّك كنت في حداد وكان قلــبك مفطوراً ولكنّ حياتك كانت تتغيّر وكنت في أفضل مكان في العالم لحدوث ذلك؛ مكان تعبّد جميل، محاط بالنعم. استغلي كلّ دقيقة من هذه الفترة. دعي الأشياء تأخذ وقتها هنا في الهند".

"ولكنّني أحببته حقاً".

"مسشكلة كبيرة. وقعت في حبّ شخص إذاً. ألا ترين ما يحدث؟ ذاك الشاب لمس مكاناً عميقاً في قلبك لم تظنّي يوماً أنّك قسادرة على بلسوغه. أعني أنّك فوجئت. ولكنّ ذاك الحبّ الذي شعرت به ليس سوى البداية. لقد تذوّقت الحبّ وحسب. ولم يكن ذاك سوى حبّاً دنيويًّا محدوداً. انتظري لتري كم يمكنك أن تحبي أعمق من ذلك. ستكتشفين أنّ لديك القدرة لحبّ العالم بأسره يوماً ما. إنّه قدرك. لا تضحكي".

"أنا لا أضحك". كنت أبكي في الواقع. "ولا تضحك عليًّ رحاءً، ولكن أعتقد بأنّ السبب الذي يجعل من الصعب عليَّ نسيان هذا الشابّ هو أننى اعتقدت بجدّية أنّ ديفيد هو توأم روحي".

"ربّما كان كذلك. ولكنّك لا تفهمين معنى تلك الكلمة. يعتقد المـرء بأنَّ توأم الروح هو الشخص الأنسب له، وهذا ما يريده الجميع. ولكــنّ توأم الروح الحقيقي ليس سوى مرآة، إنّه الشخص الذي يريك كلِّ ما يعيقك، الشخص الذي يلفت انتباهك إلى نفسك لكي تغيّري حــياتك. توأم الروح الحقيقي هو أهمّ شخص تلتقين به على الأرجح، لأنَّه يمزَّق جدرانك ويهزَّك بقوَّة لكي تستفيقي. ولكن أن تعيشي مع تـوأم روحك إلى الأبد؟ كلا. هذا مؤلم جداً. فتوائم الروح يدخلون حياتك فقط ليكشفوا لك طبقة أحرى من ذاتك، ثمّ يرحلون. وشكراً لله علـــى ذلك. غير أنّ مشكلتك هي أنك لا تسمحين لتوأم روحك بالسرحيل. الأمر انتهى يا بُقول. مهمّة ديفيد كانت هزّك، تمزيق ذاتك قليلاً، إظهار العوائق والإدمانات في حياتك، فطر قلبك، وفتحه لكي يدخل إليه نور جديد، جعلك تشعرين بالبؤس وفقدان السيطرة على حـــياتك إلى حدّ أن ترغبـــي بتغييرها، ومن ثمّ تعريفك على معلّمك الروحي وبدء حياة جديدة. تلك كانت مهمته، وقد قام بها على أحـــسن وجه، والآن انتهى كلُّ شيء. المشكلة هي أنَّك لا تتقبَّلين أنَّ حــياة تلك العلاقة كانت قصيرة. حبيبتي، أنت تتصرّفين مثل كلب في مكب للنفايات، تلعقين عبوة فارغة محاولة الحصول على مزيد من الغــذاء منها. وإن لم تكوبي حذرة، ستعلق العبوة في خطمك إلى الأبد وتجعل حياتك بائسة. لذا، اتركيها".

"ولكنّني أحبّه".

<sup>&</sup>quot;إذاً، أحبّيه".

"ولكنّني أشتاق إليه".

"إذاً، الستاقي إليه. أرسلي إليه قليلاً من الحبّ والنور كلّما فكّرت فيه، ثمّ واصلي حياتك. أنت خائفة من التخلّي عن آخر بقايا ديفيد لأنك ستكونين وحسيدة حقاً، وليز غيلبرت تخشى حتى الموت ما سيحدث لو ظلّست وحيدة. ولكن عليك أن تفهمي يا بُقول أنّك لو أخليت كلّ تلك المساحة من ذهنك التي تستعملينها للتفكير في ذاك الشاب، سيكون لديك فسراغ، بقعه مفتوحة؛ باب. واحزري ماذا سيفعل الكون بهذا الباب؟ سيدخل فيه... ويملأك بكم من الحبّ لم تحلمي به في حياتك. إذاً، توقّفي عن استعمال ديفيد لسدّ ذاك الباب. دعيه يرحل.

"ولكن أتمنّى لو كنّا نستطيع أنا وديفيد أن...".

قـــاطعني قائلاً: "أترين، تلك مشكلتك. تتمنّين كثيراً، يا عزيزتي. ما نيل المطالب بالتمنّي ولكن تؤخذ الدنيا غلابا".

منحني هذا البيت أوّل ضحكة في ذلك اليوم.

ثم سالت ريتشارد: "إذاً، كم سأحتاج من الوقت قبل أن ينتهي كلّ هذا الحزن؟".

"تريدين تاريخاً محدّداً؟".

"أجل".

"رقماً ترسمين دائرة حوله على الروزنامة؟".

"أجل".

"دعيني أخبرك شيئاً يا بُقول، أنت تعانين من حبّ السيطرة".

شعرت بغضب ينفحر كالبركان في تلك اللحظة. حبّ السيطرة؟ أنا؟ فكّرت في الواقع بصفع ريتشارد على هذه الإهانة. ثمّ بانت الحقيقة من أعماق غضب واستيائي. الحقيقة المباشرة، الواضحة والباعثة على الضحك.

هو محقّ تماماً.

زال غضبـــي بالسرعة التي اشتعل بما.

قلت: "أنت محق تماماً".

"أعــرف يا حبيبتي. اسمعي، أنت امرأة قوية معتادة على الحصول على مــا تــريدينه من الحياة ولم تحصلي على ما أردت في علاقاتك الأخـــيرة، وهـــذا مــا يثير جنونك. لم يتصرّف زوجك كما أردت، وكذلك الأمر بالنسبة إلى ديفيد. عاكستك الحياة لفترة من الزمن، وما من شيء يثير غضب محبـــي السيطرة أكثر من أن تعاكسهم الأقدار".

"لا تسمّني محبة للسيطرة، أرجوك".

"ولكــنّك تعــانين من مشاكل مع حبّ السيطرة، يا بُقول. ألم يخبرك أحد بذلك من قبل؟".

(حـــسناً... بلي. ولكنّ المشكلة مع الطلاق من شخص ما هي أنّه يجعلك تتوقّف بعد فترة عن الإصغاء إلى الكلام الدينء الذي ينعتك به).

هكذا تراجعت واعترفت بالأمر. "حسناً، أظنّك على حقّ على الأرجع. ربّما كنت أعاني من حبّ السيطرة. ولكن من الغريب أن تلاحظ ذلك. فأنا لم أعتقد أنّ الأمر واضح إلى هذا الحدّ. أعنى، أنا واثقة من أنّ الناس لا يمكنهم ملاحظة هذه المشكلة حين ينظرون إليَّ للمرّة الأولى".

انفجر ريتشارد من تكساس بالضحك إلى حدّ أنّه أوشك أن يُفلت عود الأسنان من فمه.

"حقاً؟ يا عزيزي، بإمكان راي تشارلز أن يرى حبّك للسيطرة!". "حسناً. أعتقد أنّ الوقت قد حان لوضع حدّ لهذا الحديث، شكراً".

"علــيك أن تتعلّمــي إطلاق سراح المسائل القديمة، بُقول. وإلاً، ستتمرضــين ولــن تنعمي بالنوم أبداً. ستتقلّبين في فراشك إلى الأبد،

وتلومين نفسك على فشلك الذريع في الحياة. ما خطبي؟ لَمَ أفسدت جميع علاقاتي؟ لَمَ أنا فاشلة؟ دعيني أخمّن، أليس هذا ما شغل فكرك في ساعات أرقك في الليلة الفائتة؟".

"حسناً، ريتشارد، هذا يكفي. لا أريدك أن تتجوّل في رأسي بعد اليوم".

أجابني صديقي اليوغاني الكبير الآتي من تكساس: "إذاً، أقفلي الباب".

# 49

حــين كــنت في التاسعة من عمري، وقد أوشكت أن أبلغ سنّ العاشرة، عانيت من أزمة ميتافيزيقية حقيقية. قد يبدو ذلك مبكراً، ولكنّني كنت طفلة ناضحة قبل الأوان. حدث ذلك صيفاً، بين الصفّ الرابع والخامس الابتدائي. كنت سأبلغ العاشرة في تموز، وكان ثمّة شيء ما في الانتقال من الرقم تسعة إلى عشرة - من رقم واحد إلى رقمين -صـــدميني وسبّب لي ذعراً وجودياً فعلياً، يشعر به الناس عادة عند بلوغ الخمسين. أذكر أنني فكّرت بأنّ حياتي تمضي بسرعة. وبدا لي وكأنني كـنت الـبارحة في صفّ الحضانة، وها أنا الآن على وشك أن أبلغ العاشرة. قريباً سأصبح مراهقة، كهلة، عجوزاً، ثمَّ أموت. وكان الجميع يستقدّمون في السنّ بسرعة هائلة أيضاً. وسرعان ما سيموت الجميع. أبواي، أصدقائي، قطَّتي. شقيقتي الكبرى أصبحت في الثانوية. بدا لي وكأنَّها كانت تذهب إلى الصفَّ الأوَّل منذ لحظات، بجواربما الصغيرة الطــويلة حــــتي الركبتين، وها هي الآن في *الثانوية*! من الواضح أنّها سرعان ما ستموت هي أيضاً. ما الهدف من كلُّ هذا؟ والغريب في تلك الأزمة أنّ شيئاً لم يتسبّب بها. لم يمت أحد الأصدقاء أو الأقارب، ليعطيني الفكرة الأولى عن الموت، كما أنّني لم أقرأ أو أرّ شيئاً معيّناً عن الموت. كان الذعر الذي شعرت به في سنّ العاشرة إدراكاً تلقائياً وكاملاً للفناء المحتّم، من دون أن أملك مفردات روحية تساعدني على تدبّر أمري. كنّا بروتستانتين، وغير متديّنين حيى. كان والدي يفضل البقاء في البيت صباح الأحد ويكرّس نفسه لأعمال المزرعة. وكنت أغنّي في الكورس لأنّني أحبّ الغناء.

كان إحساسي بالعجز طاغياً. أردت لو أمكنني الضغط على فرامل طوارئ كونية، كتلك التي رأيتها على الطريق السريع خلال رحلت المدرسية إلى نيويورك. أردت الدعوة إلى تعليق سير الكون والطلب من الجميع التوقف إلى أن أفهم كلّ شيء. وأفترض أنّ تلك السرغبة الملحّة بإجبار الكون بأكمله على إيقاف مسيرته إلى أن أتمالك نفسسي قد تكون بداية ما سمّاه صديقي العزيز ريتشارد من تكساس حبي للسيطرة. بالطبع، ذهبت جهودي ومخاوفي أدراج الرياح. فكلّما راقبت الوقت أكثر، مرّ بسرعة أكبر، حتى إنّ ذاك الصيف انقصى بسسرعة فطرت قلبسي، وأذكر أنّي كنت أفكر في نهاية كلّ يوم: "ها قد مرّ واحد آخر"، ثمّ أنفجر باكية.

كان لدي صديق في الثانوية يعمل الآن مع المتخلفين عقلياً، ويقول إن مرضاه الذين يعانون من التوحد لديهم وعي مؤ لم لمرور السوقت، وكانهم يفتقدون إلى المصفاة العقلية التي تسمح لبقية الناس بالاسترخاء ونسسيان موضوع الفناء من وقت إلى آخر والاكتفاء بالعيش. أحد مرضى روب يسأله دائماً عن التاريخ صباح كل يوم، ثم يسأله في نهاية النهار: "روب، متى يحل الرابع من شباط مرة أخرى؟".

وقـــبل أن يجيـــبه روب، يهزّ الشابّ رأسه بحزن قائلاً: "أعرف، أعرف، لا بأس... ليس قبل العام القادم، أليس كذلك؟".

أعــ ف جـــيّداً هذا الشعور. أعرف تلك الرغبة الحزينة بتأخير انقهضاء رابع آخر من شباط. وذاك الحزن هو واحد من أعظم محن التجربة الإنسانية. فنحن نُعتبر، على حدّ علمنا، النوع الوحيد على هذا الكــوكب الـــذي أعطى نعمة - أو ربّما نقمة - الوعى لفنائنا. فكلّ شميء هنا سينتهي إلى الفناء، غير أنّنا المحظوظون الذين يمكنهم التفكير في ذلك كلُّ يوم. كيف ستتعامل مع هذه المعلومات؟ حين كنت في التاسعة، لم يكن في وسعى سوى البكاء. لاحقاً، مع مرور الأعوام، دفعني إحساسي المفرط بمرور الوقت إلى عيش الحياة بالسرعة القصوي. إن كنت هنا في زيارة قصيرة، علىَّ القيام بكلِّ ما هو ممكن الآن. ومن هـنا أتـت كلُّ الأسفار، والعلاقات الرومانسية، والطموح، والباستا. ثلاث، لأنَّها كانت تسمع دوماً قصصاً عن أختها في أفريقيا، أختها التي تعمل في مزرعة في يومينغ، أختها النادلة في نيويورك، أختها التي تكتب روايسة، أخستها الستي ستتزوج، وبالطبع ليس من الممكن أن تكون الشخص ذاته. في الواقع، لو أمكنني تقسيم نفسي إلى عدّة نساء اسمهنّ ليز غيلبرت، فلما تردّدت، لكي لا أفوّت لحظة واحدة من هذه الحياة. غير أنَّني قسّمت نفسي بالفعل إلى عدّة نساء اسمهنّ ليز غيلبرت، سقطن منهكات جميعاً في الوقت نفسه على أرض حمّام في الضواحي في إحدى الليالي، قريباً من سنّ الثلاثين.

ينبغي علي القول هنا إنني أدرك أنّ هذا النوع من الأزمات الميتافيزيقية لا يصيب جميع الناس. فبعض الأشخاص يتمتعون بالمناعة ضدد القلق السناجم عن التفكير في الفناء، فيما يبدو البعض الآخر

مرتاحون أكثر للفكرة بأكملها. فهذا العالم حافل بالأشخاص اللامبالين بالطبع، إلا أنّه يشتمل أيضاً على أشخاص يبدون قادرين على قبول القوانين التي يعمل الكون على أساسها ولا يعكّر صفوهم ما فيه من تنقض وظلم. كانت لدى إحدى صديقاتي جدّة تقول لها دوماً: "ما من مشاكل في هذا العالم لا يمكن علاجها بحمّام ساخن، كأس شراب وكستاب للدعاء". بالنسبة إلى البعض، هذا كاف بالفعل، فيما يحتاج آخرون إلى اتّخاذ إحراءات أكثر خطورة.

سأذكر في هـذا الـسياق صديقي صاحب مزرعة الألبان من إيـرلندا، الـذي لا يبدو من الأشخاص الذين يمكن لقاؤهم في معتزل هـندي. ولكـن شون مثلي، ولد مع رغبة ملحة ومجنونة لفهم كيفية عمل هذا الكون. وبما أن رعيته الصغيرة في كاونتي كورك لم تعطه أي إجابات عن تساؤلاته، غادر المزرعة في الثمانينيات متوجها نحو الهند، الحي بحـث فـيها عن السلام الداخلي من خلال اليوغا. وبعد بضع سنوات، عـاد إلى بيته، إلى مزرعة الألبان في إيرلندا. كان يجلس في مطبخ المنزل الحجري القديم مع والده - مزارع قديم يتمتع بشيء من الحكمـة - يخـبره بكل اكتشافاته الروحية في الشرق الأقصى. ولكن الـوالد أصـغى إليه باهتمام طفيف، وهو يراقب النار تستعر في الموقد ويـدخن غليونه. لم ينبس ببنت شفة إلى أن قال شون: "أبـي، التأمّل ضـروري لتعليم السكينة. بإمكانه فعلاً أن ينقذ حياتك. فهو يعلّمك كيف تسكّن عقلك".

فالـــتفت إليه والده قائلاً بلطف: "ولكنّ عقلي ساكن أساساً، يا بنيّ"، قبل أن يستأنف التحديق إلى النار.

 كيفية فعل ما يبدو بأنَّ والد شون وُلد وهو يعرفه؛ كيف، بحسب قول والست ويستمان، أقف بعيدًا عن الشدّ والجذب... مستمتعة، راضية، متعاطفة، مرتاحة، متكاملة... داخل وخارج اللعبة على السواء أتفرّج وأتعجّب من كلّ شيء. ولكن عوضاً عن التسلية، أنا لا أشعر سوى بالقلق. وعوضاً عن التفرّج، أنا أدقّق وأتدخّل.

في العلسم البوذي قصة عن اللحظات التي أعقبت تجاوز بوذا إلى الاستنارة. فحين سقط حجاب الوهم – بعد تسعة وثلاثين يوماً من الستأمّل – وانكشفت الحقيقة للمعلّم العظيم، قيل إنّه فتح عينيه وقال علسى الفور: "لا يمكن تعليم هذا". ولكنّه غيّر رأيه لاحقاً، وقرّر أن يحاول تعليم التأمّل لزمرة صغيرة من التلاميذ. فقد عرف أنّ نسبة ضئيلة مسن الناس ستهتّم بتعاليمه. فبحسب قوله، معظم البشر أعينهم مغلقة بغسبار الخيسة إلى حددٌ يمنعهم من رؤية الحقيقة، أياً كان من يحاول مساعدةم. وثمّه قلّة آخرون، مثل والد شون، أعينهم صافية بشكل طبيعي ولا يحتاجون إلى معلّم أو مساعدة من أيّ نوع. ولكن، ثمّة أشخاص أعيسنهم مغلقة قليلاً بالغبار، ويمكن مساعدةم على الرؤية بسشكل أوضح يوماً ما، بمساعدة المعلّم المناسب. فقرّر بوذا أن يصبح معلّماً لتلك القلّة؛ التي تملك قليلاً من الغبار.

أتمسنى حقاً أن أكون واحدة من هؤلاء الأشخاص الذين يملكون القلسيل مسن الغبار، ولكنّني لست واثقة. كلّ ما أعرفه أنني أبحث عن السلام الداخلي بوسائل قد تبدو متطرّفة لعامّة الناس. (مثلاً، حين قلت لأحسد أصدقائي في نيويورك إنّني ذاهبة إلى الهند لأعيش في معتزل...، تسنهد قائلاً: "آه، ثمّة جزء منّي يتمنّى حقاً لو أرغب بالقيام بذلك... ولكسن ليسست لديَّ أيّ رغبة على الإطلاق"). لا أدري ما إذا كنت أملسك الخيار. فقد بحثت عن الرضى بجنون لسنوات طويلة وبوسائل

عديدة، وكلّ تلك المكتسبات والإنجازات أرهقتني في النهاية. فحين تطارد الحياة بشدّة، تقودك إلى الموت. والوقت - حين تطارده كاللص الهارب - يتصرّف كذلك. فيظلّ دوماً على مسافة مدينة أو غرفة مــنك، يغيّر اسمه ولون شعره ليضلّلك، ينسلّ من الباب الخلفي للفندق لحظة اندفاعك إلى صالة الاستقبال بمذكّرة التفتيش الأحدث، ولا يترك خلف سروى سيجارة مشتعلة في المنفضة للسخرية منك. وعند نقطة معينة، عليك التوقّف لأنه لن يفعل. عليك الاعتراف أنك لن تلحق به، لــيس من المفترض بك أن تلحق به. عند نقطة معيّنة، وكما يقول لي ريتــشارد دائماً، عليك أن تستسلم وتجلس ساكناً وتترك الرضى يأتي السيك. الاستسلام هو بالطبع تحربة مخيفة بالنسبة إلى أولئك الأشخاص الـــذين يعتقدون أنَّ العالم يدور لأنَّ لديه مقبض على قمَّته نديره نحن شخــصياً وأنَّنا لو أفلتنا المقبض ولو للحظة، ستكون نماية العالم. ولكن حاولي إفلاته يا 'بقول. تلك هي الرسالة التي حصلت عليها. اجلسي هِـــدوء الآن، وتوقّفي عن المشاركة، وراقبـــي ما يحدث. ففي النهاية، لــن تسقط الطيور من السماء ميتة في أثناء طيرانها. ولن تذبل الأشجار وتموت أو تتحوّل الأنهار إلى سيل من الدم. ستستمرّ الحياة في مسيرها. طريقته، من دونك. لم أنت أكيدة بأنّ تدبيرك لكلّ صغيرة وكبيرة من لحظات هذا العالم بأسره هو أمر أساسيّ؟ لم لا تتركين الأمور على طبيعتها؟

سمعت هذه الحجة وشدّتني. آمنت بها، فكرياً. حقاً فعلت. ولكّنني تساءلت بعد ذلك – بكلّ توقي الذي لا يهدأ وحماسي المتقد وطبيعتي الجائعة على نحو أحمق – ماذا أفعل بطاقتي إذّاً؟

أتى الجواب عن هذا السؤال أيضاً:

قالست مرشدتي الروحية. ابحثي عما تبحثين عنه كمن يبحث عن الماء لإخماد النار المشتعلة في رأسه.

### **50**

صباح السيوم التالي في أثناء جلسة التأمّل، عادت جميع أفكاري القديمــة الكاوية لتحرقني بحدّداً. بدأت أجدها مثل إعلانات التلفاز التي تعرَض دوماً في الأوقات غير المناسبة. وما أرعبني أنّني اكتشفت في أثناء الستأمّل أنّ عقلــي ليس مكاناً جذّاباً في النهاية. فأنا لا أفكّر سوى في بسضعة أشياء، وأفكّر فيها باستمرار. أعتقد بأنّ الكلمة المناسبة هنا هي الطالحة التفكير. فأنا أطيل التفكير في طلاقي، في كلّ آلام زواجي، في جميع الأخطاء التي ارتكبها زوجي، ثمّ أبدأ بإطالة التفكير في ديفيد (موضوع قاتم لا أعود منه)...

وهــذا ما بدأ يشعرني بالحرج، بصراحة. أعني، أنا هنا في مكان دراســة في وسط الهند، وكلّ ما أفكّر فيه هو صديقي السابق؟ من أنا، ابنة الأربعة عشر ربيعاً؟".

هـنا تذكّرت قصة روها لي مرّة صديقتي ديبورا، العالمة النفسية. ففـي الثمانينـيات، طلبت منها مدينة فيلادلفيا التطوّع لتقديم المشورة النفسسية لمجمـوعة من اللاجئين الكمبوديين الهاربين بالقوارب الذين وصـلوا حديثاً إلى المدينة. ومع أنّ ديبورا هي عالمة نفس مميّزة، إلاّ أنّ تلـك المهمّـة أثـارت رعبها. فهؤلاء الكمبوديون قد تعرّضوا لأسوأ السشرور السيّ يمكسن أن يتسبّب كها البشر لبعضهم: قتل، اغتصاب، تعـذيب، مجاعة، قتل أقارهم تحت أنظارهم، ومن ثمّ سنوات طويلة في مخسيّمات اللاجئين ورحلات القوارب الخطيرة إلى الغرب حيث مات

الــناس وأطعمــت الجثث لأسماك القرش. أيّ مساعدة يمكن لديبورا تقديمها لهؤلاء؟ كيف يمكنها تخفيف عذاباتهم؟

أخــبرتني قائلة: "ولكن هل تعرفين ما أراد هؤلاء التحدّث عنه، حين أمكنهم رؤية مستشار نفسي؟".

التقيت بذاك الشاب حين كنت أعيش في مخيم اللاجمين، فأغرمنا ببعضنا. ظننته أحبني فعلاً، ولكننا افترقنا واستقل كلّ منا قارباً مختلفاً، فأعجب بابنة عمّى. وهو متزوّج بما الآن، ولكنه يقول بأنه يحبني حقاً، وما زال يتصل بري. أعرف أنه ينبغي عليَّ أن أطلب منه تركي وشأبي، ولكنني ما زلت أحبه ولا يمكنني التوقف عن التفكير فيه. ولا أعرف ماذا أفعل...

هذا ما نحن عليه. فبشكل جماعي، كنوع بشريّ، ذاك هو وضعنا العاطفي. التقيت مرّة بامرأة عجوز، تبلغ مئة عام تقريباً، قالت لي: "مّة مسألتان تحارب البشر بسببهما عبر التاريخ: كم تحبيّ؟ ومن يملك زمام القيادة؟ ". كل الباقي يمكن تدبّره. ولكنّ مسألتي الحبّ والسلطة تسشغلاننا جميعاً، توقعاننا في الخطأ وتسبّبان الحرب والحزن والعذاب. وكلاهما، لسوء الحظّ (وكما هو واضح) أعاني منهما في هذا المعتزل. فحين أجلس بصمت وأنظر إلى عقلي، أحد أنّ ما يشغلني فقد هو الشوق والسلطة، وهذا القلق هو الذي يعيق تقدّمي.

حين حاولت هذا الصباح، بعد ساعة تقريباً من الأفكار المحزنة، معاودة الاستغراق في التأمّل، أخذت معي فكرة جديدة: التعاطف. سالت قلبي إن كان بإمكانه أن يتفضّل على روحي بنظرة أكثر كرماً إلى طريقة عمل عقلي. أيمكنني، عوضاً عن التفكير في أنني فاشلة، ربّما يمكنني أن أتقيبل أنني لست سوى كائن بشري عادي؟ أتت المشاعر المعتادة - حسناً، هنذا ما سيحدث - ثمّ هلّت المشاعر

المصاحبة لها هي أيضاً. بدأت أشعر بالإحباط والوحدة والغضب. ولكنّ استحابة عنيفة بدأت تغلي في مكان ما في أعماق قلبي، وقلت لنفسى: "لن أحكم عليك بسبب هذه الأفكار".

حباول عقلي الاعتراض قائلاً: "أجل، ولكنّك فاشلة حداً، أنت فاشلة، لن تحقّقي شيئاً".

ولكن فجأة، شعرت بشيء يشبه زئير الأسد يعلو في صدري ويدفع كـــل ذاك الهراء إلى الخارج. ودوّى في داخلي صوت لا يشبه شيئاً سمعته مــن قبل. كان قويا إلى حدّ أنني وضعت يدي على فمي لأنني خفت لو فتحته وخرج ذاك الصوت من أن يهزّ أسس الأبنية من هنا حتى ديترويت. أمّا الجملة التي زأر بها فكانت:

### ليست لديك فكرة عن مدى قوة حبّى!!!!!!!!!!!

تلاشت الأفكر السلبية من ذهني مع رياح تلك الجملة مثل العصافير والأرانب والظباء التي تفرّ مذعورة. تبعها الصمت. صمت قري، نابض، مروّع. راقب الأسد القابع في السافانا الهائلة التي تحتل قلبي ملكته الهادئة برضى. لعق فمه الكبير مرّة، ثمّ أغمض عينيه الصفراوين ثمّ عاد إلى النوم.

عندها، وفي ظلّ ذاك الصمت الملكيّ، أخيرًا، بدأت بالتأمّل.

# 51

لـــدى ريتـــشارد من تكساس بعض العادات اللطيفة. فكلّما مرّ بــــي في المعتـــزل ولاحـــظ وجهي ذاهلاً وأفكاري على بعد ملايين الأميال، قال لي: "كيف حال ديفيد؟".

وكــنت أحيبه دوماً: "ليس هذا من شأنك. أنت لا تعرف في ما أفكّر أيّها السيّد". وبالطبع، كان على حقّ دائماً.

كانت لديه عادة أخرى أيضاً. إذ كان ينتظرني حتى أخرج من قاعة التأمّل لأنّه يحبّ رؤيتي غاضبة ومنهكة وأنا أزحف من هناك. وكأنني كنت أصارع الوحوش والأشباح. يقول بأنَّه لم يسبق له أبداً رؤيـة شخص يقاوم نفسه بتلك الشدّة. لا أدري، ولكنّ ما يحدث في قاعــة التأمّل المظلمة تلك، يصبح أحياناً قوياً فعلاً. وتأتى أكثر التجارب عنفاً حين أتخلّى عن بعض التحفّظ والخوف وأسمح لشيء من الطاقة الفعلية أن تحرّر نفسها عبر عمودي الفقري. ويضحكني البيوم أنَّين اعتبرت يوماً أفكار الكونداليني شاكتي مجرَّد أساطير. وحــين تجري تلك الطاقة في داخلي، تدمدم مثل محرَّك ديزل بطيء الـسرعة، ولا تطلب منّى سوى هذا الطلب: هل لك أن تقلبي نفسك من الداخل إلى الخارج، بحيث تصبح رئتاك وقلبك وأحشاؤك في الخارج والكون بأكمله في الداخل؟ وهلاً فعلت الأمر نفسه عاطفياً؟ يزول الإحساس بالوقت في ذاك المكان الصاحب، وأؤخذ الأحاسيس: النار، البرد، الكره، الرغبة، الخوف... حين ينتهي كلُّ ذلك، أقف مترنَّحة على قدميّ، وأخرج إلى ضوء النهار أتضوّر حـوعاً وعطـشاً ومنهكة أكثر من بحّار جال لثلاثة أيام في البحر. ويكون ريتشارد بانتظاري عادة، جاهزاً للبدء بالضحك ولمضايقتي بالجملة نفسها حين يرى وجهى المرتبك والمنهك: "أتطنين بأنّك ستحقّقين شيئاً يوماً ما، يا بُقول؟".

ولكن هذا الصباح، حين سمعت الأسد يزأر ليست لديك فكرة عن مدى قوّة حبسي، خرجت من كهف التأمّل كملكة منتصرة. حتى

إنّ ريتـــشارد لم يجد الوقت ليطرح سؤاله المعتاد قبل أن أنظر إلى عينيه وأقول: "سبق ووصلت، أيّها السيّد".

قــال: "لا أصــدَق. هــذا يدعو للاحتفال. هيّا بنا يا صغيرتي، سأصطحبك إلى البلدة وأشتري لك شرابنا المفضّل".

شرابنا المفضل هو عبارة عن شراب هندي غير كحولي، شبيه نسوعاً ما بالكوكا كولا ولكنه يحتوي على تسعة أضعاف محتواها من عصير الذرة وثلاثة أضعاف كمية الكافيين. وأعتقد أنه ربّما يحتوي على الميتامفيتامين أيضاً، لأنه يجعل نظري يزوغ. ولكننا نقصد البلدة أنا وريتشارد عدة مرات في الأسبوع، نطوف في أزقتها ونتقاسم زحاجة صعيرة من الشراب - تجربة متطرّفة نوعاً ما بعد نقاء طعام المعتزل النسباتي - ونحرص دوماً على عدم ملامسة شفاهنا للزحاجة. فقاعدة ريتشارد للمسافر في الهند منطقية: "لا تلمس شيئاً عدا نفسك". (نعم، كان هذا عنواناً بديلاً للكتاب).

ولدينا زياراتنا المفضّلة في البلدة، بحيث نتوقّف دوماً لتحيّة المعبد، ولتحسيّة السيد بانيكار، الخياط، الذي يُلاقينا قائلاً: "همانيّ للقائك!" في كلّ مرّة. فنشاهد الأبقار مستمتعة بمنزلتها العالية (أعتقد بأنها تستغلّ الامتياز الذي تتمتّع به، فتستلقي في وسط الطريق لمحرّد لفت النظر إلى منزلتها العالية)، ونرى الكلاب تحكّ نفسها وكأنها تتساءل ما الذي أتسى بما إلى هنا. ونرى النساء يعملن على الطرقات، يرفعن الصخور تحست أشعّة الشمس الحارقة ويؤرجحن المطارق، حافيات، ويبدون جميلات على نحو غريب بأثواب الساري الملوّنة بألوان الأحجار الكريمة وبقلائدهن وأساورهن. كنّ يبتسمن لنا عند مرورنا ما دفعني إلى التسساؤل كيف يمكنهن الشعور بهذه السعادة وهنّ يقمن بهذا العمل السشاق في ظلل تلك الظروف الرهيبة؟ لم لا يغمى عليهن ويسقطن ويسقطن ويسقطن

مي تات بعد ربع ساعة من العمل بالمطارق في هذا الطقس الحارق؟ سالت السيد باني كار الخياط عن ذلك وقال إن تلك هي حياة القرويّات، وإن الناس في هذا الجزء من العالم يولدون لهذا النوع من العمل الشاق، وهذا كلّ ما هم معتادون على القيام به.

وأضاف قائلاً: "كما أنّنا لا نعيش طويلاً هنا".

كانست القرية فقيرة بالطبع، ولكن ليس إلى حدٌ يائس نسبة إلى المقايسيس الهندية، فوجود المعتزل (والصدقات التي يقدّمها)، فضلاً عن العملة الغربية التي يتم تداولها هنا، تجعل الأوضاع أفضل بكثير. صحيح أنه لا يوجد الكثير لشرائه هنا، إلاّ أثنا نحبّ أنا وريتشارد التفرّج على جمسيع المتاجسر الستي تبيع المسابح والتماثيل الصغيرة. ثمّة أيضاً بائعو الكشمير – وهم بائعون أذكياء في الواقع – الذين يحاولون دوماً بيعك بسضاعتهم. فقد لحق بسي أحدهم اليوم، وسأل ما إذا كانت السيدة تودّ ربّما شراء سحّادة جميلة من الكشمير لمنسزلها؟

وهـــذا مـــا أضــحك ريتـــشارد. فهو يستمتع، من بين هواياته الأخرى، بالسخرية متى لأنني بلا مأوى.

ثم قال للبائع: "لا تتعب نفسك، أيها الأخ، فهذه السيدة لا تملك أرضاً تضع عليها السجادة".

ولكسن بائع الكشمير المثابر اقترح قائلاً: "إذاً ربّما ترغب السيدة بتعليق السجادة على جدارها؟".

قــال ريتــشارد: "تلك هي المشكلة، حدرانها متداعية قليلاً هذه الأيام، أيضاً".

فقلت دفاعاً عن نفسي: "ولكنني أملك قلباً شجاعاً!".

أضاف ريتشارد مؤيداً إيّاي لمرة في حياته: "وبعض الصفات الأصيلة الأخرى".

في الواقع، لم يكن التأمّل هو العقبة الكبرى خلال إقامتي في المعتزل. كنان صعباً بالطبع، ولكنّه لم يكن مهلكاً. ما كان أصعب بالنسبة إليَّ هو ما نقوم به كلّ يوم بعد التأمّل وقبل الإفطار (يا الله ما أطول ساعات الصباح)؛ أنشودة تدعى غوروجيتا. يسمّيها ريتشارد الجسيت. وأنا أعاني من مشكلة كبيرة مع الجيت. فأنا لا أحبّها على الإطلاق، ولم أحبّها أبداً، حتى منذ أن سمعتها للمرّة الأولى في المعتزل في نسيويورك. ومع أنّني أحبّ جميع الأغاني والأناشيد في اليوغا، إلا أنّ غوروجيات تبدو طويلة، مملة، طنّانة ولا تحتمل. وهذا رأيي الخاص بالطبع، فبعض الناس يزعمون بأنّهم يحبّونها، مع أنّني أعجز عن فهم السبب.

تـــتألّف الغوروجيتا من 182 بيتاً، للبكاء بصوت عال (وهذا ما أفعله أحياناً)، وكلّ بيت هو عبارة عن فقرة سنسكريتية غير مفهومة. وتــستغرق تأدية أغنية المقدّمة والكورس والطقس ساعة ونصفاً تقريباً. تذكّر، هـــذا قــبل الإفطار، وبعد أن نكون قد تأمّلنا لساعة، وأدينا أنــشودة الصباح الأولى الممتدة على عشرين دقيقة. والغوروجيتا هي السبب الأساسي للنهوض عند الساعة الثالثة بعد منتصف الليل هنا.

لا أحــب الــنغمة ولا أحب الكلمات. وكلّما أخبرت أحداً من ســكّان المعتــزل بذلك قال لي: "آه، ولكنّها معتبرة جداً!" أجل، ... ولكن لا نؤديها بصوت عال كلّ يوم قبل الإفطار.

للغوروجيت انسب روحيّ رفيع، فهي مقتطفة من كتاب قديم معتلم وقليل منه تُرجم عن معتلم لليوغا يدعى سكاندا بورانا، ضاع معظمه وقليل منه تُرجم عن السنسسكريتية. وعلى غرار معظم الكتب اليوغانية، هو موضوع على

شكل حديث، كالحوار السقراطي تقريباً. بارفاتي وشيفا هما التحسيد السسامي للإبداع (الأنثى) والوعي (الذكر). هي الطاقة المولّدة وهو حكمتها عديمة السشكل. كلّ ما يتخيله شيفا، تأتي به بارفاتي إلى الوجود. هو يحلم به وهي تجسّده. رقصهما، اتحادهما (ممارستهما لليوغا) هي سبب الكون وتجلّيه على السواء.

في المعتزل، يجب أن أتعلم كيف أحبّ الغوروجيتا حين توضع في سياق هندي. ولكن حدث العكس في الواقع. فخلال الأسابيع القليلة مسن وجودي هنا، تحوّلت مشاعري إزاءها من مجرّد كره بسيط إلى رعب حقيقي. أصبحت أفوّها وأقوم بأشياء أخرى في الصباح أجدها أفضل بكثير لنموّي الروحي، ككتابة يومياتي أو الاستحمام أو الاتصال بشقيقتي في بنسلفانيا والاطمئنان عن أولادها.

ولا يتسرد ريتسشارد عن تنبيهي حين أفوّت حضور الترنيمة. "لاحظست بأنسك كنت غائبة عن الجيت هذا الصباح". فأحيبه: "أنا أتواصل... بوسائل أخرى". فيقول: "أتعنين بالنوم؟".

ولكن حين أحاول الذهاب لحضور الترنيمة، أشعر بالاهتياج، أعني الجسدي. لا أشعر بأنني أغنيها بل بأنني مجرورة خلفها. إذ تسبّب لي التعرق، وهذا غريب جداً لأنني من الأشخاص الميالين إلى البرودة، والجو بارد في هذا الجزء من الهند في كانون الثاني قبل أن تشرق الشمس. فالجميع يجلسون ملتفين بالبطانيات والقبعات الصوفية التماساً للدفء، فيما أخلع طبقات من ملابسي مع تقدم الترنيمة وأتعرق مثل جواد مزرعة منهك. وأخرج من المعبد بعد انتهائها والعرق يتصبب مني في هواء الصباح البارد. غير أن رد الفعل الجسدي بسيط مقارنة بالموجات العاطفية الساخنة التي تعصف في داخلي وأنا أحاول المشاركة بالغناء. حتى إتني لا أغنى بل أنعق وحسب، باستياء.

# هل ذكرت أنها تتألف من 182 بيتاً؟

هكذا قررت منذ بضعة أيام، بعد جلسة ترنيم سيئة بشكل خاص، طلب نصيحة معلمي المفضل هنا، وهو ناسك يملك اسماً سنسكريتياً طويلاً جداً. هذا الناسك أميركي، في العقد السادس من عمره، ذكي ومثقف. وقد كان أستاذ مسرح كلاسيكي في ما مضى، وما زال يمشي بوقار. تنسك منذ ثلاثين عاماً تقريباً. وأنا أحبه لأنه مضحك ويأخذ الأمور ببساطة. ففي لحظة قاتمة من لحظات الارتباك السي يسببها لي ديفيد، اعترفت له بألمي. فأصغى إليَّ باحترام، وقدّم لي النصيحة الأكثر تعاطفاً التي تمكّن من إيجادها ثمّ قال: "وأنا سأقبّل ثوبسي". فرفع زاويسة ثوبه زعفراني اللون وطبع عليه قبلة طنانة. اعتقدتما إحدى العادات الدينية على الأرجح وسألته عما يفعل، فقال: "هذا ما أفعله دوماً حين يطلب مني أحدهم نصيحة عاطفية. أنا أشكر الله وحسب لأنني ناسك ولست مضطراً لعيش هذه الأمور بعد الآن".

فعلمت حينها أنني أستطيع الوثوق به والتحدّث بصراحة عن مشاكلي مع الغوروجيتا. فرحنا نمشي في الحديقة معاً في إحدى الليالي بعد العشاء، وأخبرته كم أكره الترنيمة، وسألته ما إذا كان ممكناً إعفائسي من غنائها. فبدأ يضحك على الفور. ثمّ قال: "ليس عليك غناؤها إن كنت لا ترغبين بذلك. لا أحد هنا سيحبرك يوماً على فعل أي شيء ضدّ إرادتك".

"ولكنّ الناس هنا يعتبرونها ممارسة روحية حيوية".

"وهي كذلك بالفعل. ولكنّني لن أقول لك أنه سيلقى بك في السنار إن لم تسشاركي فيها. كلّ ما سأقوله لك أنّ الغورو كانت واضحة تماماً بخصوص ذلك؛ الغوروجيتا هي النصّ الأساسي في هذه السيوغا، وربّما الممارسة الأكثر أهمية التي تقومين بها، إلى جانب

الــــتأمّل. إن كـــنت ستقيمين في المعتزل، فإنها تتوقع منك النهوض للإنشاد كلّ صباح".

"أنا لا أمانع في النهوض باكراً...".

"ما المشكلة إذاً?".

فشرحت له لِمَ أصبحت أخشى الغوروجيتا، وكم أتعذُّب بها.

قال: "يا الله؛ انظري إلى نفسك. تغيّر لونك لمحرّد التحدّث عنها".

كان هذا صحيحاً. أمكنني الشعور بالعرق البارد الرطب يتحمّع تحست إبطيّ. فسألته: "ألا يمكنني استغلال الوقت بممارسات أخرى؟ أحد أحياناً أنني لو ذهبت إلى كهف التأمّل خلال الغوروجيتا يمكنني القيام بجلسة تأمّل جيّدة".

"آه؛ لكان سواميحي وبّخك على ذلك. لكان اعتبرك لصّة الترنيم لأنّـك تــستغلين طاقة العمل الشاق الذي يقوم به الجميع. اسمعي، لا يفترض بالغوروجيتا أن تكون ممتعة. فوظيفتها مختلفة تماماً. إنّها نصّ ذو قــوة لا يمكن تخيّلها، وهي ممارسة تطهيرية جبارة. ذلك أنّها تحرق كلّ عواطفك السلبية التافهة. وأعتقد بأنّها تؤدي مفعولاً إيجابياً عليك لأنّك تعانين من تلك الأحاسيس القوية وردود الفعل الجسدية وأنت تغنينها. ومن شأن ذلك أن يكون مؤلماً، ولكنّه مفيد إلى حدّ كبير".

"كيف تحفز نفسك على المواظبة عليها؟".

"ما البديل عنها؟ الانصراف كلّما أصبح الوضع صعباً؟ أن تعيشي حياتك بائسة وغير مكتملة؟".

"وماذا يفترض بـــي أن أفعل؟".

"القسرار يعسود إليك. ولكن نصيحتي - بما أنّك تسألين - هي المواظسبة على الغوروجيتا وأنت هنا، لا سيما وأنّك تعانين من رد فعل قوي عليها. فإن أزعجك شيء ما إلى هذا الحدّ، هذا لأنّه يؤدي مفعوله

بالتأكيد. وهذا ما تفعله الغوروجيتا، تحرق الأنا وتحوّلك إلى رماد نقي. من المفترض بذلك أن يكون كاوياً يا ليز. وقوّته تتجاوز فهمنا العقلي. أنت باقية في المعتزل لأسبوع آخر، أليس كذلك؟ بعدها، أنت حرّة في السسفر والاستمتاع. إذاً، غنّي الترنيمة سبع مرات بعد، ولن يكون عليك غناؤها بعد ذلك. تذكّري ما تقوله الغورو: كن عالمًا في تجربتك السروحية الخاصة بك. أنت لست هنا كسائحة أو صحفية، أنت هنا كساعية. استكشفي، بالتالى".

"إذاً، أنت لن تتركني أفلت؟".

"يمكنك الإفلات ساعة تشائين، ليز. هذا هو العقد لشيء صغير نسميه الإرادة الحرّة".

## **53**

هكذا ذهبت للترنيم في الصباح التالي، وكنت شديدة التصميم، ولكن الغوروجيتا رفستني في الهواء وسقطت عن ارتفاع عشرين قدماً أو هكذا شعرت. وكان اليوم التالي أسوأ. نهضت بغضب وبدأت بالتعرق قبل الوصول حتى إلى المعبد. وظللت أفكر: "إنّها ساعة ونصف وحسب؛ يمكنك القيام بأيّ شيء في وقت قصير كهذا. حبًّا بالله، بعض صديقاتك استمر مخاضهن لأربع عشرة ساعة..." مع ذلك، ما كنت لأكون أكثر انزعاجاً وأنا جالسة على ذاك الكرسي. ظلّت الحسنة تكتسحني، وشعرت وكأنني سأغيب عن الوعي أو أعض شخصاً ما من شدة غضب....

كان غضبي هائلاً. كان موجّهاً ضد جميع مَن في هذا العالم، لا سيما سواميجي؛ معلّم مرشدتي، الذي أسس هذا الطقس. ولم تكن

تلك مواجهتي الوحيدة مع اليوغاني العظيم المتوفّى. فهو الذي زاري في مسنام شاطئ البحر، وطلب منّي أن أجد طريقة لإيقاف المدّ، وشعرت دوماً وكأنه يستحوذ علىّ.

كــان سواميحي خلال حياته جمرة روحية متّقدة لا تمدأ. شأنه شــأن فـرنوا الأسيزي، هو ابن عائلة ثرية وكان متوقّعاً أن يشارك في أعمــال العائلة. ولكنّه التقى في صباه برجل تقىّ في قرية صغيرة مجاورة لقريته، فكانت تجربة غيّرت حياته بعمق. وكان ما زال في سنّ المراهقة حــين غـــادر بيته بقليل من الملابس، وأمضى سنوات وهو يزور جميع الأماكن المعتبرة في الهند، بحثاً عن معلّم روحاني حقيقي. ويقال بأنّه التقـــى بأكثر من ستين غورو، و لم يعثر بينهم على المعلَّم الذي أراده. تـضور جوعاً، هام حافي القدمين، نام في العراء في عواصف الثلج في الهــيمالايا، أصــيب بالمالاريا، الديزنطيريا - وقال بأنها أسعد سنوات حــياته تلـــك التي بحث فيها عمّن يقوده إلى الله. خلال تلك السنوات أصبح سواميجي هذا يوغانياً، خبيراً في الطب والطبخ الأيورفيديّين، مهندساً معمارياً، جنائيًّا، عازف موسيقي، محارباً بالسيوف (أحببت هذا). وفي أواسط عمره، لم يكن قد عثر على غورو بعد، إلى أن التقى يــوماً بحكيم عار مجنون، قال له بأن يعود إلى البيت والقرية التي التقي فيها بالرجل التقيّ وهو طفل، وبأن يدرس مع ذلك الرجل العظيم.

أطاعه سواميحي وعاد إلى بيته، وأصبح تلميذ الرجل التقيّ الأكثر إحلاصاً، وتوصّل إلى التنوير من خلاله. ثمّ أصبح سواميجي غورو هو نفسه. ومع مرور الوقت، اتسع معتزله من مجرّد ثلاث غرف في مزرعة قاحلة، إلى الحديقة التي هو عليها اليوم. ثمّ أتاه إلهام السفر والتحريض على ثورة تأملية في العالم كلّه. فأتى إلى أميركا عام 1970 وأحدث تسورة في عقول الجميع. فأعطى تلقين الشاكتيبات لمئات وآلاف

الأشخاص في اليوم. كانت قوّته مباشرة وتحويلية. ويذكر المحترم أوجين كالسندر (زعيم له مكانته في الحقوق المدنية، وزميل لمارتن لوئر كينغ الصغير ولا يزال قسًّا في كنيسة باتيست في هار لم) لقاءه بسواميجي في السبعينيات، وكيف خرّ على ركبتيه أمام الرجل الهندي مذهولاً وهو يفكّر بينه وبين نفسه: "لا وقت لشيء آخر الآن... هذا الرجل يعرف كلّ شيء عنك".

طلب سواميجي الحماس، والالتزام، والسيطرة على النفس. ولطالما لام السناس على كونهم جاو، وهي كلمة هندية تعني كسالى. وأتى بمفاهيم انضباط قديمة في حياة أتباعه الغربيين المتمردين وأمرهم بالستوقف عن إضاعة وقتهم وطاقتهم (ووقت وطاقة الآخرين) بمرائهم الهيبسي السذي لا يهدف إلى شيء. فكان يضربك بعصاه ساعة ثمّ يعانقك ساعة. كان معقداً ومثيراً للجدل ولكنه غير العالم بحق. والفضل في وجود كثير من الكتب اليوغانية القديمة بين أيدي الغربيين اليوم يرجع إلى أنّ سواميجي أشرف على ترجمة وإعادة إحياء النصوص الفلسفية التي كان مصيرها النسيان، حتى في كثير من أنحاء الهند.

مرشدي كانت أكثر تلاميذ سواميجي إخلاصاً. فقد ولدت فعلاً لتكون خليفته، وأبواها الهنديان كانا من أوائل أتباعه. حين كانت لا تزال طفلة، كانت ترنم لثماني عشرة ساعة في اليوم، ولا تتعب من التأمل. وقد أدرك سواميجي قدراها وجعلها مترجمته حين كانت لا تزال فتاة مراهقة. فحابت معه العالم، وكانت تولي انتباها كبيراً لمعلّمها الروحي، كما قالت لاحقاً، إلى حدّ أنها كانت تشعر به يحدثها من ركبتيه. وأصبحت خليفته عام 1982، وكانت لا تزال في عقدها الثاني من العمر.

يتـــشابه جميع المعلّمين الروحيّين الحقيقيّين في كونهم موجودين في حالـــة دائمـــة مـــن الإدراك الذاتي ولكنّ صفاتهم الخارجية تتفاوت.

لكــن، في أثناء وجودي هنا في المعتزل، في بيته، أجد بأنَّ سواميجي هو كلُّ ما أريده وكلُّ ما أشعر به. إنَّه الشخص الوحيد الذي أتحدَّث معه في تـــأملاتي. هو حاضر بقوّة حتى خلال موته. إنّه المعلم الذي أحتاج إليه لأنَّــني أستطيع شتمه وإظهار كلُّ عيوبـــي وفشلي له، ولا يقابلني سوى بالضحك. الضحك والحب. فضحكه يضاعف غضبي والغضب يدفعني إلى التحسرك. وأقسرب ما يكون إلى وأنا أناضل لغناء الغورو جيتا، بمعانيها السنــسكريتية التي أعجز عن سبر غورها. فأحاوره في ذهني طيلة الوقت بنـــبرة غاضـــبة مثل: "من الأفضل لك أن تفعل شيئاً لأجلى لأنني أقوم بهذا لأحلــك! أريد أن أرى بعض النتائج هنا! فليكن هذا مطهّراً على الأقلّ!". السبارحة بلغ مني الغضب مبلغاً حين نظرت إلى كتاب الترنيم واكتشفت بأنَّــنا لم نزل في البيت الرابع والعشرين، وقد بدأت أنزعج وأتعرَّق (ليس كمــا يتعرّق الناس، بل كما يذوب الجبن)، فصرخت بصوت عال: "لا شـــكّ بأنّك تمزح!" فالتفتت إلىّ بعض النساء مذعورات، وقد توقّعن على الأرجح بأنّني فقدت عقلي.

أتذكّــر من وقت لآخر بأنّني كنت أعيش في روما، وأمضي ساعات الصباح بتناول المعجنات، وشرب الكابوتشينو، وقراءة الصحيفة.

كانت أياماً جميلة بالطبع. مع أنها تبدو بعيدة حداً الآن.

## 54

استغرقت في النوم هذا الصباح. وهذا يعني أنّي نمت بكسل حتى السساعة السرابعة والربع صباحاً. ولم أستيقظ سوى قبل دقائق من بدء الغوروجيتا، فأقنعت نفسسي بالنهوض من السرير على مضض، ثمّ غسلت وجهي، وارتديت ملابسي، وغادرت غرفتي قبل طلوع الفجر بقلق واستياء... لأكتشف بأنّ زميلتي في الغرفة قد حرجت قبلي وأقفلت الباب عليّ.

في الواقع، من الصعب عليها القيام بذلك. فالغرفة ليست كبيرة إلى حدّ ألا تلاحظ بأنّ شخصاً آخر لا يزال نائماً في السرير الآخر. وهي امرأة أسترالية مسؤولة حقًا وعملية، أمّ لخمسة أولاد. ومع أنّ هذا ليس أسلوبها، إلاّ أنّها قامت به، وحبستني في الغرفة.

ففكــرت بيني وبين نفسي، أنّها حجّة ملائمة جداً لعدم الذهاب إلى الغوروجيتا. أمّا فكرتي الثانية، فلم تكن فكرة، بل عملاً.

فقد قفزت من النافذة.

وتحديداً، زحفت على الدرابزين وأنا أتشبّث به بيدي المتعرّقتين، ثمّ تدليت للحظة عن ارتفاع طابقين في الظلام، وأنا أسأل نفسي سؤالاً وحسيهاً: "لِمَ تقفزين من المبنى؟" فأتت الإجابة بتصميم عنيف وغير شخصي: عليّ اللهاب لحضور الغوروجيتا. ثمّ تركت نفسي أسقط إلى الخلصف عن ارتفاع اثنيّ عشرة إلى خمس عشرة قدماً عبر هواء الليل لارتطم بالأرض الإسمنتية وأصطدم بشيء ما في طريقي، خلّف جرحاً

طــويلاً في ساقي. ولكنني لم آبه، بل نهضت، وركضت حافية ونبضي يكــاد يصمّ أذني حتى وصلت إلى المعبد. فبحثت عن مقعد، ثمّ فتحت كتاب الصلاة مع بدء الترنيمة، وبدأت أنشد الغروروجيتا فيما كانت ساقى تنــزف طيلة الوقت.

لم ألـــتقط أنفاســـي سوى بعد بضعة أبيات، حيث رحت أفكّر كعـــادي كلّ صباح: لا أريد أن أكون هنا. ولكنني ما لبثت أن سمعت سواميجي ينفجر ضاحكاً في رأسي قائلاً: هذا مضحك، أنت تتصرّفين من دون شكّ مثل شخص يريد أن يكون هنا.

فأجبته: حسنًا، أنت على حقّ.

جلست هناك أغنى، أنزف، وأفكّر في أنه عليّ أن أغير موقفي من هـــذه الممارسة الروحية. إذ يفترض بالغوروجيتا أن تكون ترنيمة حب صـــاف، ولكنّ شيئاً ما يمنعني من تقديم هذا الحب بصدق. لذا، رحت أفكر وأنّا أغنى، في أنّه عليّ إيجاد شيء أو شخص أقدم له هذه الترنيمة، لكي أحد مكاناً للحب الخالص في داخلي. ومع البيت العشرين، عثرت عليه: نيك.

نيك هو ابن أحتى. يبلغ الثامنة من العمر، نحيل حداً بالنسبة إلى سنة، ولكنه ذكى بشكل مخيف، شديد الحساسية والتعقيد. حتى بعد دقائت من ولادته، وبين جميع الأطفال حديثي الولادة الذين كانوا يسبكون في غرفة الحضانة، كان هو الوحيد الذي لا يبكي، بل ينظر حوله نظرة مليئة بالنضج والقلق، وكأنه قام بهذا الأمر مرات عديدة من قسبل وليس واثقاً من رغبته بالقيام به محدداً. حياة هذا الطفل ليست سهلة على الإطلاق. فهو يسمع ويرى ويشعر بكل شيء بحدة كبيرة، وتغلبه عواطفه بسرعة أحياناً إلى حد يثير أعصابنا جميعاً. أحب هذا السبب يعمق وأحب حمايته. وأدركت حين حسبت فرق التوقيت،

بأنّه وقت خلوده إلى السرير. فرحت أغنّي لأجله لأساعده على النوم. ففي بعض الأحيان، يعاني نيك من صعوبة في النوم لأنّه يعجز عن تسكين عقله. فأهديته كلّ كلمه في الترنيمة. ملأت الأغنية بكلّ ما وددت تعليمه إياه عن الحياة. حاولت طمأنته بأنّ العالم صعب وشاق في بعض الأحيان، ولكن، لا بأس في ذلك لأنّه محبوب جداً، ومحاط بالسناس المستعدين للقيام بأي شيء لأجله. إنه يملك حكمة وصبراً في داخله سيكتشفهما مع الوقت وسيساعدانه على تجاوز مصاعب الحياة. ليس هذا وحسب، بل هو هبة من الله لنا جميعاً. أحبرته بذلك من خيلال هذه الترنيمة السنسكريتية القديمة وسرعان ما رحت أذرف الدموع الباردة. ولكن، قبل أن أتمكّن من مسحها، انتهت الغوروجيتا. انتهت العوروجيتا. أدركت ما حدث. لقد حملني نيك عبرها. الروح الصغيرة التي كنت أخرى لما الماعدها كانت هي التي ساعدتني في الواقع.

حسرجت من المعبد، وسجدت على وجهي شاكرة، لقوة الحبّ السئورية، لنفسسي، لمرشدي ولابن أحتى؛ وفهمت للحظة وجيزة على مسستوى الذرّة (لا العقل) أنه لا فرق على الإطلاق بين أيّ من تلك الكلمات أو تلك الأفكار أو أولئك الأشخاص. ثمّ دخلت كهف التأمّل، وجلست فيه لساعتين تقريباً أهمهم بسكون، من دون أن أتناول الفطور.

لا حاجة للقول بأنني لم أفوّت حضور الغوروجيتا بعد ذلك اليوم، وبألها أصبحت الممارسة الأكثر أهمية بالنسبة إليَّ في المعتزل. وبالطبع، لم يتردّد ريتشارد من مضايقتي حول قفزي من المهجع، بل كان يقول لي كلّ مساء بعد العشاء: "أراك في الجيت غداً، يا بُقول. حاولي استعمال السلالم هذه المرة". وبالطبع، اتصلت بشقيقتي في الأسبوع التالي وقالت

إنّه، ولأسباب لا يفهمها أحد، لم يعد نيك يعاني من مشاكل في النوم. وبعد بضعة أيام، كنت أقرأ في المكتبة كتاباً عن سري راماكريشنا، حين وقعت على قصة عن ساعية أتت مرّة لرؤية المعلّم سري راماكريسننا وأخبرته بأنّها تخشى عدم كونها تحبّ الكريشنا بما يكفي. فقال لها: "أليس ثمّة ما تحبّينه؟" فأقرّت المرأة بأنّها تحبّ ابن أخيها السصغير أكثر من أيّ شيء في العالم. فقال لها: "هذا هو إذا الكريشنا". الخاص بك، محبوبك. في خدمتك لابن أخيك، أنت تخدمين الكريشنا".

لكن الأمر المذهل فعلاً هو ما حدث في اليوم نفسه الذي قفزت فيه من المبنى. فعصر ذلك اليوم، التقيت بداليا، زميلتي في الغرفة. وحين أخسبرتها بأنها حبستني في الغرفة، بدت مذعورة. قالت: "لا أتخيل لم أفعل أمراً مماثلاً! لا سيما وأنك كنت تشغلين بالي طوال الصباح. فقد رأيست حلماً قويا حقًا عنك في الليلة الفائتة. ولم تفارقي ذهني طيلة النهار".

أخبريني عنه".

"حلمت بأنّك كنت تحترقين، وسريرك كان يشتعل أيضاً. قفزت محاولة المساعدة، ولكن حين وصلت، لم يتبقَّ منك سوى رماد أبيض".

### 55

كانست تلك هي اللحظة التي قررت فيها البقاء هنا في المعتزل. لم تكسن تلك خطتي الأساسية، بل كنت أنوي المكوث هنا لستة أسابيع وحسسب، لأعسيش تجسربة روحية تجاوزية، ومن ثمّ أتابع السفر عبر الهند... أحضرت معي خرائط وأدلة سياحية وأحذية مشي، كلّ شيء!

لدي معابد معينة وجوامع ورجال دين لمقابلتهم. أعني، إنها الهند! ثمة الكــــثير لرؤيته وتجربته هنا، مناطق لزيارتها، معابد لاستكشافها، أفيال وجمال لركوبها. وسأحزن كثيراً لعدم رؤية الغانج وصحراء راجاستاني الكـــبيرة وصـــالات سينما بومباي الغريبة والهيمالايا ومزارع الشاي القديمة وعربات حنركشة كالكوتا تتسابق مع بعضها مثل مشهد العربة في بـــين-هور. وكنت أخطط للقاء الدايالاما في آذار، في دارامسالا، كنت آمل أن يعلّمني...

أمّا البقاء في معتزل صغير في قرية صغيرة في مجاهل الهند فلم يكن من ضمن مخططاتي.

من جهة أخرى، يقول معلّمو الزن إنّه لا يمكن للإنسان رؤية انعكاس صورته في المسياه الجارية، بل في المياه الساكنة وحسب. وبالستالي، لم يكن من الصحيح برأيي الجري الآن، وكلّ هذه الأمور تحدث معي هنا، في هذا المكان الصغير النائي، حيث تم تنظيم كلّ لحظة من اليوم لتسهيل اكتشاف الذات والممارسة الروحية. هل احتاج حقًا إلى ركوب القطارات والسير في أزقة الهند الآن؟ ألا يمكنني القيام بذلك لاحقاً؟ ألا يمكنني لقاء الدايالاما في وقت آخر؟ ألن يكون الدايالاما موجوداً دوماً؟ (ولو مات، لا سمح الله، ألن يجدوا آخر؟) ألا يبدو جواز سيفري أصلاً أشبه بامرأة سيرك موشومة؟ هل سيعطيني السفر حقًا تحربة أكثر قرباً…؟

لم أعــرف مــاذا أفعــل. أمضيت اليوم وأنا أفكّر في الموضوع. وكالعادة، كانت لريتشارد من تكساس الكلمة الأخيرة.

"ابقـــي يا بُقول. انسي أمر رؤية الآثار، لديك بقية حياتك لفعل ذلك. أنت في رحلة روحية يا عزيزتي. لا تتوقّفي في منصف الطريق. لا تديري ظهرك للفرص المتاحة لك هنا".

ســاًلته: "ولكن ماذا عن كلّ الأشياء الجميلة التي أودّ رؤيتها في الهــند. ألــيس من المثير للشفقة أن تقطع نصف العالم لتبقى في معتزل صغير طيلة الوقت؟".

"بُقول يا عزيزتي، أصغي إلى صديقك ريتشارد. اجلسي كلّ يوم في كهـف التأمّل للأشهر الثلاثة القادمة وأعدك بأنّك ستبدأين برؤية أشياء جميلة إلى حدّ أنّك سترغبين برمي الطماطم على تاج محلّ".

### 56

إليك ما فكّرت فيه هذا الصباح في أثناء التأمّل.

رحت أتساءل أين سأعيش بعد انتهاء عام السفر هذا. لا أريد العودة إلى نيويورك. ربّما أعيش في مدينة جديدة. يفترض بأوستن أن تكون جميلة. كما أنّ هندسة شيكاغو جذّابة، ولكنّ شتاءها رهيب. أو ربّما أعيش في الخارج. فقد سمعت الكثير عن سيدني... إن عشت في مكان معيشة أقلّ غلاء من نيويورك، فربّما أمكنني استئجار منزل بغرفة نوم إضافية، وتحويلها إلى قاعة تأمّل! سيكون هذا لطيفاً. أستطيع طلاءها باللون الذهبي. أو ربّما الأزرق الفحم. لا، الذهبي. لا، الأزرق...

أخيراً ذعرت حين لاحظت اتجاه أفكاري. ها أنت هنا في الهند، في معتزل، وعوضاً عن التواصل مع الله، تحاولين التخطيط للمكان السندي ستمارسين فيه التأمّل بعد عام من الآن، في منزل غير موجود بعد، في مدينة لم تجدديها. ماذا لو حاولت أيتها الحمقاء التأمّل هنا، الآن، حيث أنت؟

عدت للتركيز على المانترا.

وبعـــد لحظات، توقّفت للتفكير في كلمة حمقاء التي نعت نفسي ها. وقررت بأنّ ما قلته ليس حنوناً جداً.

مــع ذلــك، فكرت في اللحظة التالية في أنّ غرفة التأمّل الذهبية ستكون جميلة.

فتحت عيني وتنهدت. أهذا أفضل ما يمكنني القيام به حقًّا؟

هكذا جرّبت ذاك المساء شيئاً جديداً. فقد التقيت مؤخراً في المعتزل بامرأة كانت تدرس تأمّل فيباسانا. والفيباسانا هي تقنية تأمّل بوذية تقليدية جداً وبالغة الحدة. وتعتمد أساساً على الجلوس وحسب. تدوم دروس الفيباسانا التمهيدية لعشرة أيام، يجلس خلالها التلميذ عشر ساعات في السيوم في أوضاع تمدّد ساكنة تدوم لساعتين أو ثلاث متواصلة. حتى إنّ معلم الفيباسانا لا يعطيك مانترا، بل يعتبر ذلك نوعاً من الغشّ. ذلك أنّ الفيباسانا تقوم على مجرّد النظر إلى العقل ومشاهدته والتأمل التام في نماذج تفكيرك، من دون السماح لشيء أن يحركك من جلستك.

هي متعبة جسديًّا أيضاً. فمن الممنوع تحريك الجسد لهائياً متى جلست، مهما كان انزعاجك كبيراً. بل ينبغي عليك أن تجلس وتقول: "لا داعي لأن أحتاج إلى التحرّك على الإطلاق في الساعتين التاليتين". وإن شعرت بالانزعاج، عليك أن تتأمّل في هذا الانزعاج وتراقب أثر الألم الجسدي عليك. ففي حياتنا اليومية، نحن نتحرك باستمرار لتحنّب الانزعاج - الجسدي والعاطفي والنفسي - هرباً مرن الواقع المليء بالحزن والأذى. ولكنّ تأمل الفيباسانا يعلمنا بأنّ الحرن والأذى لا يمكن تجنبهما في هذه الحياة، ولو وقفت بسكون لحدة طويلة بما يكفي، ستكتشف مع الوقت حقيقة أنّ كلّ شيء (أكان مزعجاً أم مريحاً) يمرّ في النهاية.

تقــول التعاليم البوذية القديمة: "العالم مبتلى بالموت والفناء، لذا، فــإن الحكــيم لا يحزن، لأنه يعرف قوانين العالم". بتعبير آخر: عليك الاعتياد على ذلك.

لا أظن بالضرورة. فهي الطريق المناسب لي بالضرورة. فهي جدية كيراً بالنسبة إلى أفكاري عن الممارسة التعبدية التي تتمحور عموماً حول التعاطف، والحب، والفراشات، والنعيم... في الحقيقة، ليدي مشاكلي الشخصية الخاصة مع كلمة استقلال بحد ذاتما، بعد أن التقييت بسعاة روحيين يعيشون كما يبدو في حالة من الانفصال العاطفي الستام عن بقية البشر. وحين يتحدّثون عن السعي إلى الاستقلال، أشيعر بأني أود هزهم بعنف والصراخ: "هذا آخر ما تحتاجون إلى ممارسته!".

مع ذلك، أرى بأن شيئاً من الاستقلال الذكي في الحياة يشكّل أداة قيمة لبلوغ السلام. وبعد أن قرأت عن تأمل الفيباسانا في المكتبة عصر أحد الأيام، رحت أفكر كم قضيت من الوقت في حياتي وأنا أفسار مثل سمكة كبيرة خارج المياه، إمّا أتلوّى من الحزن والأسى أو أتخبط توقاً إلى مزيد من اللذة. وتساءلت ما إذا كان سيُفيدني (ويُفيد الأشحاص المبتلين بحبي) لو تعلّمت أن أهداً وأتحمّل أكثر بقليل من دون الانجرار طيلة الوقت مع سير الأحداث.

راودتني كلّ تلك الأفكار مجدداً هذا المساء حين عثرت على مقعد في بقعة هادئة في إحدى حدائق المعتزل وقررت الجلوس والتأمّل لساعة من الزمن على طريقة الفيباسانا. بلا حراك أو اهتياج أو حتى مانترا، بل النظر وحسب. فلنر ما سيحدث. لسوء الحظ، نسيت ما يحدث في أثناء غروب شمس الهند: البعوض. فما إن جلست على ذاك المقعد في شمس المغسق الجميلة، حتى سمعت أفواج البعوض تتوجه نحوي، تلامس وجهى

وتحطّ في هجوم جماعي على رأسي، كاحليّ وذراعيّ. تبعت ذلك لسعاها الحارقة. لم أحبّ الأمر، بل فكّرت: هذا الوقت من النهار غير مناسب لممارسة الفيباسانا.

ولكن متى هو الوقت المناسب من اليوم أو الحياة للحلوس بسكون تسام؟ متى لا يكون ثمّة ما يحوم حولك ويحاول إلهاءك والتغلب عليك؟ فاتخهدت قسراراً (استوحيته مجدّداً من تعليمات الغورو وهو أن نصبح علماء في تجربتنا الداخلية الخاصة بنا). فقدمت نفسي للتجربة، ماذا لو حلست على الرغم من ذلك لمرة في حياتي؟ عوضاً عن صفع الحشرات والتقاطها، ماذا لو حلست على الرغم من هذا الانزعاج لساعة واحدة وحسب في حياتي؟

وهكذا كان. جلست ساكنة أشاهد نفسي تلتهمني أفواج السبعوض. وللصراحة، كان جزء مني يتساءل إلى ماذا قمدف تجربة تعليب النفس هذه، ولكن جزءاً آخر كان يعرف تماماً أنها محاولة أولى للسيطرة على السنفس. إن تمكّنت من تحمل هذا الانزعاج الجسدي غير القاتل، أيّ أنواع من الانزعاج سأتمكن من تحملها في المستقبل؟ ماذا عن العذابات العاطفية التي أعتبر احتمالها أكثر صعوبة؟ ماذا عن الغيرة، والعضب، والخوف، والخيبة، والوحدة، والعار، والملل؟

كان الحكاك مثيراً للجنون في البداية، ولكنه ذوى لاحقاً وتحول إلى شعور عام بالحرقة، فحوّلت تلك الحرارة إلى شعور طفيف بالخفة. سمحت للألم بأن يفقد معانيه المحددة ويتحول إلى إحساس صاف - لا حسيد ولا سيئ، بل حاد وحسب - وتلك الحدة هي التي حملتني من نفسسي وأخذتني إلى التأمّل. جلست هناك لساعتين. ولو أنّ طيراً حطّ بالفعل على رأسى، ما كنت لألاحظ.

أود توضيح أمر هنا. أعترف بأنّ هذه التجربة ليست رمزاً للصبر في تاريخ الإنسانية، ولست أطلب ميدالية شرف عليها. ولكنني شعرت بسشيء من الإثارة وأنا أدرك بأنني لم أتردد يوماً خلال سنواتي الأربع والسئلاثين بسصفع بعوضة حين تلسعني. فقد كنت ضعيفة أمام جميع أشكال الألم والمتعة الصغيرة والكبيرة خلال حياتي. أتفاعل مع كلّ ما يحدث لي. ولكن، ها أنا ذا أكبت ردّ فعلي الطبيعي. أفعل ما لم أفعله مسن قبل. هو شيء صغير، هذا صحيح، ولكن ما الذي أستطيع فعله غداً وأعجز عنه اليوم؟

حين أنهيت، وقفت ومشيت نحو غرفتي، ورحت أقيّم الأضرار. أصبت بحوالى عشرين لسعة بعوض. ولكن في غضون ساعة ونصف، خفّت حدّة جميع اللسعات، وتلاشت كلها. في النهاية، كلّ شيء يمضي.

57

58

أصبح سحودي أكثر تفكّراً ودقّة. إذ وحدت أنّه لا حدوى من السحود الكسول. لذا صرت أسحد كلّ صباح في المعبد قبل حلسة الستأمّل لبضع دقائسق. فقد وحدت في بداية إقامتي في المعتزل بأنّ سحودي كان في أغلب الأحيان غير نابع من القلب. بدت جميعها متعبة، مربكة، ومضحرة. أذكر أنّني سحدت في صباح أحد الأيام

وقلت: "آه، لا أعرف ماذا أريد... ولكن لا بدّ من أنّه هناك بعض الأفكار... لذا، هل من الممكن فعل شيء بهذا الشأن؟".

هذا يشبه الطريقة التي أتحدّث بما غالباً إلى مزيّن الشعر.

في السحود هسناك علاقة، ونصف العمل يقع على عاتقي. إن أردت الستغير مسن دون أن أتكبد عناء قول ما أريده بالضبط، كيف لذلك أن يحدث؟ فنصف فائدة السحود تتمثّل في الطلب بحد ذاته، في النسية السسليمة الواضحة. وإن لم تتوفّر لديك، تذهب كلّ توسلاتك ورغباتك هباء. تتساقط عند قدميك كالضباب البارد ولا تصل أبداً. هكذا صرت آخذ الوقت كلّ صباح للبحث عمّا أريده بالتحديد. فأسسجد على أرض المعبد، جبهتي على الرخام البارد، ولا أقوم إلى أن أصوغ دعاء حقيقياً. وإن لم أشعر بأني صادقة، أبقى ساحدة إلى أن أدعو بصدق. وما ساعدي البارحة، لن يساعدي بالضرورة اليوم. فمن أدعو بصدق. وما ساعدي البارحة، لن يساعدي بالطرورة اليوم. فمن أنسان السحود أن يسمبح بارداً ويغرق في الملل المألوف إن تركت انتحمّل انتساهك يشت عنه. ولكن إن حافظت على تركيزك، فإنّك تتحمّل بذلك مسؤولية الحفاظ على روحك.

لقد لفت ريتشارد نظري حين كنت أتذمّر من عجزي عن المستوقّف عن التفكير في الأمور المزعجة نفسها. قال لي: "عليك أن تتعالى كيف تختارين أفكارك تماماً كما تختارين ملابسك كلّ يوم. إنها قسوة يمكنك تطويرها. إن كنت ترغبين كثيراً بالسيطرة على أمور حساتك، ابدأي بعقلك. إنه الشيء الوحيد الذي ينبغي السيطرة عليه. تخلّي عن كلّ ما تبقّى، في ما عداه. لأنّك إن عجزت عن أن تكوني سيدة تفكيرك، فأنت في ورطة كبيرة لن تخرجي منها أبداً".

تبدو هذه المهمة للوهلة الأولى مستحيلة تقريباً. السيطرة على الأفكار أو الكن تخيّل لو أمكنك ذلك. وهذا لا يعني قمع الأفكار أو

إنكارها. فالقمع والإنكار يقومان على الادعاء بأنّ الأفكار والمشاعر السلبية غير موجودة. بيد أنّ ما يعنيه ريتشارد هو الإقرار بوجود الأفكار السلبية، لقد فهم مصدرها وسبب مجيئها، ومن ثمّ صرفها، بكثير من التسامح والثبات. يمكنك استخدام عيادة المستشار النفسي لفهم سبب الأفكار السلبية، واستعمال التمارين الروحية للتغلب عليها. ولا شكّ في أنّ التحلّي عنها هو من باب التضحية. فأنت تتخلى عن عاداتك القديمة، عن الأحقاد القديمة والضغائن المألوفة المريحة. ولا شكّ عاداتك القديمة، عن الأحقاد القديمة والضغائن المألوفة المريحة. ولا شكّ بأنّ كلّ هذا يتطلّب الممارسة والجهد. ليس علماً تتقنه على الفور، بل يحتاج إلى المثابرة، وأريد القيام بذلك، لا بل أحتاج إليه، لاستعادة قوتي. Devo farmi le ossa، عظامى".

فبدأت أحرص على مراقبة أفكاري طيلة النهار. رحت أكرّر هذا العهد مسئات المرات في اليوم: "لن أكون مرسّى للأفكار الضارّة بعد السيوم". وأكرّره كلّما طرأت لي فكرة سلبية. في المرة الأولى التي قلت فسيها ذلك، لفتتني كلمة مرسّى. فالمرسى هو المكان الذي تأوي إليه السفن، ميسناء الدخول. تخيّلت ميناء عقلي، فهو على الأرجح ميناء مستهالك، مسزقته العواصف، ولكنّ موقعه جيّد وعمقه مناسب. ميناء عقلسي هو خليج مفتوح، إنّه المدخل الوحيد لجزيرة ذاتي (وهي جزيرة شسابة وبسركانية، أجل، ولكنها خصبة وواعدة). وقد خاضت هذه الجزيسرة بعض الحروب، هذا صحيح، ولكنّها التزمت الآن بالسلام، بقيادة زعيم حديد (أنا) وضع سياسات حديدة لحماية المكان. والآن، فوانين أكثر صرامة بكثير بخصوص من يدخل هذا الميناء.

لا يمكن لأحد الدحول بعد الآن بأفكاره القاسية المؤذية، بسفن أفكاره المعدّبة، بسفن أفكاره المستعبدة، بسفن أفكاره الحربية، كلّها

ستُطرد. كذلك، لن يتم بعد الآن استقبال الأفكار المليئة بالغضب والمسخط، بالمتمرّدين والقتلة القساة، بالمومسات اليائسات، بالقوّادين والمحرّضين المتخفين على متن السفن. ولن يتم أيضاً استقبال الأفكار آكلة لحوم البشر، لأسباب بديهية. حتى المبشّرون سيتمّ التحقق بعناية من صدقهم. هذا ميناء هادئ ومسالم، مدخل جزيرة جميلة وفخورة بنفسسها، بدأت للتو بتشجيع الهدوء. فإن أمكنك يا أفكاري العزيزة الالتزام بهذه القوانين الجديدة، أهلاً وسهلاً، وإلاّ، فلترجعي إلى البحر، من حيث أتيت.

هذه هي رسالتي المستمرة أبداً.

# **59**

نشأت صداقة قوية بيني وبين تلك الفتاة الهندية تولسي، التي تبلغ سبعة عشر عاماً. فهي تعمل معي في حف أرض المعبد كلّ يوم. وكلّ مساء، نتنسيزه معاً في حدائق المعتزل ونتحدث عن موسيقى الهيب هيوب، وهو موضوع يثير حماس تولسي. وتولسي هي من الفتيات المسنديات الأكثر جاذبية، لا سيما بعد أن انكسرت إحدى عدسات نظارها الأسبوع الماضي بشكل عنكبوي، وتوقّفت عن وضعها. وتمثل تولسسي بالنسبة إلي كثيراً من الأشياء المثيرة والغريبة بالنسبة إلي حمراهقة، صبيانية، في المثنية متمرّدة في عائلتها، روح مجنونة... وكأنها فتاة مدرسة مغرمة. كما أنها تتحدّث إنكليزية جميلة سارة - لا تحسيما" و"هراء!" وتصوغ في بعض الأحيان جملاً فصيحة مثل: "من "عظيما" و"هراء!" وتصوغ في بعض الأحيان جملاً فصيحة مثل: "من المفيد السير على العشب في الصباح، حين يكون الندى قد تراكم، لأنه

يخف ض حرارة الجسم على نحو طبيعي ولطيف". حين أخبرتها مرّة أنني ذاهبة إلى مومباي لقضاء اليوم، قالت: "أرجوك كوني حذرة، فثمّة كثير من الباصات السريعة في كلّ مكان".

سنّها نصف سنّي تماماً، كما أنّها بنصف حجمي.

تحدّث الثامنة عشرة تقريباً، ما يجعلها مؤهلة للزواج. والأمور تحدث سيبلغ الثامنة عشرة تقريباً، ما يجعلها مؤهلة للزواج. والأمور تحدث على الشكل التالي: بعد ذكرى ميلادها الثامنة عشرة، سيطلب منها حصور حفلات زفاف العائلة وهي ترتدي الساري، كإشارة إلى بلوغها سن الزواج. فتأتي أمّة (عمّة) لطيفة لتجلس بجانبها وتبدأ بطرح الأسئلة للتعرف بها: "كم عمرك؟ ما هو أصل عائلتك؟ ماذا يعمل والدك؟ في أيّ جامعة ستدرسين؟ ما هي اهتماماتك؟ متى ذكرى ميلادك؟" بعد ذلك، يتلقّى والد تولسي مغلّفاً بريديًّا يحتوي على صورة ميلادك؟" بعد ذلك، يتلقّى والد تولسي مغلّفاً بريديًّا يحتوي على صورة لللشاب وعلاماته الجامعية، إضافة إلى السؤال المحتوم: "هل تودّ ابنتك الزواج به؟".

قالت تولسي: "هذا مقرف".

ولك ناهائلة الهندية تحتم كثيراً لتزويج أولادها زيجات ناجحة. فإحدى عمّات تولسي حلقت رأسها امتناناً لله لأنّ ابنتها الكبرى، التي بلغت سنّ الثامنة والعشرين، قد تزوّجت أخيراً. لا سيّما أنّ زواج تلك الفـــتاة كـــان صـــعباً، فقد كان لديها كثير من الأمور ضدّها. سألت تولــسي مـــا الـــذي يجعل زواج الفتاة الهندية صعباً، فقالت كثير من الأسباب.

"إن كانت طالعها سيّئاً. إن كانت كبيرة في السنّ، إن كانت بشرتها داكنة جداً. إن كانت متعلّمة إلى حدٌ يصعب إيجاد رجل أعلى

مركزاً منها، وتلك مشكلة شائعة هذه الأيام لأنّه لا ينبغي على المرأة أن تكون مستعلّمة أكثر من زوجها. أو إن أقامت علاقة مع شخص ما وعرف بها الجميع، آه، يصبح من الصعب عليها حداً إيجاد زوج بعد ذلك...".

رحست أفكّر على الفور إن كان من السهل عليَّ إيجاد زوج في المجسم الهسندي. لا أدري ما إذا كان طالعي حيّداً، ولكنّني بالتأكيد كبيرة حداً ومتعلّمة حداً وأخلاقي ملطّخة علناً... أنا لا أشكّل عروساً محتملة. على الأقلّ بشرتي فاتحة، هذا كلّ ما لديَّ في رصيدي.

كان على تولسي الذهاب إلى حفل زواج إحدى قريباتما الأسبوع الماضي، وكانت تقول (على نحو مخالف تماماً للموضة الهندية) كم تكره حـضور الأعـراس. الرقص والنميمة والملابس الفاخرة. كانت تفضّل البقاء في المعتزل لحفّ الأرض والتأمّل. ليس هناك أحد في عائلتها يتفهم ذلك. فإخلاصها لله يتجاوز الحدّ بنظرهم. تقول تولسي: "الجميع في عــائلتي يعتبرن مختلفة. فأنا من الأشخاص الذين إن طلبت منهم فعل شميه، يقوممون بمشيء آخر. كما أنّ مزاجي حادّ ولم أكن أحبّ الدراســة، باستثناء الآن فأنا ذاهبة إلى الجامعة وسأحدّد بنفسي المجال الذي يثير اهتمامي. أريد دراسة علم النفس، تماماً مثل معلَّمتنا الروحية حين كانت ترتاد الحامعة. فأنا أعتبر فتاة صعبة، وحسب سمعتى، عليك أن تعطيني سبباً وجيهاً لكي أقوم بأمر ما. والدتي تتفهّم ذلك، وتحاول دومـــاً إعطائي أسباباً وجيهة لما تطلبه منّي، بعكس أبـــي. فهو يعطي أســباباً، ولكنّني لا أحدها مقنعة. أتساءل في بعض الأحيان ماذا أفعل بينهم، فأنا لا أشبههم على الإطلاق".

قريبة تولسي التي تزوجت الأسبوع الماضي تبلغ الحادية والعشرين مـــن عمرها، وشقيقتها الكبرى هي التالية على اللائحة وتبلغ العشرين مــن عمرها، ما يعني أن الضغوطات ستتضاعف على تولسي بعد ذلك لكي تجد زوجاً. سألتها ما إذا كانت تريد الزواج فقالت:

"Vuununuuv".

... وطالــت الكلمــة أكثر من الغروب الذي كنّا نشاهده وهو يلقي بظلاله على الحديقة.

قالت: "أريد التجوّل، مثلك".

"ولكنّني لم أتحوّل هكذا طيلة حياتي، فقد كنت متزوّجة".

فقطّبت حاجبيها وحدّقت إليَّ من خلال نظارتها المكسورة بنظرة ساخرة، وكانني أخـبرتها بأنني كنت سمراء وتحاول تخيّل الأمر. في النهاية، قالت: "أنت متزوّجة؟ لا يمكنني تخيّل ذلك".

"صدقيني، كنت متزوّجة".

"أنت من أنهى الزواج؟".

"أجل".

"أهنّــئك على ذلك. فأنت تبدين في غاية السعادة الآن. أمّا أنا، فكــيف أتيت إلى هذه فكــيف أتيت إلى هذه العائلة؟ لمَ على حضور كلّ تلك الأعراس؟".

ثمّ راحــت تدور حول نفسها حانقة، وهي تصرخ (بصوت عالُّ بالنسبة إلى مقاييس المعتزل): "أريد أن أعيش في هاواي!!!".

# **60**

كان ريتشارد متزوّجاً في ما مضى هو أيضاً، ولديه ولدان، أصبحا شـــابين الآن، وكلاهمـــا مقرّبان من أبيهما. في بعض الأحيان، يذكر ريتـــشارد طليقته في حادثة مضحكة ويتحدّث عنها دوماً بولع على ما

يبدو. فأشعر بشيء من الحسد إزاء ذلك، وأنا أتخيّل كم هو محظوظ لأنّ السصداقة لا زالت تجمع بينهما، حتى بعد الانفصال. وهذا الشعور هو نتيجة غريبة لطلاقي الرهيب. فكلما سمعت بزوجين ينفصلان حبيًّا، تستملّكي الغيرة. لا بل أسوأ من ذلك. بدأت أجد الزواج الذي ينتهي على نحو متمدّن رومانسيًّا جداً. "آه...كم هذا لطيف... لا بدّ بأنهما أحبًا بعضهما حقًّا...".

فـــسألت ريتشارد عن ذلك يوماً. قلت له: "يبدو وكأنّك تشعر بالحنان تجاه طليقتك. أما زلتما مقرّبين؟".

أجابني بلا تأثّر: "كلاّ، فهي تظنّ بأنّني غيّرت اسمي إلى نذل".

عدم اهتمام ريتشارد لذلك أثار إعجابي. فطليقي هو أيضاً يعتقد بأنني غيرت اسمي، وهذا يفطر قلبي. فمن أصعب الأمور في هذا الطلاق هو أنّ زوجي لم يسامحني على الرحيل، على الرغم من كلّ الاعتذارات والشروحات التي طرحتها عند قدميه، وكل اللوم الذي تحمّلته وكلّ الأملاك ومظاهر الندم والأسف التي كنت على استعداد لتقديمها له مقابل الرحيل. بالتأكيد، ما كان ليهنتني قائلاً: "أنا معجب حداً بكرمك وصدقك وأود أن أخبرك كم يسرّي أنني طلّقت من قسبلك". ولكن لا بخطأي لا يغتفر، وهذا ما ترك فجوة سوداء في داخلي. وحيى، لا بل لا سيّما في أكثر أوقات السعادة والإثارة، لا يمكنني نسيانها بسهولة. ما زال يكرهني. وبدا أنّ ذلك لن يتغيّر أبداً، لن يعتقني أبداً.

كسنت أتحسدت عسن هذا الأمر في أحد الأيام مع أصدقائي في المعتسزل؛ آخرهم كان سبّاكاً من نيوزيلندا، هو شابّ التقيت به لأنه سمسع أنني كاتبة وبحث عنّي ليخبرين بأنّه كاتب هو الآخر. هو كاتب نشر مؤخّراً رسالة رائعة في نيوزيلندا تحت عنوان تقدّم سبّاك عن رحلته

السروحانية. السسبّاك/السشاعر من نيوزيلندا، ريتشارد من تكساس، صاحب مزرعة الألبان الإيرلندي، تولسي المراهقة الهندية وفيفيان، امرأة مسنّة ذات شعر أبيض وعينين مازحتين براقتين (كانت راهبة في جنوب أفسريقيا). تلسك كانت دائرة أصدقائي هنا، مجموعة نابضة بالحياة من الشخصيات التي ما كنت لأتوقع لقاءها في معتزل في الهند.

هكذا، كنا نتحدّث ذات يوم معاً عن الزواج، فقال السباك/المشاعر: "أرى الزواج وكأنّه عملية خياطة لشخصين معاً، والطللاق أشبه بقطع أحد الأوصال، لذا يستغرق شفاؤه وقتاً طويلاً. وكلّما طال الزواج أو كان الاستئصال أقسى، استغرق الشفاء وقتاً أطول".

هـــذا مـــا يفسّر العذاب الذي مررت به طيلة تلك السنوات، إذ كنت لا أزال أجرّ ورائي شبح العضو المستأصل وأتعثّر به.

تــساءل ريتشارد ما إذا كنت أنوي ترك زوجي يملي عليَّ نظرتي إلى نفسي لبقية حياتي، وقلت له إنّني لست واثقة من ذلك، في الواقع، بــدا أنّ زوجي ما زال يتمتّع بصوت قوي حتى الآن، ولأكون صادقة، ما زلت أنتظر منه أن يسامحني، أن يحرّرني ويتركني أعيش حياتي بسلام.

قال صاحب مزرعة الألبان: "إنَّ انتظار مجيء هذا اليوم ليس عملاً حكيماً تستغلّين به وقتك".

"ماذا أفعل يا أصدقاء؟ أنا أكثر من الشعور بالذنب، كما تكثر النساء الأخريات من استعمال لون البيج".

لم يعجب كلامسي الراهبة الكاثوليكية السابقة (التي ينبغي أن تعسرف الكشير عن الشعور بالذنب في النهاية): "شعور الذنب ليس سسوى خدعة من الأنا لجعلك تعتقدين بأنّك تحرزين تقدّماً أخلاقيًّا. لا تقعى في هذا الفخ يا عزيزتي".

قلت: "ما أكرهه في الطريقة التي انتهى بما زواجي هو أنّه لم يحلّ نمائياً. إنّه كالجرح المفتوح الذي لا يختم أبداً".

قال ريتشارد: "إن كنت مصرة على ذلك، إن كان هذا هو قرارك، فليكن".

قلت لده: "ينبغي أن ينتهي هذا في يوم من الأيام. أتمنّى لو أنّني أعرف كيف".

حين انتهى الغداء، دس السبّاك/الشاعر القادم من نيوزيلندا ورقة في يدي يطلب مني فيها لقاءه بعد العشاء. أراد أن يريني شيئاً. هكذا قابلته تلك الليلة قرب كهوف التأمّل، فطلب منّي أن أتبعه لأنّه أراد أن يقدم لي هدية. مشينا عبر المعتزل ثمّ قادني إلى أحد الأبنية التي لم يسبق لي دخولها، فتح أحد الأبواب وصعدنا سلّماً خلفيًا. أعتقد بأنّه يعرف هدا المكان لأنه هو من يُصلح جميع وحدات التكييف، وبعضها يقع هناك. في أعلى السلم كان ثمّة باب قام بفتح مزلاجه بسهولة، من ذاكرته. عندها وصلنا إلى سطح جميل، مبلّط بقطع السيراميك التي كانت تلمع تحت ضوء المغيب مثل قعر بركة. قادي عبر السطح إلى برج صغير، هو في الواقع منارة، وأراني سلّماً ضيّقاً آخر يؤدّي إلى قمة السبرج. أشار إلى البرج قائلاً: "سأتركك الآن. ستصعدين إلى هناك وتبقين إلى أن ينتهى".

سألته: "إلى أن ينتهي ماذا؟".

ابتـــسم السبّاك وأعطاني كشّافاً: "هذا لكي تنـــزلي بأمان حين ينتهي". كما أعطاني ورقة مطويّة ثمّ رحل.

صعدت الأدراج إلى أعلى البرج. كنت أقف الآن في أعلى مكان في المعتزل، يشرف على منظر يضم هذا الوادي الهندي بأكمله. امتدت الجبال والمزارع على مدّ ناظري، وشعرت بأنّه لا يسمح عادة للطلاّب

بالتسمكع في هذا المكان، إلا أن المنظر كان رائعاً. ربّما كانت الغورو تراقب غروب الشمس من هنا، حين تكون مقيمة في المعتزل. والشمس كانست تغيب في تلك اللحظة، وكان النسيم دافئاً. فتحت الورقة التي أعطاني إياها السباك/ الشاعر.

كان قد طبع عليها:

#### تعليمات للحرية

- 1. عبارات الحياة الجازية هي تعليمات...
- لقد صعدت للتو إلى السطح وفوقه. لم يعد يفصلك شيء عن اللانعائي. الآن، أطلقي سراحه.
- 3. النهار بلغ نهايته. حان الوقت لكي ينتهي شيء جميل إلى شيء جميل. الآن، أطلقي سراحه.
- 4. أمنيتك بالثبات كانت دعاء. ووجودك هنا هو استجابة... له. أطلقهي سراحه، وراقبهي النجوم وهي تسطع؛ في الخارج والداخل.
  - 5. اطلبي الفضل من كلّ قلبك، وأطلقي سراحه.
  - المعيه، من كلّ قلبك، سامحي نفسك، وأطلقي سراحه.
- 7. حسر ري نيتك من العذاب الذي لا طائل منه، ثم، أطلقي سراحه.
- راقبــــي حـــرارة الــنهار تذوب في برودة الليل. أطلقي سراحه.
- 9. حين تزول كارما علاقة ما، لا يبقى سوى الحبّ. إنّه آمن. أطلقي سراحه.
- 10. حين يرحل عنك الماضي أخيراً، أطلقي سراحه. ثمّ اصعدي وتابعي حياتك. بفرح عظيم.

لم أستطع التوقف عن الضحك في الدقائق الأولى. كنت أشرف على الوادي بأكمله، على مظلّة شجر المانغا، وكان شعري يرفرف في الهـواء كالعلم. راقبت الشمس تغيب، ثمّ تمدّدت على ظهري ورحت أراقب السنجوم وهـي تـشرق في السماء. أنشدت ترنيمة قصيرة بالسنسكريتية، ورحت أكررها كلّما سطعت نجمة جديدة في السماء، وكأنّي كنت أناديها، ولكنّها راحت تظهر بسرعة كبيرة و لم أعد قادرة على مجاراةا. وسرعان ما تحوّلت السماء إلى مسرح للنجوم المتألّقة.

فأغمضت عيني وقلت: "يا الله، أرجوك أرني ما أحتاج إلى فهمه عن الغفران والاستسلام".

كسنت أرغب منذ وقت طويل بإجراء حديث فعلي مع زوجي السابق، ولكن من الواضح بأنّ هذا لن يحدث أبداً. ما أردته بقوّة كان قراراً، قمّة صلح، مع فهم مشترك لما حدث في زواجنا، وغفران متبادل لبسشاعة طلاقسنا. ولكن شهوراً بين المحامين والوسطاء لم تزدنا سوى انقساماً وعناداً، وحوّلتنا إلى شخصين عاجزين تماماً عن تحرير واحدهما الآخر. مع ذلك، هذا ما كنّا بحاجة إليه، أنا واثقة من ذلك. كما أني واثقسة مسن أمر آخر، أنك لا يمكن أن تتقرّب إنشاً واحداً من الله ما واشحست متمسسكاً بخسيط واحد من خيوط اللوم. فكما يضر التدخين بالسرئتين، كذلك يفعل الاستياء بالروح، حتى نفخة واحدة منه، تضرّ بالإنسسان. فأيّ دعاء هذا الذي يقول: "أعطنا حقدنا كفاف يومنا"؟ بلانسسان. فأيّ دعاء هذا الذي يقول: "أعطنا حقدنا كفاف يومنا"؟ لذا، ما طلبته من الله تلك الليلة على سطح المعتزل كان – نظراً إلى أنّين لن أتمكن على الأرجح من التحدّث مع طليقي أبداً – أن أجد مستوّى يمكننا أن نغفر لبعضنا عبره.

تمدّدت هناك، فوق العالم، وكنت وحيدة تماماً. غرقت في التأمّل، وانتظرت ليقال لي ماذا أفعل. لا أعرف عدد الدقائق أو الساعات التي

مسرّت قبل أن أعرف ماذا أفعل. أدركت أنّني كنت أفكّر في كلّ ذلك على غلب نحسو حسرفي جداً. إن كان التحدّث مع طليقي هو ما أريده، فلأتحدّث معه. فلأتحدّث معه الآن. كنت أنتظر الحصول على الغفران؟ لمَ لا أقدّمه بنفسي إذاً؟ الآن. فكّرت كم من الأشخاص يغادرون هذه الحسياة مسن دون أن يسامحوا أو يسامحوا، كم من الأشخاص الذين يملكون أقارب أو أصدقاء أو أولاداً أو أحباباً، يختفون من حياهم من دون أن تقال بينهم كلمات الرحمة أو الغفران الثمينة. كيف يتحمّل الأطراف الذين يبقون على قيد الحياة بعد انتهاء العلاقات ألم ما كان يجب أن يقال بنفسك، من داخلك. ليس هذا ممكناني عكنك قول ما ينبغي أن يقال بنفسك، من داخلك. ليس هذا ممكناً فحسب، بل وضروريّ أيضاً.

عـندها، فوجئت بأنني أقوم بأمر غريب وأنا ما زلت في التأمّل. فقـد دعوت طليقي للانضمام إلى على هذا السقف في الهند. سألته ما إذا كان بإمكانه لقائي هنا لتوديعه. ثمّ انتظرت وشعرت به يصل. حتى إنّه أمكنني اشتمام رائحته.

قلت: "مرحباً عزيزي".

وبدأت تقريباً بالبكاء، ولكن سرعان ما أدركت أنني لا أحتاج إلى ذلك. فالدموع هي جزء من حياتنا الجسدية، ومكان لقاء هاتين السروحين تلك الليلة على ذاك السطح في الهند لا علاقة له بالجسد. فالشخصان اللذان يحتاجان إلى التحدّث معاً لم يعودا شخصين حتى. حستى إنهما لن يتكلّما، ولم يكونا زوجين أيضاً. ليسا امرأة من الوسط الغربي ويانكي فخوراً بنفسه. ليسا شاباً في العقد الرابع من عمره وامرأة في عقدها الثالث، ليسا شخصين محدودين تجادلا لسنوات حول الجنس والمال والأثاث؛ أي من هذا لا علاقة له بحما. فعلى مستوى هذا

الاجستماع، كانسا مجرد روحين زرقاوين باردتين تفهمان كل شيء أساسساً. فسبعد أن تحررا من جسديهما ومن التاريخ المعقد لعلاقتهما السابقة، أتيا فوق السطح (وفوقي أنا) بحكمة متناهية. كنت لا أزال في الستأمّل حين رحت أراقب الروحين الزرقاوين الباردتين تدوران حول بعسضهما، تمتزجان ثمّ تنقسمان مجدداً، وتنظران إلى كمال وتشابه كلّ مسنهما. كانستا تعرفان كلّ شيء منذ زمن طويل وستظلان كذلك دائماً.

لم تكونا بحاجة إلى مسامحة بعضهما، فقد ولدتا على السماح والغفران بينهما.

كان الدرس الذي يعلّمانني إياه في دورانهما الجميل: "ابقي بعيدة عــن هذا، ليز. فدورك في هذه العلاقة قد انتهى. دعينا نحن ننهي هذا الأمر لأجلك الآن. أما أنت، فتابعي حياتك".

فــتحت عيني لاحقاً، وأدركت أنّ الأمر قد انتهى. ليس زواجي وحــسب، ولا طلاقي وحسب، بل كلّ فجوة الحزن والكآبة المستمرة التي نتجت عنه... لقد انتهت. كنت قادرة على الشعور بأنّي تحرّرت. هــذا لا يعــي أنّي لن أفكّر في طليقي بعد الآن ولن تكون لديّ أيّ عواطــف مــرتبطة بذكراه. ولكنّ الطقس الذي شهدته على السطح أعطاني مكاناً أبيّت فيه تلك الأفكار والمشاعر حين تتحرّك في المستقبل وســتفعل دوماً. ولكن حين تظهر مجدّداً سأرسلها إلى هذا إلى هذا الـسطح، لتعتني بما الروحان الزرقاوان الباردتان اللتان تفهمان أساساً كلّ شيء.

لهـــذا وُجــدت الطقوس. فنحن كبشر نقوم بالطقوس الروحانية لإيجــاد مكان آمن ترتاح فيه أحاسيسنا الأكثر تعقيداً للفرح أو الحزن، لكي لا نجرّها معنا إلى الأبد، ونثقل كاهلنا بها. وكلّنا بحاجة إلى أماكن

كهذه. وأعتقد أنّه إن كانت ثقافتنا أو تقاليدنا تفتقر إلى الطقس الذي نحستاج إلىسيه، لنا الحقّ بالتأكيد بإيجاد طقس بأنفسنا وعلاج حهازنا العاطفي المصاب بواسطة تدابير ذاتية من ابتكار سبّاك/شاعر كريم.

ثم فحسن ، ووقف على يدي على سطح مرشدي للاحتفال عفهوم التحرّر. كنت أشعر بالبلاط المغبرّ تحت راحتي وبقوّي وتوازي. فيما راحت نسمات الليل تداعب أخمص قدمي الحافيتين. وهذا النوع مسن الإحساس - الوقوف العفوي على اليدين - ليس بأمر تقدر عليه السروح السزرقاء الباردة، بل الكائن البشري. نحن نملك يدين، يمكننا الوقوف عليهما لو أردنا. هذا امتيازنا.

#### 61

رحـــل ريتشارد الآتي من تكساس اليوم، سافر عائداً إلى أوستن. رافقته إلى المطار وكنّا حزينَين. وقفنا لوقت طويل على الرصيف قبل أن يختفي في الداخل.

تنهد قائلاً: "ماذا أفعل من دون ليز غيلبرت لأغيظها؟" ثمّ أضاف: "كانت تجربتك في المعتزل جيّدة، أليس كذلك؟ تبدين مختلفة عمّا كنت عليه ميذ عدّة أشهر، وكأنك تخلّصت من بعض الحزن الذي كنت تجرّينه خلفك".

"أشعر بأنني سعيدة حقًّا هذه الأيام، ريتشارد".

"تذكّري إذًا، ستجدين كلّ بؤسك بانتظارك وأنت خارجة، هل ستحملينه معك في طِريق العودة؟".

"كلا لن أحمله محدّد".

<sup>&</sup>quot;فتاة طيبة".

قلت له: "لقد ساعدتني كثيراً. سأتخيلك دوماً كحارس أمين يداه مكسوتان بالشعر وأظافر قدميه مشوّهة".

"أجل، أظافر قدمي المسكينة لم تتعاف تماماً بعد فييتنام". "الحمد لله أنّك لم تصب بأذًى أكبر".

"أنا أفعل".

"أعـــنى، اعثري على شخص حديد تحبّينه يوماً ما. خذي الوقت الســذي تحتاجينه للشفاء ولكن لا تنسي بأن تشاركي قلبك مع شخص آخر لاحقاً. لا تجعلي حياتك نصباً تذكاريًّا لديفيد أو لطليقك".

أجبته: "لن أفعل". وعرفت فجأة أنني لن أفعل فعلاً. كنت أشعر بكلّ ألمي القديم الناتج عن حبي الضائع وأخطائي السابقة يذوي أمام عيني، يخفّ أخيراً بقدرة الوقت الشهيرة على الشفاء وبالصبر وفضل الله.

ثمَّ تكلِّم ريتمشارد مجدّداً ليعيد أفكاري بسرعة إلى الواقع: "في النهاية، عزيزتي، تذكّري أنَّ أفضل طريقة لنسيان حبّ ما هي بالوقوع في حبّ حديد".

ضــحكت قائلة: "حسناً ريتشارد، هذا ما سأفعله. والآن يمكنك العودة إلى تكساس".

أحـــاب وهو يحيط بنظره موقف السيارات الكثيب لذاك المطار الهندي: "معك حق. لأنّني لن أزداد جمالاً بالوقوف هنا".

#### **62**

خلال عودي إلى المعتزل، بعد أن انتظرت إقلاع طائرة ريتشارد، قسرت أنّي كنت أتكلّم كثيراً. وللصراحة، كنت كثيرة الكلام طيلة حياتي، ولكنني كنت قد أكثرت من الكلام حقًا خلال إقامتي في المعتزل. ما زال لديَّ شهران هنا، ولا أريد أن أضيع أعظم فرصة روحانية لي في حياتي بالثرثرة والعلاقات الاجتماعية. وقد أذهلني اكتشاف أنّي حتى هنا، حتى في هذه البيئة الروحانية المعزولة الواقعة في المقلب الآخر من العالم، تمكّنت من تكوين دائرة اجتماعية حيوية من حولي. لم يكن ريتشنارد هو من كنت أتحدّث معه طيلة الوقت، ولكن كان ثمة دوماً من أثرثر معه. حتى إنّي وجدت نفسي - في معتزل، من بعد إذنك! - أضرب مواعيد لرؤية معارفي وأنا أقول لأحدهم: "أنا أسفة، لا يمكنني الخروج للغداء معك اليوم لأنّي وعدت ساكشي بأن أتناول معها الطعام... ربّما يمكننا الخروج يوم الثلاثاء القادم".

تلك كانت قصة حياتي، فهذا ما أنا عليه. ولكنني بدأت أعتقد مؤخراً أنها قد تكون عائقاً روحانياً. فالصمت والوحدة هما من الممارسات السروحية المعترف بهما عالمياً، ولأسباب وجيهة. فضبط الحديث هو طريقة لمنع الطاقات من الانسكاب من الإنسان عبر فمه، فتنهكه وتملأ العالم بالكلمات والكلمات والكلمات عوضاً عن السكون والسسلام والسصفاء. وسسواميجي كان شديد التمسك بالصمت في المعترف، يفرضه بقوة كممارسة تعبدية. وقد سمّى الصمت المذهب

الــروحاني الأسمى الحقيقي الوحيد. ومن المضحك كم كنت أتكلّم في هذا المعتزل، المكان الوحيد في العالم الذي يجب - ويمكن - أن يسود فيه الصمت.

لــذا، قــرّرت ألا أكون الوجه الاجتماعي الأبرز في المعتزل بعد الآن. لا مــزيد مــن الجــري والنميمة والمزاح. لا مزيد من المحادثات والتعليقات والتأكيدات. حان الوقت للتغيير. فبرحيل ريتشارد، سأجعل إقــاميّ في المعتــزل تجربة هادئة تماماً. سيكون هذا صعباً، ولكنّه ليس مــستحيلاً، لأنّ الــصمت محتــرم من قبل الجميع هنا. فالكلّ يدعمه ويعتــرف بــه كعامل يساعد على ضبط النفس. حتى إنهم يبيعون في المكتبة شارات كتب عليها: "أنا في حالة صمت".

سأشتري خمسة من تلك الشارات الصغيرة.

حالال رحلة العودة إلى المعتزل، رحت أتخيّل مدى التزامي بالسصمت. سالتزم به إلى حدّ أنّي سأصبح مشهورة. تخيّلت أنّي أصبحت أسمّى تلك الفتاة الصامتة. سألتزم بدوام المعتزل وأتناول وحسباتي وحسيدة، سأتأمّل لساعات طويلة كلّ يوم، وأحفّ أرض المعسبد مسن دون أن أنبس ببنت شفة. واتصالي الوحيد بالآخرين سيكون بابتسسامة سعيدة من داخل عالم السكون والتقوى الذي أعيش فيه. وسيتحدّث الناس عنّي. سيسألون: "من هي تلك الفتاة السصامتة في الجسزء الخلفي من المعبد التي تمضي الوقت حاثية على ركبتسيها تحسف الأرض؟ إنّها لا تتكلّم أبداً. بل هي منعزلة دوماً وغامسضة. لا نعرف حتى كيف هو صوقها. كما أنّك لا تشعر بها وهسي تسسير خلفك في الحديقة حين تخرج للمشي... فهي تسير وهسي تسسير خلفك في الحديقة حين تخرج للمشي... فهي تسير علائة رأيتها في حياتي".

في السصباح التالي، كنت جائية على أرض المعبد، أحفّ الرخام بحسدداً، تشعّ منّي (كما تخيّلت) هالة من الصمت، حين أتى صبي هسندي يحمل لي رسالة بأن أحضر إلى مكتب سيفا على الفور. سيفا هسي كلمة سنسكريتية تعني الممارسة الروحية للخدمة الذاتية (كحف أرض المعبد، مثلاً). ومكتب سيفا هو الذي يدير الوظائف الموكلة إلى كسل من في المعتزل. فتوجّهت إلى هناك وأنا أتساءل عن سبب استدعائي، فسألتني السيّدة اللطيفة الجالسة خلف المكتب: "هل أنت إليزابيث غيلبرت؟".

ابتسمت لها بدف، وتقوى وهززت برأسي. بصمت.

فأخـــبرتني بأنَّ عملي قد تغيّر. وأننّي، بناء على طلب حاصّ من المدير، لم أعد أنتمي إلى فريق حفّ الأرض. لديهم وظيفة أحرى لي في المعتزل.

كان اسم وظيفتي الجديدة "مضيفة المفتاح".

# 64

كانت تلك من دون شكّ مزحة أخرى من مزحات سواميجي. أردت أن تكــوني الفــتاة الهادئة في المعتزل؟ حسناً، احزري ماذا خبّات لك...

لكن هذا مبا يحدث دائماً في المعتزل. تتّخذ قرارات خطيرة ومضحكة عمّا تحتاج إلى فعله، أو تحتاج إلى أن تكون عليه، فتأتي الظروف لتكشف لك على الفور بأنّك لا تفهم سوى القليل عن

نفسك. لا أعرف كم مرّة قالها سواميجي في حياته، وكم مرّة كرّرتما مرشدتي من بعده.

كان سواميجي يقول إنه في كلّ يوم يتخلّى المتزهّدون عن شيء حديد، ولكنّهم لا يصلون بذلك إلى السلام، بل إلى الإحباط. وكان يعلّم دوممً أنّ القسوة والتزهّد ليسا ما نحتاج إليه. علينا التخلّي عن شميء واحد، ألا وهو إحساسنا بالانفصال عن الله. وفي ما عدا ذلك، ابق كما أنت، بشخصيّتك الطبيعية.

ما هي شخصيّتي الطبيعية إذاً؟ أحبّ الدراسة في هذا المعتزل، وأحلم بمعرفة الله وأنا أتنقّل في المكان بصمت بابتسامة لطيفة؛ من هو هذا الشخص؟ إنّه على الأرجح شخصية تلفزيونية. في الحقيقة، يحزنني قليلاً الإقرار أنّني لن أكون أبداً تلك الشخصية. فلطالما أعجبت بتلك الأرواح الرقيقة الشبيهة بالأطياف. لطالما أردت أن أكون الفتاة الهادئة، وربّما كان ذلك بالتحديد لأنني لست كذلك. ولهذا السبب نفسه، أعتقد أنّ الشعر الغزير الأسود جميل جداً؛ لأتني لا أملك شعراً كهذا، ولا أستطيع أن أملك. ولكن في مرحلة معيّنة، عليك أن تتقبل ما أعطيت إياه. فلو أراد الله أن أكون فتاة هادئة ذات شعر غزير أسود، لحعلي كذلك. قد يكون من المفيد إذاً أن أقبل ما أنا عليه وأن أندمج فيه تماماً.

أو كمــا قال سيكستوس، الفيلسوف البيتاغوري القديم: "الرجل الحكيم الذي لا يشبه إلاّ نفسه".

ولا يعين ذلك أنّني لا أستطيع أن أكون متعبّدة، ولا يعني ذلك أنّـني لا أسـتطيع أن أحدم الإنسانية وأحسّن نفسي ككائن بشريّ، فأشحذ فضائلي وأعمل يوميًّا على تقليص عيوبي. مثلاً، صحيح أنّني لـن أكون زهرة منثورة، ولكن هذا لا يعني أنّني لا أستطيع أن أفحص

بجديــة عاداتي في التكلّم وتغيير بعضها نحو الأحسن؛ فأعمل من داخل شخــصيّتي. صحيح أنني أحبّ الكلام، ولكن لا يفترض بــي ربّما أن أكثــر من الشتائم وأن أضحك بشكل رخيص أو أن أتحدّث باستمرار عن نفسي. وربّما يمكنني التوقّف عن مقاطعة الآخرين وهم يتحدّثون؛ هذا مفهوم جذري. لأنني مهما كنت متسامحة في هذه العادة، لا يمكن رؤيــتها إلاّ على هذا النحو: "أعتقد بأنّ ما أقوله أهم تمّا تقوله". وهذا يعني ببساطة: "أنا أهمّ منك". وينبغي عليّ أن أضع حدًّا لذلك.

من المفيد إحداث جميع تلك التغييرات. ولكن حتى مع ذلك، وعلى الرغم من التغييرات المنطقية لعاداتي في الحديث، لن أكون أبداً تلك الفتاة الهادئة، مهما كانت الصورة جميلة ومهما حاولت. لأنّ المرأة في مركز سيفا قالت لي حين أوكلت إليَّ مهمّتي الجديدة: "لدينا لقب خاص لهذا المنصب، كما تعلمين. نحن نسمّيه "قشدة الصغيرة سوزي" لأنّ من يقوم هذا العمل ينبغي أن يكون اجتماعيًّا وكثير الكلام وأن يبتسم طيلة الوقت".

ماذا يمكنني أن أقول.

اكتفيت بمصافحتها وودّعت بصمت أوهامي السابقة وأنا أقول: "سيدتي، أنا في خدمتك".

# 65

ما سأستضيفه تحديداً هو سلسلة من الخلوات التي ستُعقد في المعتزل هذا الربيع. خلال كلّ خلوة، سيحضر مئات المتعبّدين لمدة أسبوع إلى عسشرة أيام لتعميق ممارستهم التأمّلية. ويقوم دوري على العناية بأولئك الأشخاص خلال إقامتهم هنا. سيكون المشاركون في

معظم الخلوات في حالة صمت. وبالنسبة إلى معظمهم، ستكون المرّة الأولى التي يلتزمون فيها بالصمت كممارسة تعبّدية، ومن شأن ذلك أن يكون صعباً. بيد أنني الشخص الوحيد في المعتزل الذي سيسمح لهم بالتحدّث إليه إن طرأ خطب ما.

هذا صحيح، عملي يفرض عليَّ رسمياً أن أكون كثيرة الكلام. عليَّ الإصغاء لمشاكل المشاركين ومحاولة إيجاد الحلول لهم. ربّما رغبوا بتغيير زملائهم في السكن بسبب مشكلة شخير مثلاً، أو أرادوا استشارة الطبيب في مصمية شائعة في الهند، وهنا أحاول مساعد هم. أحتاج في سسبيل ذلك إلى معرفة أسماء الجميع، والأماكن التي أتوا منها، وسأسير وأنا أحمل دفتراً أدوّن عليه الملاحظات وأتابع جميع المشاركين.

مع بدء المعتزلات، بدا واضحاً كم أنا مناسبة لهذه الوظيفة. فأنا أجلس هناك على طاولة الاستقبال مع شارة كتب عليها "مرحباً، اسمي..." ويتوافد الناس من ثلاثين دولة مختلفة، بعضهم سبق له الجيء وكثير منهم لم تطأ أقدامهم الهند من قبل. كانت الحرارة قد بلغت المئة درجة فهرنهايت عند العاشرة صباحاً ومعظمهم قضى الليل في العربة. وبدا بعض الوافدين وكاتهم استيقظوا للتو في صندوق إحدى السيارات، ولا يملكون أي فكرة عمّا أتى بهم إلى هنا. مهما كان الدافع الذي حدا بهم إلى الانتساب إلى هذا المعتزل قويا، فقد نسوه منذ وقت الذي حدا بمم ولا يعلمون ما إذا كان بإمكائم شرب الماء. كما كانوا يشعرون بالعطش ولا يعلمون ما إذا كان بإمكائم شرب الماء. كما كانوا يرتدون ملابسس صناعية وغير مناسبة إطلاقاً وأحذية ثقيلة في تلك الحرارة الاستوائية. ولا يعلمون أيضاً ما إذا كان ثمّة من يتكلّم الروسية.

يمكنني أن أتكلّم الروسية قليلاً...

يمكنني مساعدةم. فأنا مجهزة لذلك. جميع المستشعرات التي طورها خلال حياتي لقراءة أحاسيس الناس، كلّ الحدس الذي نما معيى منذ أن كنت طفلة شديدة الحساسية، جميع مواهبي في الإصفاء التي اكتسبتها في أثناء عملي كنادلة متعاطفة وصحفية تحقيق، كل أساليب العناية التي اكتسبتها بعد سنوات من كوبي زوجة أو صديقة شخص ما، كلُّها تراكمت لكي أوفَّر الراحة لهؤلاء الناس خلال تأديتهم المهمة الصعبة التي اختاروها. أراهم قادمين من المكسسيك والفليسبين وأفريقيا والدانمارك وديترويت وأتذكّر ذاك المشهد من فيلم Close Encounters of the 3rd Kind وفيه يُدفع ريتشارد دريفوس وجميع السعاة الآخرين إلى وسط يومينغ لأسباب لم يفهم وطلاقاً، يشدّهم وصول السفينة الفضائية. في الواقع، شــجاعتهم تثير إعجابــي. فقد ترك هؤلاء الناس عائلاتهم وحياتهم خلفهـــم لبــضعة أسابيع وذهبوا لممارسة الصمت بين مجموعة من الغرباء في الهند. لا يفعل الجميع ذلك في حياهم.

أحببتهم جميعاً على الفور. حتى إنّني أحببت المزعجين بينهم. استطعت أن أفهم عصبيتهم وأن أدرك أنهم مذعورون وحسب تما سيحدث حين يدخلون في الصمت والتأمّل لسبعة أيام. أحببت الرجل الهمندي الذي أتاني حانقاً ليخبرني أنّ لديه في غرفته تمثالاً بطول عشرة سمنتمترات لغانيش وقد فقد إحدى قدميه. كان غاضباً على اعتبار أنّه نذير شوم فظيع حسب اعتقاده وأراد أن تتمّ إزالة ذاك التمثال، ويستحسن أن يقوم بذلك كاهن براهماتي، خلال مراسم تنظيف تقليدية مناسبة. فهدّأته وأصغيت إلى شكواه، ثمّ أرسلت الصبية تولسي إلى غرفته للتخلّص من التمثال في أثناء تناوله وجبة الغداء. في اليوم التالي، أعطيته رسالة تقول إنّني آمل أن يكون بحال أفضل بعد أن تمّت إزالة أعطيته رسالة تقول إنّني آمل أن يكون بحال أفضل بعد أن تمّت إزالة

التمثال المكسور وتذكّره أني جاهزة للمساعدة إن احتاج إلى أي شيء آخر. فشكري بابتسامة عريضة مرتاحة. كان خائفاً وحسب. وكذلك المرأة الفرنسية التي كانت على وشك الإصابة بنوبة ذعر، كانت خائفة هي أيضاً. والرجل الأرجنتيني الذي أراد إجراء اجتماع خاص مع فريق قــسم الهاذا يوغا بكامله لاستشارهم حول أفضل طريقة للجلوس في أثناء الستأمّل لكي لا يشعر بألم في كاحله، كان خائفاً وحسب. كانوا جميعهم خسائفين. فهم سيدخلون في الصمت، عميقاً في عقولهم وأرواحهم. حتى بالنسبة إلى المتأمّل المتمرّس، تبقى هذه الأرض مجهولة. فمن شأن أيّ شيء أن يحسدت هناك. ومع أنّ مرشدهم خلال هذه الخلوة ستكون ناسكة رائعة في العقد الخامس من عمرها، فكلّ حركة وكلمة تصدر عنها هي تحميد للتعاطف، إلاّ أنهم لا زالوا خائفين، لأنها مهما كانت مجبّة، لن تممكن من مرافقتهم إلى حيث يذهبون. لا يمكن لأحد مرافقتهم.

مع بدء الخلوة، وصلتني رسالة من صديق لي في أميركا، هو مخرج أفلام عن الحياة البرية لمحطة ناشيونال حيوغرافيك. أخبرني فيها أنّه كان في حفل عشاء في نيويورك أقيم على شرف أعضاء نادي المستكشفين. وقال إنّه من المثير لقاء أشخاص يتمتعون بتلك الشجاعة، جميعهم خاطروا بحياقم عدة مرات لاكتشاف الأماكن النائية والخطرة في العالم، من سلاسل جبال ووديان وألهار حتى أعماق المحيطات والحقول الجليدية والسبراكين. وقال إن كثيراً منهم فقدوا أجزاء صغيرة من أحسادهم: أصابع وأنوف خسروها على مر السنوات في مواجهات مع أسماك القرش والجليد وغيرها من المخاطر.

كـــتب قائلاً: "لم يسبق لك أن رأيت هذا العدد من الأشخاص الشجعان مجتمعين في مكان واحد في الوقت نفسه".

فقلت لنفسي، *أنت لم ترَ شيئًا، مايك*.

كان عنوان الخلوة وهدفها هو حالة توريا (turiya)، المستوى السرابع للوعسي البشري. فاستناداً إلى اليوغانيين، معظمنا يتنقّل خلال التحسربة البشرية النموذجية بين ثلاثة مستويات مختلفة للوعي: اليقظة، الحلم أو النوم بلا أحلام. ولكن غمّة مستوى رابع للوعي، وهو الشاهد على جميع الحالات الأخرى، إنّه الإدراك الكامل الذي يربط المستويات الأخسرى ببعضها. إنّه الوعي الصافي، إدراك ذكي يمكنه مثلاً أن يخبرك بأحلامك عين تستيقظ في الصباح. فأنت كنت غائباً، نائماً، ولكنّ أحسداً ما كان يراقب أحلامك وأنت نائم، من كان ذاك الشاهد؟ هذا الوعسي والإحسساس المتواصل لا يمكن أن يحدث سوى على المستوى الرابع للوعي البشري، الذي يسمّى توريا.

كسيف تعسرف إن كنت قد بلغت حالة التوريا أم لا؟ ينبغي أن تكون في حالسة من السعادة المستمرة. فمن يعيش في حالة التوريا لا يتأسّر بتقلبات مزاج العقل ولا يخيفه الوقت أو تؤذيه الحسارة. "نقيّ، نظيف، خال، هادئ، لا يتنفّس، غير أناني، لا متناه، لا يفسد، ثابت، أبسدي، مستقلّ، إنّه يسكن في عظمته الخاصة ". كما يقول الكتاب اليوغاني القليم اليوبانيشاد، وهو يصف من بلغ حالة التوريا. فالمعلمون السروحانيون العظماء عبر التاريخ كانوا يعيشون في حالة التوريا طيلة السوقت. أمّا بالنسبة إلى بقية البشر، فمعظمنا بلغناها أيضاً، وإن في الحقيتين في حياته فقط، إحساس عابر ولا مبرر له بالسعادة الكاملة، لا يرتبط أبداً بما يحدث في العالم الخارجي. ففي لحظة تكون إنساناً عاديًّا ترتبط أبداً بما يحدث في العالم الخارجي. ففي لحظة تكون إنساناً عاديًّا تكافع عبر حياتك الدنيوية، ثمّ فحأة، ومع أنّ شيئاً لم يتغيّر، إلاّ أنك

تشعر بالسعادة الغامرة وبأنّ كلّ ما يحيط بك رائع، من دون أيّ سبب

بالطبع، تمر هذه الحالة على معظمنا بسرعة خاطفة. وكأن كمالَك الداخلي يظهر لك قليلاً لمضايقتك لتعود بعدها إلى الواقع بسرعة وتهوي فوق جميع همومك ورغباتك القديمة بحدداً. وقد حاول السناس عبر العصور التمسك بشعور الكمال ذاك بواسطة وسائل خارجية، من مخدرات وجنس وسلطة وأدرينالين وجمع الأشياء الجميلة، ولكنها لا تدوم. فنحن نبحث عن السعادة في كلّ مكان، ولكننا مثل متسول تولستوي الذي قضى حياته جالساً على قدر من الذهب، مستحدي القسروش من المارة، غير مدرك بأن ثروته كانت تحته طيلة الوقت. فكنزك - كمالك - هو بداخلك أساساً. ولكن لكي تحصل عليه، ينبغي عليك أن تترك ثورة العقل المشغول دوماً وتتخلى عن رغبات الذات لتدخل في صمت القلب. والكونداليني شاكتي هي التي تأخذك إلى هناك.

هذا هو السبب الذي دفع الكل إلى الجيء إلى هنا.

حين كتبت هذه الجملة أساساً عنيت بها: "هذا هو السبب السذي دفع مئة مشارك في الخلوة من جميع أنحاء العالم إلى الجيء إلى هذا المعتزل في الهند". ولكن اليوغانيين والفلاسفة كانوا ليوافقونني على التعبير الضيق الذي احتصرتها فيه. فبالنسبة إلى الصوفيين، البحث عن السعادة هو هدف الحياة البشرية. لهذا السبب احترنا أن نولد، وهدذا السبب هو الذي يجعل عذاب وآلام الحياة تستحق الاحتمال، لجرد فرصة الشعور بهذا الحب اللالهائي. وحين تعثر على هذه الحالة في داخلك، أيمكنك أن تتمسلك بها؟ لأنك إن فعلت...

أمسضيت فترة المعتزل بكاملها في الجزء الخلفي من المعبد، أراقب المساركين حسلال إقامتهم في هذا المكان نصف المظلم والغارق في السصمت التام. إذ يقوم عملي على الاهتمام براحتهم وحل مشاكلهم وتأمين احتياجاتهم. فقد نذروا الصمت خلال فترة الخلوة وكنت أشعر بحسم وهم يهبطون أعمق في ذاك الصمت إلى أن أصبح المعتزل بكامله مشبعا بسكونهم. واحتراماً للمشاركين، كنا نسير على رؤوس أصابعنا ونتناول طعامنا بصمت. فالأحاديث اختفت. حتى أنا كنت هادئة.

في أثـناء انغمـاس تلـك الأرواح في التأمّل، لم أكن أعرف ما يفكّـرون فـيه أو يشعرون به، ولكني أعرف ما يودّون الشعور به. وكنت أدعو باستمرار لأجلهم، وأطلب أشياء غريبة مثل، أرجوك امنح هـؤلاء الأشخاص الرائعين أي نعّم احتفظت بما لأجلي. فأنا لا أنوي ممارسة التأمّل الآن، بل يفترض بـي الاهتمام بالمشاركين لا التفكير في رحلي الروحانية. بيد أنني أجد نفسي أرتفع كلّ يوم على أمواج نيتهم التعبدية الجماعية، تماماً كما تركب بعض الطيور الأمواج الحرارية التي تخرج من الأرض لترتفع في الهواء أعلى ممّا كان لها أن تفعل بمفردها. فـبعد ظهيرة أحد أيام الخميس، كنت حالسة في الجزء الخلفي للمعبد، أقـوم بواجـباتي كالعـادة حين شعرت فحاة بأنين حُمِلت عبر بوابة الكون.

### 67

بــصفتي قارئة وساعية، أشعر دوماً بالإحباط وأنا أقرأ المذكّرات الـــروحية لــشخص آخر. فغالباً ما تصادف تعبيراً لا يوصف، ما يثير الجــنون عــند وصــف الحدث. وحتى أكثرهم فصاحة في التعبير عن التجربة الروحانية لم يرضوني. فقد اعتاد الغورو الهندي المحبوب سري رامانا ماهارشي التحدّث طويلاً عن تجربته الروحانية لتلامذته، ليختمها قائلاً: "والآن اذهبوا واكتشفوا بأنفسكم".

وها قد اكتشفت بنفسي الآن. ولا أريد القول إن ما حدث معي بعد ظهيرة ذاك اليوم في الهند كان يفوق الوصف، مع أنه كذلك. بل ساحاول أن أشرحه بأي حال. ببساطة، شعرت بأنني دُفعت عبر الفجوة الدودية للمطلق، وفهمت فجأة في أثناء ذلك طريقة عمل الكون تماماً. غادرت جسدي، غادرت الغرفة، غادرت الكوكب، عسبرت الزمن ودخلت الفراغ. كنت داخل الفراغ، وكنت أنا الفراغ وأنظر إلى الفراغ في آن. كان الفراغ عبارة عن مكان غير محدود من السلام والحكمة. كان واعياً وذكيًا.

ما شعرت به لم يكن هلوسة، بل حدث أساسيّ. نعم. كان أعمق حب شعرت به على الإطلاق يفوق كلّ ما تخيلته ولكنّه لم يكن مسثيراً. لم يكن قد تبقّى لديَّ بقيّة من الذات أو الشغف لتوليد الإثارة. كان واضحاً وحسب. تماماً كما يحدث حين تحدق إلى حدعة بصرية لحدة طويلة محاولاً اكتشاف ما تنطوي عليه، وفجأة تتمكن من رؤيتها بوضوح! الوعاءين ليسا سوى وجهين. ومتى انكشفت لك، فلا يمكنك ألا تراها مجدداً...

• • •

لا يمكن وصف المكان الذي كنت أقف فيه بأنّه موقع أرضيّ. فهو لم يكن لا مظلماً ولا مضيئاً، ولا كبيراً ولا صغيراً. في الواقع، لم يكن مكاناً، ولم أكن أقف فيه، كما أنني لم أكن أننا بالضبط. ما زالت لحديَّ أفكاري، ولكنّها كانت متواضعة حداً، هادئة ومراقبة. لم أكن أشاعاطف والانسجام مع كلّ شيء وكل شخص وحسب، بل

كان ثمّة شيء من الغرابة والمتعة في التساؤل كيف يمكن لأيّ شخص أن يسشعر بسشيء آخر غير هذا. كما شعرت بشيء من السحر في أفكاري القديمة حول من أكون وما أنا عليه. أنا امرأة، أميركية، كثيرة الكلم، كاتبة، كلّ هذا بدا لطيفاً وبعيداً. تخيّل بأنّك تحشر نفسك في علبة هوية تافهة حين يمكنك عوضاً عن ذلك الشعور بلا تناهيك.

تــساءلت: "لماذا كنت أطارد سعادي كلّ حيايي فيما النعيم هنا طيلة الوقت؟".

لا أعرف كم بقيت أحوم في أثير الاتحاد الرائع هذا قبل أن تخطر لي فكرة مفاجئة: "أريد البقاء هكذا إلى الأبد!" وهنا بدأت أخرج منه. محسرّد كلمة صغيرة - أريد! - وبدأت أنزلق مجدّداً إلى الأرض. ثمّ بدأ عقلي يعتسرض بسشدّة - كلّا! لا أريد الرحيل عن هذا المكان! - وانزلقت أكثر.

أريد! ¥ أريد! أريد! ¥ أريد!

كلّما كرّرت تلك الأفكار اليائسة، شعرت بأني أسقط عبر طـبقات الوهم. كان هذا التوق يعيدني إلى حدودي الدنيوية الصغيرة وعالمي المحدود. رحت أراقب ذاتي وهي تعود كما تشاهد صورة بولارويد وهي تظهر، وتصبح أوضح لحظة بعد أخرى - ها هو الوجه، تلك هي الخطوط المحيطة بالفم، وبالحاجبين - الآن انتهت: هذه صورتي القديمة العادية. شعرت برعشة ذعر وبشيء من الحزن لأنني فقدت تلك التجربة. ولكن إلى جانب هذا الذعر، أحسست بوجود شاهدة، هي أنا ولكن بشكل أكثر حكمة وأكبر سنّا، اكتفت بحرّ

رأسها مبتسمة وهي تعرف التالي: إن اعتقدت بأنّ حالة النعيم هذه يمكن أن تسسلب منّي، فمن الواضح أنّني لم أفهمها بعد. بالتالي، أنا لست جاهزة بعد للسكن فيها تماماً، بل عليّ ممارستها أكثر.

. . .

# **68**

انـــتهت الخلوة بعد يومين، وخرج الجميع عن صمتهم. وشكرين كثيرون على مساعدتي لهم.

فكنت أحيب: "كلا! الشكر لكم"، عاجزةً عن التعبير عن امتنابي الكبير لأنهم حملوني إلى هذا العلوّ الشاهق.

وصل مئة ساع جديد بعد أسبوع لخلوة أخرى، وتكرّرت التعاليم والمحاولات الشُجاعة والصمت المتعاطف، مع أرواح مشاركة جديدة. قمست بمسراقبتهم أيضاً وحاولت مساعدةم وانزلقت إلى التوريا عدة مسرات معهم هم أيضاً. واكتفيت بالضحك حين خرج كثير منهم من تسأملاهم لإخسباري أنني بدوت لهم خلال المعتزل مثل وجود أثيري صامت يتنقّل انزلاقاً. إذا تلك هي مزحة المعتزل الأخيرة معي؟ ما إن توصّلت إلى تقبل طبيعتي الصاحبة، الثرثارة، الاجتماعية واكتشاف مصفيفة المفتاح الكاملة بداخلي؛ عندها فقط أصبحت الفتاة المادئة في الجزء الخلفي من المعبد؟

يعيني أنّ الحركة ستكون أكثر بطئاً هنا لمدّة من الزمن. لن يكون ثمّة خلوات أخرى، لذا تمّ تغيير وظيفتي مجدّداً. فعيّنت في مكتب التسجيل، وكينت مسؤولة عن العمل الحلو المرّ المتمثّل في ترحيل أصدقائي عن الكمبيوتر بعد مغادرةم المعتزل.

تشاركت المكتب مع مصفّف شعر سابق من شارع ماديسون.

أصبح لديًّ وقت طويل لي وحدي. فأنا أمضي أربع إلى خمس ساعات كل يوم في كهوف التأمّل. أجلس برفقتي لأربع ساعات متواصلة، مرتاحة بحضوري، من دون أن يزعجني وجودي على الكوكب. في بعض الأحيان، تكون تأمّلاتي سريالية، عبارة عن تجارب حسدية للشاكتي. وكنت أحاول الاستسلام لها بأقل مقاومة ممكنة. وفي أحيان أخرى، كنت أشعر برضًى هادئ ولطيف، وهذا جيّد أيضاً. ما زالت الجمل تتكوّن في رأسي وما زالت الأفكار تتراقص أحياناً أمامي، ولكنّني أصبحت أعرف أفكاري جيّداً و لم تعد تزعجني. فقد أصبحت أفكاري أشبه بجيران قدامي، مزعجين ولكنّهم أصبحوا عزيزين. فئمة متسع لنا جميعاً في هذا الجوار.

أمّا بالنسسبة إلى التغيرات الأحرى التي طرأت علي خلال هذه الأشهر القليلة الأحيرة، ما زلت غير قادرة على الشعور بها. فاستناداً إلى أصدقائي الذين درسوا اليوغا لوقت طويل، لا يمكن رؤية تأثير المعتزل على المرء فعلاً إلا بعد أن يغادر المكان ويعود إلى حياته الطبيعية. عندها فقط، تبدأين بالملاحظة كيف أعيد ترتيب خزائنك الداخلية، بحسب الراهبة السابقة الآتية من حنوب أفريقيا. بالطبع، لم أكن واثقة في تلك اللحظة كيف هي حياتي الطبيعية. أعني، أنا على وشك الانتقال للعيش اللحظة كيف عجوز في إندونيسيا - أهذه حياة طبيعية؟ ربّما، من يعلم؟ على أي حال، يقول أصدقائي بأنّ التغييرات لا تحدث إلاّ لاحقاً. فقد على أي حال، يقول أصدقائي بأنّ التغييرات لا تحدث إلا لاحقاً. فقد

يشعر المرء بأنّ الهواجس التي رافقته طيلة حياته قد زالت أو أنّ النماذج الكريهة قد تغيرت أخيراً. فمصادر الإزعاج الصغيرة التي كانت تثير حسنونك لم تعد بمشكلة فيما أنّ الأحزان التي كنت تتحمّلها من باب العادة لم تعد مسموحة الآن وإن لدقائق. كما تتخلّص من العلاقات السامّة ويبدأ أشخاص أكثر إشراقاً وفائدة بدخول حياتك.

لم أتمكّ ن من النوم في الليلة الفائتة. ليس بسبب القلق بل اللهفة. فارتديت ملابسي، وخرجت للتنزه في الحدائق. كان القمر بدراً، يسشع فوقي، وينشر نوره الماسيّ من حولي. وكان الهواء عابقاً برائحة السياسمين، فضلاً عن العطر الذي يدير الرأس المنبعث من الأجمة المزهرة السيّ تنبت هنا والتي لا تتفتّح سوى ليلاً. كان النهار رطباً وحارًا، و لم يكن الجور الآن سوى أقلّ حرارة بقليل. تحرّك الهواء الدافئ حولي، وأدركت الفكرة التالية: "أنا في الهند!".

#### أنا أرتدي صندلي وأنا في الهند!

رحت أركض، ابتعدت عن الطريق وشققت طريقي بين أعشاب المسرج التي ينيرها ضوء القمر. شعرت بأنّ جسدي يضج حياة وصحة بعد تلك الأشهر من اليوغا والطعام النباتي والنوم المبكر. كان صوت صندلي وهو يدوس العشب النديّ الناعم هو الصوت الوحيد المسموع في الوادي بأكمله. شعرت بالجذل، فركضت مباشرة إلى مجموعة شجر الأوكاليستوس وسط الحديقة (حيث يقال إنّه كان ثمّة معبد قديم لعانيش، مزيل العقبات)، وأحطت إحدى الأشجار بذراعي، وكانت لا تسزال دافئة بفعل حرارة النهار، ثمّ قبّلتها بشغف. أعني أنّني قبّلت الشجرة من أعماق قلبي من دون أن يخطر لي في تلك اللحظة أنّ هذا الشجرة من أعماق قلبي من دون أن يخطر لي في تلك اللحظة أنّ هذا أسوأ كابوس لكلّ أميركي هربت ابنته إلى الهند للبحث عن نفسها، أن

لكن الحب الذي كنت أشعر به كان طاهراً. شملت بنظري السوادي المعتم ورأيت الحالق في كلّ شيء. شعرت بسعادة عميقة ورهيبة. قلت لنفسي: "مهما كان هذا الشعور، هذا ما كنت أدعو لأجله. وهذا أيضاً من كنت أدعوه".

# 69

للمناسبة، وجدت كلمتي.

وجدتها في المكتبة بالطبع، مكاني المفضّل. فقد كنت أتساءل عن كلمسيّ منذ ذلك اليوم في روما حين أخبرني صديقي جوليو أنّ كلمة رومـــا هي الجنس، وسألني عن كلمتي فلم أحد حواباً. ولكن تصوّرت أنني سأعثر عليها لإحقاً وسأعرفها حين أراها.

لقد رأيتها في الأسبوع الأحير لي في المعتزل. كنت أقرأ نصاً قديماً عسن اليوغا، حين وحدت وصفاً لسعاة روحانيين قدماء. فقد وقعت على كلمة سنسكريتية في الفقرة: أنتيفازين (ANTEVASIN). أي: السندي يعسيش على الحدود. ففي العصور القديمة، كان هذا الوصف حرفيًّا بمعناه، ويشير إلى الشخص الذي يترك الحياة الدنيوية ليعيش في طرف الغابة حسيث يقطن المعلمون الروحانيون. هكذا، لا يعود الأنتيفازين واحداً من القرويين، سيد عائلة يعيش حياته التقليدية، ولا هو واحد من أولئك الحكماء المتنورين الذين يعيشون في أعماق الغابة، بسل ما بين بين. يقيم على الحدود. يعيش في مكان يطل على العالمين، ولكنّه ينظر نحو المجهول. وكان تلميذاً.

شـــعرت بالإثارة وأنا أقرأ هذا الوصف للأنتيفازين، وتحمّست وكـــأنّني تعرّفت عليه. تلك هي كلمتي! بالطبع في العصر الحديث،

الغابة والحدود ليسا سوى صورة بحازية. مع ذلك، يمكنك أن تعيش فيها. يمكنك العيش على هذا الخطّ الفاصل بين تفكيرك القديم وفهمك الجديد، في حالة تعلّم دائم. وتلك الحدود تتحرّك دوماً وأنت تتقدّم في دراستك وإدراكك، وتبقى تلك الغابة المجهولة على بعد خطوات منك، تسافر نحوها خفيفاً لكي تتمكّن من اللحاق بها. عليك أن تبقى متحرّكاً، ليناً، لا بل حتى زلقاً. وهذا مضحك، لأن صديقي الشاعر السبّاك القادم من نيوزيلندا غادر المعتزل البارحة، وفي أثناء خروجه أعطاني قصيدة صغيرة لطيفة عن رحلتي. تذكرت منها هذا المقطع:

إليزابيث، ما بين بين جمال إيطاليا وأحلام بالي، إليزابيث، ما بين بين زلقة أحيانًا كالسمكة...

أمضيت وقتاً طويلاً في السنوات الأخيرة أتساءل ماذا يفترض بسبي أن أكون. زوجة؟ أمَّا؟ عشيقة؟ عازبة؟ إيطالية؟ نهمة؟ مسافرة؟ فنانة؟ يوغانية؟ ولكنّني لست أيًّا منهنّ، على الأقل ليس تمَاماً. كما أنّني لست العمّة ليز المجنونة. أنا مجرّد أنتيفازين زلقة – ما بين بين – تلميذة على الحدود المتغيّرة أبداً للغابة الجديدة الرائعة والمخيفة.

#### **70**

غالباً ما تنشأ الطقوس الدينية من التحربة الصوفية. إذ يخرج أحد المستكـــشفين الشجعان للبحث عن طريق جديد، فيعيش تجربة تجاوزية ثم يعـــود. فيعمد الآخرون إلى تكرار كلمات أو أعمال أو صلوات أو

أفعال ذاك المستكشف للعبور هم أيضاً. وينجع الأمر في بعض الأحيان، إذ من شأن المزيج المألوف نفسه من الكلمات والممارسات التعبيدية، أن يحمل أناساً كثيرين إلى الضفّة الأخرى. غير أنه لا يعطي النتيجة المرجوّة دائماً. فلا بدّ حتى لأكثر الأفكار حداثة من أن تتصلّب وتتحوّل إلى عقيدة أو تخسر مفعولها مع الجميع.

لدى الهنود قصة معبّرة عن شخص عظيم كان محاطاً دوماً في معتزله بالأتباع المخلصين. وكان وأتباعه يمضون ساعات كلّ يوم في الستأمّل. ولكن كان ثمّة مشكلة وحيدة، فلدى ذلك الشخص قطّة صغيرة مزعجة لا تفتأ تتحوّل في المعبد وهي تموء وتزعج الجميع في أنسناء التأمّل. فأمر بحكمته العملية البالغة، تقييد القطة إلى عمود في الخارج لبضع ساعات في اليوم في أثناء جلسة التأمّل فقط، لكي لا تسزعج أحداً. فتحوّل الأمر إلى عادة؛ تقييد القطّة ومن ثمّ التأمّل. ولكن مع مرور السنوات، تحجّرت العادة وتحوّلت إلى طقس ديني. فلم يعد بإمكان أحد أن يتأمّل من دون ربط القطّة إلى العمود أوّلاً. في أحد الأيام، ماتت القطّة. فأصيب الأتباع بالذعر وعانوا من أزمة خطيرة. كيف لهم أن يمارسوا التأمّل الآن، من دون قطّة يربطونها إلى العمود؟ كيف سيصلون إلى...؟ في عقولهم، أصبحت القطّة هي الوسيلة.

تحذّر هذه القصّة من الانشغال كثيراً بتكرار الطقس الديني لأجله وحسب. ففي هذا العالم المنقسم الذي تتواصل فيه الحرب العالمية الطابع بين طالبان والتحالف المسيحي... من المفيد أن نتذكّر بأنّ ربط القطة إلى العمود ليس السبب الذي ساعد أيًّا كان على الاتصال...، بل هي الرغبة الدائمة للساعي بالشعور بالحب الأبدي. والمرونة لا تقلّ أهمية عن الالتزام وضبط النفس في هذا المحال.

فواحبك إذاً، إن اخترت القبول به، هو الاستمرار بالبحث عن السصور المجازية والطقوس والمعلمين لمساعدتك على التقرّب أكثر. وتقول الكتب اليوغانية إن الصلوات وجهود البشر تستجاب بأيّ طريقة يختارها البشر للعبادة، ما دامت تلك الصلوات صادقة. واستناداً إلى ما ورد في اليوبانيشاد: "يتبع الناس وسائل مختلفة، إمّا مستقيمة أو ملتوية، بحسب مزاجهم وما يرونه الأفضل أو الأصحّ، وجميعها تنتهي إليك، مثلما تصبّ الأنمار في المحيط".

لقد شرح لي شون، صاحب مزرعة الألبان الأيرلندي، الأمر على هــــذا الــنحو. "تخيّلي الكون وكأنّه عجلة عظيمة تدور بسرعة. أنت بحاجــة إلى الــبقاء قــريباً من المركز، عند محور العجلة، وليس قرب الأطراف التي يحدث فيها الدوران العنيف وإلاّ أصبت بالجنون. ومحور

الــسكينة هـــو القلب. توقّفي بالتالي عن البحث عن الأجوبة في العالم وعودي إلى ذاك المركز وستجدين السلام دوماً".

في الواقع، لطالما كانت هذه الفكرة ذات أهمية كبيرة بالنسبة إلى، على الصعيد الروحي. وقد نجحت معي. ولو وحدت شيئاً أكثر فاعلية منها، سأستعمله على الفور.

لدي كثير من الأصدقاء غير المتدينين في نيويورك. لا بل معظمهم كاللك في الواقع. فهم إمّا ابتعدوا عن التعاليم الروحية التي تلقّوها في صغرهم أو أنهم نشأوا من دون دين على الإطلاق. وبالطبع ذعر بعضهم من الجهود التي أبذلها. ولم يكن ثمّة مهرب من التعليقات الساخرة. هكذا، قال لي صديقي بوب يوماً وهو يحاول إصلاح حاسوبي: "مع احترامي لهالتك، ولكنك ما زلت تجهلين كلّ شيء عن تحميل البرامج". دعاباهم لا تزعجني، بل أجدها مضحكة أنا أيضاً. هي مضحكة من دون شُكّ.

ولكتني أرى لدى بعض أصدقائي وهم يتقدمون في السن توقاً لأن يكون لديهم إيمان بشيء ما. ولكن هذا التوق يصطدم بحواجز كثيرة، مسنها عقلهم وحسهم العام. وعلى الرغم من عقلهم، لا يزال هؤلاء الأشخاص يعيشون في عالم يترتح في وجه سلسلة من العواصف المدمرة والجنونية. فالتحارب الرائعة والمريعة للفرح أو العذاب تطرأ في حياة جميع أولئك الأشخاص، كما يحدث معنا بالضبط، وهذه التحارب المائلة تجعلنا نتوق إلى سياق روحي نعبر فيه عن حزننا أو امتناننا أو نسعى إلى فهم ما يحدث حولنا. والمشكلة هي ماذا يعبدون ولمن يصلون.

لديَّ صديق ولد طفله الأوّل بعد وفاة أمّه الحبيبة. وبعد أن توالت علميه خسارة ومعجزة في وقت واحد، شعر بالحاجة إلى مكان يذهب

إلىه أو شعيرة يؤديها لكي يتمكّن من اجتياز كلّ تلك الانفعالات المتسخاربة. كان صديقي كاثوليكيّ المنشأ ولكنّه لم يتمكن من هضم فكرة العودة إلى الكنيسة بعد أن كبر. (قال لي: "لم يعد يإمكاني ذلك، ليس بعد أن أصبحت أعرف ما أعرف"). وبالطبع، من المحرج بالنسبة إلى يصبح هندوسيًّا أو بوذيًّا أو شيئاً من هذا القبيل. فماذا يفعل؟ قال لي: "ليس من المنطقي أن تذهبي لانتقاء ديانة".

هـو شـعور أحترمه، ولكنّي لا أوافقه عليه إطلاقاً. فبرأيي، لـديك كلّ الحقّ بالانتقاء حين يتعلّق الأمر بتحريك الروح وإيجاد السلام. أعتقد أنّ لك حرية البحث عن أيّ صورة بحازية لتعبر بحا الحدود الدنيوية كلما احتجت إلى الانتقال أو الراحة. وليس ثمّة ما يدعو للحرج في ذلك. إنّه تاريخ بحث الجنس البشري. ولو لم تتطور البسشرية في بحــثها، لكان كثير منّا ما زالوا يعبدون تماثيل القطط المنسية المصرية. وهذا التطور للتفكير الديني يشتمل بالفعل على الانتقاء. بحيث تأخذ كلّ ما يساعدك أينما وجدته وتستمرّ بالتحرّك نحو النور.

يعتقد الهنود الهوبيون أنّ كلّ دين من الأديان في العالم يحتوي على حيط روحيّ، وأنّ تلك الخيوط تبحث عن بعضها دوماً سعياً إلى الالستقاء. وحسين تحاك جميعها مع بعضها أخيراً ستشكّل حبلاً يسشدّنا مسن دائسرة هذا التاريخ المظلم إلى العالم التالي. وقد كرّر الدايالاما هذه الفكرة نفسها لاحقاً مؤكّداً لتلاميذه الغربيين أنّهم لا يحتاجون إلى أن يكونوا بوذيّين تيبتيين ليكونوا تلاميذه. فهو لا يمانع إطلاقاً بأن يأحذوا الأفكار التي تعجبهم من البوذية التيبتيّة ويدخلوها في ممارساقم الدينية. وحتى في أكثر الأماكن تحفّظاً، يمكنك أحياناً إيجاد هذا الوميض...

لكن أليس هذا منطقيًا؟ أن يكون اللانهائي لانهائياً بالفعل؟ ألا يستمكّن حيى أكثرنا تقوّى سوى من رؤية قطع مبعثرة من الصورة الأبدية في أيّ وقب من الأوقات؟ وربّما، لو تمكّنا من جمع تلك الأحزاء ومقارنتها، سنبدأ بالحصول على قصّة تشبه وتشمل جميع البشر؟ ألا يملك كلّ منّا الحقّ بعدم التوقّف عن البحث إلى أن نصبح أقرب ما يمكن من مصدر تساؤلاتنا؟ حتى لو استدعى الأمر الجيء إلى الهند وتقبيل الأشجار تحت ضوء القمر لمدّة من الزمن؟

تلـــك هـــي أنا في الزاوية، بتعبير آخر. تلك أنا تحت الضوء، أختار ديانتي.

#### 71

ساغادر الهسئد في رحلة الرابعة فحراً، ما يعتبر نموذجاً لنمط الحياة هناك. قرّرت عدم النوم إطلاقاً تلك الليلة، وقضاء الأمسية بأكملها في أحد كهوف التأمّل، أسجد. أنا لا أطيل السهر عادة، ولكنّني رغبت بالبقاء مستيقظة خلال تلك الساعات الأخيرة لي في المعتزل. فكثيرة هي الأمور التي بقيت مستيقظة لأجلها طوال الليل خلال حياتي: ممارسة الحبّ، الجدل مع شخص ما، القيادة لمسافات بعيدة، الرقص، البكاء، القلق (وفي بعض الأحيان جميع هذه الأشياء في ليلة واحدة). ولكنّني لم أضح أبداً بالنوم لأجل السجود وحسب. فلم لا أفعل الآن؟

حرمت حقيبتي ووضعتها عند بوابة المعبد لأكون حاهزة للسرحيل فور وصول سيارة الأجرة، قبل طلوع الفجر. ثمّ صعدت الستلّة، ودخلت كهف التأمّل وجلست. كنت بمفردي، ولكنّني

جلست في مكان أستطيع فيه رؤية صورة كبيرة لسواميجي، معلم مرشدي ومؤسس هذا المعتزل، الأسد الذي غاب منذ وقت طويل ولكنه لا يزال موجوداً نوعاً ما. أغمضت عيني وتركت المانترا تأيي. تسلقت السلم في محور السكون الخاص بي. وحين وصلت إلى هناك، شعرت بالعالم يتوقف، تماماً كما أردت حين كنت في التاسعة من عمري، يعتريني الخوف من هروب الوقت. في قلبي، توقفت عقارب الساعة ولم تعد أوراق الروزنامة تتطاير عن الجدار. جلست متعجبة بصمت من كل ما فهمته. ففعلياً لم أكن أسجد، بل

بإمكاني الجلوس هنا طيلة الليل.

في الواقع هذا ما حصل.

لا أعرف ما الذي نبهني حين حان الوقت لملاقاة السائق، ولكن بعد عدة ساعات من السكون، هزيّن شيء ما، وحين نظرت إلى ساعتي، وجدت بأنّ الوقت قد حان للرحيل. عليَّ السفر إلى الندونيسيا الآن. كم هذا مضحك وغريب. فوقفت وانحنيت أمام صورة سواميحي؛ السيد، الرائع، الناري. ثمّ دسست قصاصة ورق تحست السسحادة، تحت الصورة مباشرة. كانت الورقة تحتوي على قصيدتين كتبتهما خلل إقامتي في الهند. إنّهما أوّل قصيدتين حقيقتين لي في حياتي، والسبّاك من نيوزيلندا هو الذي شجّعني على جقيقتين لي في حياتي، والسبّاك من نيوزيلندا هو الذي شجّعني على وجودي هنا، أمّا الثانية فكتبتها هذا الصباح.

وبين القصيدتين، عرفت نعماً لا تحصى.

قصيدتين من معتزل في الهند.

#### القصيدة الأولى

كلَّ هذا الحديث عن الرحيق والنعيم بدأ يزعجني. لا أعرف ماذا عنك يا صديقي، ولكنَّ طريقي ليس نسمة بخور عذبة. إنّه قطة طليقة في قفص حمام، وأنا القطّة؛ وكذلك الحمام الذي يصرخ بجنون كلّما أوشك على الهلاك.

طريقي هو انتفاضة عمّالية، لن يُحلّ السلام قبل أن يتوحّدوا. ثورتمم مخيفة جداً حتى إنّ الحرس الوطني لن يقترب منهم.

طريقي ضُرب أمامي حتى فقد وعيه، من قبل رجل أسمر قصير لم أره أبداً، سعى عبر الهند، ذقنه مغمورة بالوحل، حافياً، حائعاً، لوّثت الملاريا دمه، ينام أمام أبواب المنازل، تحت الجسور؛ مشرّداً. فهو على طريق العودة إلى الوطن وهو يطاردني الآن قائلاً: "ألم تفهمي بعد يا ليز؟ ما معنى الوطن فعلاً؟".

#### القصيدة الثانية

ولكن. لو تركوني أرتدي ثوبًا منسوجًا من العشب النديّ لهذا المكان، لفعلت.

لو تركوبي أعانق كلّ شجرة أوكاليبتوس في غابة غانيش أقسم، لفعلت.

لقد رشحت الندى هذه الأيام، تخلّصت من الحثالة، حففت ذقني على لحاء الشحر، معتقدة أنها ساق معلّمي.

لا يمكنني الذهاب بعيدًا كما ينبغي.

لو تركوني آكل تراب هذا المكان على طبق من أعشاش العصافير، لأنحيت نصف الطبق، ونمت على الباقي الليلَ بطوله. إندونيسيا أو حتى بملابسي الداخلية، أشعر بأنني مختلفة أو أو عن السعى إلى التوازن عن السعى إلى التوازن لم يسبق لي أبداً أن قمت بشيء لم أخطّط له حيّداً كما حدث عند وصولي إلى بالي. فعبر تاريخي الحافل بالأسفار الطائشة، كانت تلك الرحلة الأكثر طيشاً التي قمت بها في حياتي. لم أكن أعرف أين سأسكن أو ماذا سأفعل، كما كنت أجهل قيمة صرف العملة أو كيفية إيجاد سيارة أجرة في المطار؛ أو حتى إلى أين أطلب من السائق إيصالي. ما من أحد كان يتوقع وصولي أساساً. إذ لم يكن لديَّ أصدقاء في إندونيسيا، أو حتى أصدقاء وتلك هي مشكلة السفر مع دليل سياحي عفا عنه الزمن وعدم قراءته أساساً: فأنا لم أكن أدرك أنه لا يسمح لي بالإقامة في إندونيسيا لأربعة أشهر، حتى لو أردت ذلك. اكتشفت الأمر عند دخولي البلاد. وتبيّن لي أنّي أستطيع البقاء لشهر واحد بالتأشيرة السياحية. لم يخطر في بالي أن الحكومة الإندونيسية ستكون أقل من مسرورة باستضافتي ما طاب لي البقاء.

بينما كان موظف الهجرة يختم جواز سفري بإذن إقامة في بالي للمثلاثين يوماً بالضبط، سألته بلطف بالغ ما إذا كان باستطاعتي البقاء لوقت أطول.

"في الواقع، يفترض بـــي أن أبقى هنا لثلاثة أو أربعة أشهر".

لم أذكر له أمر التوقع - إنّ إقامتي هنا لثلاثة أو أربعة أشهر توقّعه مسنذ سسنتين عسرّاف باليني عجوز ومجنون ربّما، خلال قراءة كفّ استغرقت عشر دقائق. لا أعرف تحديداً كيف أشرح هذا.

ولكن أنا بالكاد أذكر ما قاله لي ذاك العرّاف. أقال فعلاً بأنّني سأعود إلى بالي وأمضي معه ثلاثة أو أربعة أشهر؟ هل قال حقًّا "أمضي معسه"؟ أم أنّه أرادي أن أمرّ عندما أكون في الجوار، وأعطيه عشرة دولارات أخرى لقراءة كفّي مجدّداً؟ هل قال بأنّني سأعود أم بأنّي يجب أن أعود؟ هل قال فعلاً: "إلى اللقاء قريباً؟" أم "الوداع"؟

لم أتــصل بالعرّاف أبداً منذ تلك الليلة، حتى إنّني لا أملك وسيلة للاتــصال بــه بأيّ حال. أين يمكن أن يكون عنوانه؟ العرّاف، على شرفته، بالي، إندونيسيا؟ لا أدري ما إذا كان حيًّا أم ميتاً. أذكر أنّه بدا لي عجــوزاً جداً حين التقيت به منذ سنتين، ومن المحتمل أن يحدث أيّ شــيء منذ ذلك الحين. لست متأكّدة سوى من اسمه - كيتوت لاير وأذكر أنّه يعيش في قرية خارج مدينة أوبود تماماً، لكنّني لا أذكر اسم القرية.

ربّما كان يجدر بـــي التفكير أكثر في هذه الخطوة.

## 74

لكن بالي منطقة يسهل التحوّل فيها. فالأمر لا يشبه هبوطي وسط بلد ما من دون أي فكرة عمّا سأفعله لاحقاً. إنّها جزيرة بنفس حجم ديلاويسر تقريباً كما ألها منطقة سياحية معروفة. والمكان مجهّز لمساعدتك، فالغربيون يتجوّلون بحرية مع بطاقات اعتمادهم. واللغة الإنكليزية واسعة الانتشار والبالينيون يتكلّمولها بسعادة. (وهذا ما يسشعرني بالارتسياح والذنب في آن. ذلك أنّ ذهني مثقل بالجهود التي بذلتها لتعلّم اللغة الإيطالية الحديثة والسنسكريتية القديمة خلال الأشهر الماضية بحيث أعجز عن محاولة تعلّم اللغة الإندونيسية أو حتى البالينية،

الأكثر صعوبة وتعقيداً من لغة أهل المرّيخ). في الواقع، ليس من الصعب أبداً الستواجد هنا. فمن الممكن تبديل العملة في المطار، وإيجاد سائق تاكسسي لطيف يقترح عليك فندقاً جميلاً لا مشكلة في ذلك على الإطلاق. وبما أنّ السياحة الهارت في أعقاب التفجير الإرهابسي منذ عسامين (بعد بضعة أسابيع من مغادرتي بالي في المرّة الأولى)، أصبح التجوال أكثر سهولة. فالكلّ متلهّف لمساعدتك ومتعطّش للعمل.

هكذا ركبت التاكسي إلى مدينة أوبود، التي بدت لي بداية مناسبة لرحلتي. قصدت فندقاً صغيراً وجميلاً يقع على طريق غابة القرد، غريبة الاسم. كان الفندق يضم بركة سباحة جميلة وحديقة مليئة بأزهار استوائية براعمها أكبر حجماً من طابات الكرة الطائرة، تتمايل بدلال تحست ثقل فريق منظم من الطيور المغردة والفراشات. كان الموظفون بالينسين، أي أنهم سرعان ما يبدأون بالإطراء عليك ومدح جمالك ما إن تدخل. كانست الغرفة تطل على قمم الأشجار الاستوائية ويقدم الفسندق فطوراً كل صباح يحتوي على كمية كبيرة من الفاكهة الاستوائية الطازحة. باختصار، هو من أجمل الأماكن التي أقمت فيها على الإطلاق ويكلفني أقل من عشرة دولارات في اليوم. كم أنا سعيدة بالعودة.

تقع أوبود وسط بالي، في الجبال، وهي محاطة بحقول الأرزّ وأعداد لا تحصى من المعابد الهندوسية، فيما تشقّ الأنهار السريعة طريقها عبر السوديان السضيقة في الأدغسال وبين البراكين الموزّعة في الأفق. لطالما اعتبرت أوبود المركز الثقافي للجزيرة، المكان الذي ازدهرت فيه الفنون التقليدية من رسم ورقص ونحت فضلاً عن الطقوس الدينية. وبما أنها غسير مطلّمة علمى أيّ شاطئ، فإنّ السياح الذين يقصدونما أنيقون، يختارون الجيء إليها عن سابق تصميم، ويفضلون مشاهدة طقس عبادة

قديم على شرب البينيا كولاداس على الشاطئ. بغض النظر عمّا سيؤول إلى الله توقّع عرّافي، سيكون من اللطيف العيش في هذا المكان لفترة من الله ترمن. كانت البلدة عبارة عن نسخة مصغّرة لسانتا في، تتجوّل في أرجائها القرود والعائلات البالينيّة بأزيائها التقليدية. وكان ممّة مطاعم حيدة ومكتبات صغيرة جذّابة. يمكنني بسهولة قضاء كلّ وقتي هنا في أوبود أقوم بما اعتادت المطلقات الأميركيات اللطيفات على فعله منذ عقود؛ الانتساب إلى صفّ تلو الآخر: التطبيع الباتيكي، قرع الطبول، عقود؛ الانتساب إلى صفّ تلو الآخر: التطبيع الباتيكي، والطبخ... لا بل إنّ الطسريق الذي يضمّ الفندق يحتوي على محلّ يسمّى متجر التأمّل، وهو الطسرية عن واجهة علقت عليها لافتة تعلن عن جلسات تأمّل مفتوحة كلّ ليلة من السادسة حتى السابعة. وكتب عليها فليعمّ السلام كيلً رض. أنا مستعدة تماماً.

حين انتهيت من إفراغ حقائبي عصر ذلك اليوم، كان الوقت لا يرزال مبكراً، فقرّرت الذهاب في نزهة لكي أتعرّف مجدّداً على هذه المدينة التي لم أرها منذ عامين. ثمّ حاولت التفكير في طريقة للعثور على العرّاف. تخيّلت بأنّ المهمّة لن تكون سهلة، وقد تستغرق أياماً أو حتى أسابيع. لم أكن واثقة من أين أبدأ، لذا توقّفت عند مكتب الاستقبال وأنا خارجة لأطلب مساعدة ماريو.

ماريو هو أحد الشباب العاملين في الفندق. كان لاسمه دور كبير في نــشوء صداقتنا السريعة. فمنذ وقت غير بعيد، كنت في بلد معظم رجاله يدعهون ماريو، ولكن أحداً منهم لم يكن رجلاً بالينيَّا قصيراً، قــوي العــضلات ومفعماً بالنشاط، يرتدي سارونغ من الحرير ويضع زهــرة خلــف أذنه. فما كان منّي إلاّ أن سألته: "هل اسمك ماريو بالفعل؟ فهو لا يبدو إندونيسيا".

"هذا ليس اسمى الحقيقى، بل نيومان".

آه، كسان علسي أن أعرف. كان علي أن أعرف أن لدي فرصة بنسبة 25 بالمئة لمعرفة اسم ماريو الحقيقي. ففي بالي أربعة أسماء يطلقها أغلب السكان على أطفالهم، بغض النظر عمّا إذا كانوا إناثا أم ذكوراً. والأسماء هي واي-آن، ماداي، نيومان وكيتوت. ومعناها بكل بساطة الأوّل، السئاني، الثالث والرابع، وتشير إلى ترتيب الطفل في العائلة. وفي حسال ولادة طفل خامس، يبدأون بدورة الأسماء من جديد، بحيث يعرف الطفل الخامس بشيء من هذا القبيل: "واي-آن الثاني"، وهكذا دواليك. ويسمّى التوائم بالترتيب الذي ولدوا فيه. ونظراً لوجود أربعة أسماء وحسب في بالي، (لدى النخبة الأعلى منزلة مجموعتها الخاصة مسن الأسماء)، من الممكن جداً، لا بل من الشائع، أن يتزوّج شخصان يدعسيان واي - آن بعضهما، ثمّ يطلقان على مولودهما الأوّل، بالطبع، اسم واي - آن.

وهـذا مـا يعطـي إشارة بسيطة إلى مدى أهمية العائلة في بالي، ومـدى أهمية مرتبتك فيها. وقد يبدو لك بأنّ هذا النظام يصبح معقداً أحـياناً، ولكـنّ البالينيّين يتدبّرون أمرهم معه. ومن الطبيعي في هذه الحالـة، لا بـل من الضروري، أن تشيع الألقاب. على سبيل المثال، إحدى أبرز سيدات الأعمال في أوبود هي امرأة تدعى واي-آن وتملك مطعماً هاماً يدعى كافيه واي - آن، لذا فإنها معروفة باسم واي - آن كافيه، أي: واي - آن التي تملك كافيه واي - آن. وقد يطلق على شخص آخـر لقب ماداي السمين، أو نيومان لتأجير السيارات أو كيـتوت الأحمق الذي أحرق منـزل عمّه. أمّا صديقي البالينيّ الجديد ماريو فعالج المشكلة بتسمية نفسه ماريو وحسب.

<sup>&</sup>quot;لماذا ماريو؟".

أجاب: "لأنّني أحبّ كلّ ما هو إيطالي".

وحين أخبرته أنني أمضيت مؤخّراً أربعة أشهر في إيطاليا، خرج مين خليف مكتبه وقال: "تعالي، اجلسي، تحدّثي". فحئت، جلست وتحدّثنا. وهكذا أصبحنا صديقين.

هكـــذا قررت البدء بالبحث عن عرّافي بسؤال ماريو ما إذا كان يعرف رجلاً باسم كيتوت لاير.

عبس ماريو مفكّراً.

تــوقّعت أن يقــول: "آه أجل! كيتوت لايرا العرّاف العجوز الـــذي توفّي الأسبوع الماضي؛ لقد حزنت كثيراً على هذا العجوز الطيّب...".

طلب مني ماريو تكرار الاسم، فكتبته له هذه المرّة، مفترضة أنّني لفظته بشكل خاطئ. فأضاء وجه ماريو حين عرف الاسم.

"كيتوت لاير!".

انتظرت هذه المرّة أن يقول: "آه أجل! كيتوت لاير! ذاك المجنون! لقد تمّ توقيفه الأسبوع الفائت...".

ولكنّه قال عوضاً عن ذلك: "كيتوت لاير هو معالج مشهور". "أجل! هذا هو!".

"أنا أعرفه، فأنا أقصد منسزله. في الأسبوع الماضي اصطحبت ابنة عمسي إلى هناك، كانت تحتاج إلى دواء لابنها الذي يبكي طوال الليل. وقسد عالجسه كيستوت. أحذت مرّة فتاة أميركية مثلث إلى منسزل كيستوت. أرادت الفتاة سحراً يجعلها أجمل في عيون الرحال. فرسم لها كيستوت رسماً سحريًّا، لمساعدها على أن تكون أكثر جمالاً. وكنت أضايقها بعد ذلك وأقول لها كلّ يوم: "الرسم يعطي مفعوله! انظري كم أصبحت جميله! الرسم يعطى مفعوله!".

فتذكّــرت الرسم الذي رسمه لي كتوت لاير منذ بضع سنوات، وأخبرت ماريو أنّني حصلت أنا أيضاً على رسم من العرّاف مرّة.

فضحك ماريو وقال: "الرسم نجح معك أنت أيضاً!".

غير أنني شرحت له قائلة: "الرسم كان لمساعدتي على إيجاد...". فسألني مربكاً: "ألا تريدين أن تكوني أكثر جمالاً في أعين الرحال؟". قلت: "ماريو، هل لك أن تصطحبني لزيارة كيتوت لاير يوماً ما؟ إن لم تكن مشغولاً؟".

"ليس الآن".

وما إن بدأت أشعر بالخيبة حتى أضاف: "ربّما بعد خمس دقائق؟".

#### **75**

هكذا وجدت نفسي فجأة - عصر اليوم الذي وصلت فيه إلى اللي - على ظهر دراجة نارية، متشبّئة بصديقي الجديد ماريو الإيطالي الإندونيسسي وهو يسرع بي بين سهول الأرزّ نحو منزل كيتوت لايسر. وعلى الرغم من تفكيري في هذا اللقاء بالعراف خلال العامين الماضيين، إلا أنين لا أملك في الواقع أدني فكرة عمّا سأقوله له عند وصولي. وبالطبع، نحن لم نحدّد معه موعداً، بل وصلنا من دون سابق إندار. عرفت اللافتة المعلّقة على بابه، كانت لا تزال هي نفسها: "كيتوت لايسر، رسّام". كان المكان عبارة عن مجمّع عائلي باليني تقليدي. إذ كان ثمّة جدار حجري يحيط بالملكية بأكملها، فيما تمتد باحة في الوسط ويرتفع معبد في الخلف. ويحيط الجدار بعدد من البيوت السحغير المتصلة ببعضها والتي تحيا فيها عدّة أجيال معاً. دخلنا من دون أن نقرع الباب (فلم يكن ثمّة باب على أي حال) وكان باستقبالنا عدد

من كلاب الحراسة البالينيّة النموذجية، النحيلة والغاضبة، وهناك في السباحة، كان يجلس كيتوت لاير، العرّاف العجوز، يرتدي السارونغ وقميص الغولف ويبدو تماماً مثلما كان منذ سنتين حين التقيت به للمسرّة الأولى. قال ماريو شيئاً لكيتوت، ومع أنني لا أتكلّم البالينيّة بطلاقة، إلاّ أنّ ما قاله بدا أشبه بتعريف عام، شيء على غرار: "هذه فتاة من أميركا؛ قم إليها".

التفت إليَّ كيتوت بابتسامته الخالية من الأسنان بمعظمها والتي تشفّ عـن تعاطـف هائـل، وكان ذلك مطمئناً جداً: لم أكن مخطئة، إنّه رائع بالفعل. كان وجهه موسوعة شاملة للتعاطف. سلّم عليَّ بحماسة وقوّة.

قال: "تشرّفت جداً بلقائك".

ليست لديه أدني فكرة عمّن أكون.

قال: "تعالى، تعالى". وقادي إلى شرفة منزله الصغيرة، المؤتّنة بحصر الخيزران، تماماً كما كانت منذ عامين. جلسنا نحن الاثنين، ومن دون تردّد، أخذ كفّي في يده، مفترضاً أنّني، شأني شأن بقيّة زوّاره الأجانب، جئت لقراءة كفّي. قرأه بسرعة اطمأننت لأنّه أعطاني نسخة مختصرة عمّا قاله في المرّة الماضية بالضبط. (ربّما نسي وجهي، ولكنّ قدري لم يتغيّر في عينيه الخبيرتين). إنكليزيته أفضل ممّا أذكر وأفضل من إنكليزية ماريو. فقد كان يتكلّم مثل الحكماء الصينيين العجائز في أفلام الكونغ فو الكلاسيكية.

انتظــرته حتى توقّف قليلاً ثمّ قاطعته وذكّرته بأنّني سبق أن حئت إليه، منذ عامين.

بدا مرتبكاً. "أليست هذه زيارتك الأولى إلى بالي؟".

"كلاً سيدي".

فكّر مليًّا ثمّ قال: "أأنت من كاليفورنيا؟".

"كلاً"، أجبته، وازدادت معنوياتي هبوطاً. "أنا من نيويورك".

قال لي كيتوت (ولا أعرف ما علاقة ما قاله بموضوعنا)، "لم أعد وسيماً، خيسرت أسناناً كثيرة. قد أزور طبيب الأسنان يوماً ما، وأحصل على أسنان جديدة. ولكنّني أخشاه كثيراً".

فتح فمه المهجور وأراني امتداد الضرر. كان قد خسر بالفعل معظهم أسنانه في الجانب الأيسر، فيما كانت أسنانه اليمني صفراء ومكسسرة وتبدو مؤلمة. أخبرني بأنّ أسنانه كسرت إثر حادث سقوط تعرّض له.

عبّرت له عن أسفي، ثمّ حاولت مجدّداً تذكيره بنفسي وأنا أتحدّث ببطء: "لا أعتقد بأنّك تذكرني، كيتوت. لقد أتيت إلى هنا منذ عامَين مع معلّمة يوغا أميركية عاشت في بالي لسنوات عديدة".

ابتسم مبتهجاً: "تذكّرت، آن باروس!".

هزّ كتفيه بودّ، لم يكن ليبدو أقلّ اكتراثاً، وقال: "لا أذكر".

شرّ البلية ما يضحك. ماذا سأفعل في بالي الآن؟ لا أعرف بالضبط كييف تخيّلت لقائي بكيتوت ثانية، ولكنّني أملت أن يتمّ ليمّ الشمل على نحو مؤثّر ودامع. ومع أنني خشيت أن يكون قد مات، إلاّ أنه لم يخطر لي ألاّ يتذكّرني إطلاقاً لو كان حيًّا. كان من الحمق أن أظنّ بأنّه يذكر لقاءنا الأوّل بقدر ما أذكره. ربّما كان عليّ التخطيط أكثر لهذه الرحلة، فعلاً.

أصــغى إليَّ بتهذيب، بشيء من الاهتمام، وكأننا نناقش حياة شخص آخر.

أكره ما فعلت لأني لا أريد إحراجه، ولكن أصبح لا بدّ منه، فما كان منّي سوى أن قلت: "قلت لي بأنني سأعود إلى بالي. قلت إنني سأبقى هنا لثلاثة أو أربعة أشهر. قلت إنّ بإمكاني مساعدتك على تعلّم الإنكليزية وأنك ستعلّمني أشياء تعرفها". لم أحبّ نبرة صوتي؛ بدت يائسة قليلاً. لم أذكر شيئاً عن الدعوة التي وجّهها إلي للعيش مع عائلته. بدا ذلك في غير محلّه، نظراً للظروف.

أصغى إليَّ بتهذيب وهو يهزّ رأسه وكأنّه يقول، *أليس مضحكاً ما* يقوله الناس أحيانًا؟

كنت على وشك الاستسلام. ولكنّني أتيت من مكان بعيد، لا بدّ من محاولة أخيرة. قلت له: "أنا الكاتبة، كيتوت. أنا مؤلفة الكتب من نيويورك".

ولسبب ما، نجح الأمر هذه المرّة. فجأة أضاءت البهجة وجهه، الذي بدا صافياً وشفّافاً. برقت في ذهنه شرارة الذكرى: "أنت!" هتف لي، "أنسا! أتذكّسرك!" وانحنى إلى الأمام ووضع كفّيه على كتفيّ وبدأ يهسزّني مسسروراً، كما يهزّ الطفل هدية العيد محاولاً أن يتوقّع ما في داخلها. "لقد عدت! لقد عدت!".

قلت: "لقد عدتُ! لقد عدتُ!".

"أنت، أنت، أنت!".

"أنا، أنا، أنا!".

كانــت الدموع تملأ عينيّ، ولكنّني حاولت عدم إظهارها. كانت راحـــيّ لا توصــف. فقــد فاجأني. وكأنني تعرّضت لحادث سيارة، وانحرفت سيارتي عن حسر وسقطت في قعر نهر وتمكّنت بطريقة ما من

الخسروج مسن السيارة الغارقة بالسباحة عبر نافذة مفتوحة، ثمّ رحت أحاهد لسبلوغ السطح عبر المياه الخضراء الباردة، وكنت على وشك الاختسناق، شراييني تكاد تنفجر وحدّاي منتفخان بآخر نفس لي ثمّ - أخسيراً! - شققت سطح الماء، ورحت أتنفّس الهواء. ونجوت. ذاك السنفس هو ما شعرت به حين سمعت العرّاف الإندونيسي يقول: "لقد عدت!" كانت راحتي هذا القدر.

لا أصدّق أنّه تذكّرني أخيراً.

قلت له: "أجل لقد عدتُ، بالطبع عدتُ".

قال: "كم أنا سعيد!"كنّا نمسك بأيدي بعضنا وكان متحمّساً حداً. "لم أذكرك في البداية! لقد مضى زمن طويل على لقائنا! كما أنّك تبدين مختلفة! مختلفة حداً عمّا كنت عليه منذ عامين! يومها بدوت امرأة حزينة جداً. أمّا الآن فأنت سعيدة! وكأنّك شخص آخر!".

محرّد هذه الدكرة جعلته يضحك مقهقهاً.

توقّفت عن حبس دموعي، وتركتها تفيض قائلة: "أحل كيتوت. كنت حزينة جداً. ولكنّ حياتي أفضل الآن".

أضاف بإنكليزيته الركيكة: "المرّة الماضية كنتِ في طلاق. غير حيّد".

"غير جيّد"، أكدّت له.

"المرّة الماضية كنت قلقة جداً، حزينة جداً. المرّة الماضية كنت مثل عجوز حزينة. الآن أنت مثل فتاة شابة. المرّة الماضية كنت بشعة! الآن أنت جميلة!".

اندفع ماريو مصفَّقاً وقال: "أترين؟ الرسم أعطى مفعوله!".

سالته قائلة: "أما زلت تريدني أن أساعدك على تعلم الإنكليزية، كيتوت؟".

أحاب أن باستطاعتي البدء منذ الآن ثم وثب بخفة، كالقزم، ودخل منزله الصغير وعاد بكومة من الرسائل التي تلقّاها من الخارج خلل السنوات القليلة الأخيرة (لديه عنوان إذاً!). طلب منّي قراءتها بصوت عال. فهو يفهم الإنكليزية جيّداً، ولكنّه لا يحسن قراءتها. أصبحت سكريتيرته. أنا سكريتيرة عرّاف. هذا خياليّ. كانت الرسائل من من جامعي تحف فنيّة عبر البحار، من أشخاص تمكّنوا بطريقة ما من الحصول على رسوماته السحرية الشهيرة. كانت إحدى الرسائل من جامع لوحات في أستراليا، يثني على مواهب كيتوت الفنية قائلاً: "لا بسدّ من أنك تتمتّع بذكاء حاد لكي ترسم بهذا التفصيل". قال كيتوت لمنوات طويلة جداً".

بعد انتهاء الرسائل، راح يخبرني عمّا حدث معه في الأعوام القليلة الفائتة. فقد طرأت بعض التغييرات. لديه زوجة الآن، على سبيل المثال. وأشمار عبر الباحة إلى امرأة بدينة تقف في ظلّ باب مطبخها، وتحدّق إلى وكأنها غير واثقة ما إذا كان يجدر بما رميي بالرصاص على الفور أم تمسميمي أوّلاً. في زيارتي السابقة، أراني كيتوت بحزن صوراً لزوجته التي توفّيت مؤخّراً، كانت عجوزاً بالينيّة بدت مشرقة وطفولية الملامح على المرخم من سنها. لوّحت للزوجة الجديدة عبر الباحة، ولكنّها تراجعت واختفت في مطبخها.

"امرأة طيّبة"، أعلن كيتوت نحو ظلال المطبخ. "امرأة طيبة جداً".

تابع يخبرين كم كان مشغولاً مع مرضاه البالينيين، كان لديه دوماً
ما يفعله كثير من السحر للأطفال الرضّع، طقوس للموتى، علاج
للمرضي، مراسم زواج. قال إنّه في المرّة التالية التي يذهب فيها إلى
حفل زفاف: "يمكننا الذهاب معاً! سآخذك معي!" المشكلة الوحيدة أنّه
لم يعهد لديه كثير من الزوار الأجانب، ذلك أنّ أحداً لم يعد يأتي إلى

بالي بعد التفجير الإرهابي. لذلك هو يشعر بأنه مربك كثيرًا في رأسه". كما يجعله يشعر بأنه مفلس جدًا في مصرفه. سألني: "ستأتين إلى منسزلي كل يوم للتمرّن معي على الإنكليزية؟" هززت رأسي بسعادة فقال: "وأنا سأعلّمك التأمّل الباليني، اتفقنا؟".

"اتفقنا".

قسال: "أعستقد بأنّ ثلاثة أشهر هي مدة كافية لتعليمك التأمّل الباليني. ربّما أربعة أشهر. أتعجبك بالي؟".

"أحبّ بالى".

"هل ستتزوجين في بالي؟".

"ليس بعد".

"أعتقد ربّما تقريباً. ستعودين غداً؟".

وعدته بالعودة. لم يقل شيئاً عن انتقالي للعيش مع عائلته، ولم أثر الموضوع بعدما استرقت نظرة أخيرة إلى الزوجة المخيفة في المطبخ. ربّما أقسيم في الفندق اللطيف طيلة الوقت عوضاً عن ذلك. فهو مريح أكثر على أي حسال. من ناحية المياه وما إلى ذلك. ولكنّني سأحتاج إلى درّاجة للمجيء كلّ يوم...

حان وقت الرحيل.

قال وهو يسلّم عليَّ: "تشرّفت حداً بلقائك".

فأعطيـــته درس اللغـــة الأوّل. علّمته الفرق بين تشرّفت بلقائك وســـررت لرؤيتك. شرحت له بأننا لا نقول العبارة الأولى إلاّ في أوّل لقاء لنا مع شخص ما. بعد ذلك، نستعمل العبارة الثانية دائماً، لأنّنا لا نتعرّف على الناس سوى مرّة واحدة. أمّا الآن، فسنرى بعضنا يوميًّا.

أحبَّ الفكرة، وكرّر الجملة من بعدي: "سررت لرؤيتك! سررت لرؤيتك! للرويتك! أستطيع رؤيتك! لست أصمَّا!".

انفجرنا جميعاً بالضحك، حتى ماريو. ثمّ سلّمنا على بعضنا واتفقنا على أن أعود عصر يوم غد. فقال: "إلى اللقاء".

قلت: "إلى اللقاء".

"دعي ضميرك يقودك. وإن كان لديك أصدقاء غربيون في بالي، أرسليهم إليَّ لأقرأ لهم كفّهم، فأنا مفلس جداً في مصرفي الآن منذ التفجير. أنا أعطي نصائح جيّدة. سررت جداً لرؤيتك، ليزا".

"أنا أيضاً سررت جداً لرؤيتك، كيتوت".

# **76**

بالي هي جزيرة هندوسية صغيرة تقع في وسط الأرخبيل الإندونيسي الممتدّ على طول ألفي ميل والذي يضمّ أكبر دولة إسلامية. وبالتالي، تشكّل بالي مصدر تساؤل واستغراب، حتى إنّه لا يجدر بها أن تكون موجودة. غير أنّ الهندوسية أتت إلى الجزيرة من الهند عبر حافا. فقد أحضرها التجّار الهنود معهم إلى الشرق خلال القرن الرابع بعد الميلاد. فأسس ملوك حافا سلالة هندوسية عظيمة، لم يتبقَّ منها الكثير اليوم، باستثناء آثار معبد هائل في بورودور. ففي القرن السادس عشر، قامت انتفاضة إسلامية عنيفة في المنطقة بأكملها وهربت الأسرة الملكية قامت انتفاضة إسلامية عنيفة في المنطقة بأكملها وهربت الأسرة الملكية السيرة الملكية وحرفيهم وكهنتهم. لذا، لا مغالاة في القول بأنّ جميع البالينيين يستحدّرون إلى بالي سوى أسرهم الملكية وحرفيهم وكهنتهم. لذا، لا مغالاة في القول بأنّ جميع البالينيين فخورون ولامعون حداً.

أحضر المستوطنون الجافانيون معهم نظامهم الطبقي الهندوسي إلى التقسيمات الطبقية لم تطبّق هنا بشدة كما كانت في الهند. مع ذلك، يعترف البالينيون بنظام طبقي اجتماعي معقد (فئمة خمسة أقسسام من البراهمانيين وحدهم) ومن الأسهل لي فك شيفرة الخريطة الوراثية البسشرية على أن أحاول فهم النظام القبلي المتداخل والمعقد الذي لا يزال سائداً هناك. (تذهب مقالات الكاتب فريد بي. أيزمن حول الثقافة البالينية بعيداً في شرح هذه التفاصيل، وقد استمددت مسن بحثه معظم معلوماتي العامة، ليس في هذا المحال فحسب، بل عبر الكتاب بأكمله). ويكفي القول هنا بأن كل شخص في بالي ينتمي إلى قبيلة وكل شخص يعرف القبيلة التي ينتمي إليها ويعرف إلى أي قبيلة ينتمي كل شخص أخر. وفي حال تم طردك من قبيلتك لسبب من الأسباب، ليس أمامك سوى القفز في أحد البراكين، لأنك تصبح فعلاً أسواً من ميت.

تعتبر الثقافة البالينية واحدةً من الأنظمة الاجتماعية والدينية الأكثر منهجية، خلية نحل حقيقية من المهمات، والأدوار، والطقوس. والبالينيون مقيدون تماماً في شبكة معقدة من العادات والتقاليد. وفي الواقع، ثمة مزيج من عوامل متعددة ساهم في إنتاج هذه الشبكة، غير أنه يمكننا القول إن بالي هي ما حدث حين فرضت الطقوس الهندوسية التقليدية على مجتمع زراعي كبير يعيش من زراعة الأرز ويقوم على التقليدية على مجتمع زراعي كبير يعيش من زراعة الأرز ويقوم على تعاون مُحكم بسين أبنائه. فسهول الأرز تحتاج إلى كثير من العمل المشترك والعناية والهندسة لكي تزدهر، لذا تملك كل قرية بالينية بانجار؟ أي مسنظمة مستحدة من المواطنين الذين يتخذون بالإجماع القرارات السياسية والاقتصادية والدينية والزراعية. ففي بالي، الجماعة أهم بكثير من الفرد، وإلا مات الناس جوعاً.

للطقوس الدينية أهمية بالغة في بالي (فالجزيرة تضم سبعة براكين ناشطة، ولو كنت تعيش هناك لشاركت في الطقوس أنت أيضاً). فاستناداً إلى التقديرات، تمضي المرأة البالينيّة ثلث ساعات نهارها إمّا في الإعداد للطقس الديني أو المشاركة فيه أو التنظيف من بعده. فالحياة هنا هي عبارة عن دورة متواصلة من القرابين والطقوس. وينبغي القيام بما جميعاً، بالترتيب الصحيح والنية السليمة، وإلاّ الهار توازن الكون بأكمله. فقد كتبت مارغاريت ميد عن الانشغال المائل للبالينين، وهو أمر صحيح، ذلك أنّ المجتمع الباليني نادراً ما يعرف الكسل. فئمة مراسم دينية تستم تأديستها خمس مرات في اليوم وأخرى مرة في اليوم، مرة في الأسبوع، مرة في الشهر، مرة في السنة، مرة كلّ عشر سنوات، مرة كلّ المناوريخ مسئة سنة، مرة كلّ ألف سنة. ويقوم الكهنة بتنظيم جميع هذه التواريخ والطقوس، مستندين إلى نظام تقويم بيزنطى لثلاث روزنامات مختلفة.

غّة ثلاثة عشر طقس عبور رئيسي يمرّ به الكائن البشري في بالي، لك منها مراسم بالغة التنظيم. فيتمّ إجراء مراسم قمدئة روحية عبر حياة المرء بأكملها لحماية الروح من الرذائل البالغ عددها 108 (ها هو الرقم يظهر هنا محدداً)، ومنها العنف والسرقة والكسل والكذب. ويمرّ الطفل الباليين باحتفال بلوغ خطير يتمّ فيه برد الأنياب لتصبح مسطّحة، لغرض جمالي. فمن أسوأ الصفات في بالي أن يكون المرء فظًا وحيوانيًا، وتعتبر الأنياب بأنها تذكّر بطبيعتنا الوحشية وتجدر بالتالي إزالتها. فمن الخطير في هذه الثقافة المغلقة والمتشابكة أن يكون الناس عنيفين. إذ من شأن شبكة التعاون بأكملها أن تتفكك بسبب النية الإجرامية لشخص واحد. بالتالي، أفضل ما تكون في بالي شخصاً ألوساً الإحرامية لشخص واحد. بالتالي، أفضل ما تكون في بالي شخصاً ألوساً (ألوسي)، أي مصقولاً أو مجمّلاً. فالجمال هو صفة حيّدة في بالي، للرحال والنساء على السواء. إنها صفة مبحّلة. الجمال أمان. والأطفال

يتعلَّمون منذ الصغر مواجهة المصاعب والمشاكل بوجه مشرق وابتسامة عريضة.

والفكرة الأساسية في بالي هي عبارة عن شبكة هائلة وغير مرئية من الأرواح والمرشدين والأساليب والعادات. وكلّ مواطن باليني يعرف تماماً إلى أين ينتمي، توجّهه تلك الخريطة العظيمة غير الملموسة. ويكفي النظر إلى الأسماء الأربعة لمعظم البالينيين – الأوّل، الثاني، الثالث، الرابع – السيّ تذكّرهم مين ولدوا في العائلة وإلى أين ينتمون. لن تحصل على نظام اجتماعي أفضل لرسم خريطة المحتمع لو أسميت أولادك شمال، عنوب، شرق، غرب. فقد أخبرني ماريو، صديقي الإندونيسي الجديد، أنه يشعر بالسعادة حين يتمكن من إبقاء نفسه – عقليًّا وروحيًّا – عند نقطة التقاطع بين خطً عمودي وخط أفقي، في حالة توازن تامّ. لهذا السبب، هو يحتاج إلى معرفة موقعه بالضبط في كلّ لحظة، في علاقته بعائلته هنا على الأرض. وإن اختلّ هذا التوازن، فقد قوّته.

بالـــتالي، لــيس من السحافة الافتراض بأنّ البالينيين هم أساتذة الـــتوازن الشامل، الشعب الذي يمثّل الحفاظ على التوازن التامّ بالنسبة إليّ، وفي بحثي الشخصي عن التوازن، أملت أن أتعلّـــم الكثير من البالينيين عن كيفية الثبات في هذا العالم الذي تسوده الفوضـــى. ولكــن كلما قرأت ورأيت عن هذه الثقافة، أدركت كم سقطت بعيداً عن شبكة التوازن، من المنظور الباليني على الأقلّ. فعادتي بالهـــيام في هذا العالم، غير واعية لاتجاهي الجسدي، إضافة إلى قراري بأنني انحرفت خارج شبكة الزواج والعائلة، يجعلني، بالنسبة إلى المجتمع البالـــيني، شـــيئاً أشببه بالشبح. ومع أنني أستمتع بهذه الحياة، إلاّ أنها كابوس بمقاييس أيّ مواطن باليني يحترم نفسه. فإن كنت لا تعرف أين أنت أو إلى أيّ قبيلة تنتمي، فكيف لك إذاً أن تجد التوازن؟

لهذا السبب، لست واثقة كم يمكنني أن أغني نظرتي إلى العالم من نظرة البالينيين إليه، بما أنني ما زلت حتى الآن كما يبدو أعتمد التعريف الحديث والغربي لكلمة توازن. (فأنا أترجمها حاليًّا الحرية المتساوية، أو الإمكانيية المتساوية للسقوط في أيّ اتجاه في أيّ وقت كان، وفقاً لكيفية سير الأمور). ولكن البالينيين لا ينتظرون لرؤية كيفية سير الأمور. لكيان هذا فظيعاً بالنسبة إليهم. بل هم ينظمون كيفية سير الأمور، لكي لا تعمّ الفوضي.

إن التقيت بغريب في الطريق وأنت تسير في بالي، فإن أوّل سؤال يطرحه عليك هو: "إلى أين أنت ذاهب؟" أمّا الثاني فسيكون: "من أين أنت آت؟" بالنسبة إلى الغربي، يبدو هذا استجواباً في غير محلّه من شخص غريب، ولكنّه يحاول في الواقع تحديد اتجاهك، يحاول إدخالك في السشبكة لتشعر بالأمان والراحة. ولو أحبت بأنّك لا تعلم إلى أين تنذهب أو بأنّك تتجوّل بلا هدف، قد تولّد لدى صديقك الباليني الجديد شيئاً من الأسى. ومن الأفضل بكثير اختيار اتجاه محدّد - أيّ مكان - ليشعر الجميع بالاطمئنان.

الــسوال الثالث الذي سيطرحه عليك الباليني هو بالتأكيد: "هل أنت متزوّج؟" والهدف من هذا السوال هو أيضاً تحديد الموقع والاتجاه. فمن الضروري بالنسبة إليه معرفة ذلك، للتأكّد من أنّ حياتك منظّمة تماماً. وهمو يودّحقًا أن تقول أجل. عندها، سيشعر براحة كبيرة لو قلمت أجل. أمّا إن كنت عازباً، فمن الأفضل ألاّ تخبره بذلك على نحو مباشر. وأنصحك حقًا ألاّ تذكر له أنك مطلّق، إن كنت كذلك، وإلاّ مسبّبت له القلق. فوحدتك تثبت له انفصالك الخطير عن الشبكة. فإن كنت امرأة عازبة مسسافرة إلى بالي وسألك أحدهم: "هل أنت متروّجة؟" فإن أفضل إجابة هي: "ليس بعد". إنها طريقة مهذّبة لقول

كـــــ مــع الإشارة إلى نواياك التفاؤلية بشأن تصحيح هذا الوضع في أقرب وقت.

حسى إن كنت بسن الثمانين أو كنت شاذة أو مناصرة شديدة الحماسة للمساواة بين الجنسين أو راهبة، ولم يسبق لك الزواج قبلاً ولا تنوين الزواج إطلاقاً، يبقى الجواب الأكثر تمذيباً هو: "ليس بعد".

#### 77

في الصباح، ساعدي ماريو على شراء دراجة. قال لي على طريقة الإيطالسيين: "أعسرف شخصاً"، واصطحبني إلى متجر ابن عمّه الذي اشتريت منه دراجة جبلية جميلة، وخوذة، وسلة بأقل من خمسين دولاراً أميركياً. أصبحت الآن قادرة على التنقّل في بلدي الجديدة أوبود، بقدر مسا يمكنني أن أشغر بالأمان على هذه الطرقات الضيقة والمتعرّجة التي تفتقر إلى الصيانة وتكثر فيها الدراجات النارية، والشاحنات، وباصات السيّاح.

بعد الظهيرة، ركبت دراجتي، وتوجهت إلى قرية كيتوت، لقضاء بعض الوقت مع عرّافي في أوّل يوم لنا من... مهما كان ما سنفعله معاً. لـــست واثقـــة بصراحة. دروس إنكليزية؟ دروس تأمّل؟ جلوس على شرفة قديمة الطراز؟ لا أعرف في ماذا يفكّر كيتوت، ولكنّني سعيدة لأنه دعاني إلى حياته.

كان لديه زوّار عند وصولي، عائلة قروية صغيرة أحضرت طفلتها ذات السسنة من العمر إلى كيتوت طلباً للمساعدة. فالطفلة المسكينة تستألّم من أسنالها وكانت تبكي لعدة ليال. كان الوالد شاباً وسيماً يسرتدي السارونغ ويبدو بعضلات ساقيه وكّانه تمثال حرب سوفياتي.

أمّا الأمّ فكانت جميلة وخجولة، تنظر إليّ من خلال رموشها المنخفضة بحسياء. وقد أحضرا معهما قرباناً صغيراً لكيتوت على خدماته؛ 2000 روبيّه، أي ما يعادل 25 سنتاً، وضعت في سلة يدوية الصنع من سعف النخسيل، أكبر بقليل من منفضة في صالة فندق. وكان في السلّة برعم زهسرة واحد، مع المال وبضع حبّات من الأرزّ. (شدّة فقرهم برزت بوضوح أمام العائلة الأغنى حالاً الآتية من العاصمة دينبيزار التي أتت لزيارة كيتوت عصراً، إذ كانت الأمّ تؤرجح على رأسها سلّة من ثلاث طبقات تمتلسئ بالفاكهة والأزهار فضلاً عن بطة مشوية. بدت السلّة غطاء رأس فخماً ورائعاً إلى حدّ أنّ كارمن ميراندا كانت لتنحني أمامه تواضعاً).

كان كيتوت مسترخياً ولطيفاً مع ضيوفه. أصغى إلى الأبوين وهما يــشرحان مــشاكل الطفلـة، ثمّ بحث في صندوق صغير على شرفته، وأخــرج دفتراً قديماً يحتوي على كتابات صغيرة بالسنسكريتية البالينيّة. راجــع دفتره مثل طالب وبحث عن مزيج الكلمات الذي يناسبه وهو يتحدّث ويضحك مع الأبوين طيلة الوقت. ثمّ تناول صفحة بيضاء من دفتر عليه صورة ضفدع كامل وكتب ما قال بأنَّه وصفة للطفلة. كانــت الطفلة حسب تشخيصه تعاني من عفريت صغير بالإضافة على انزعاجها من أسناها. بالنسبة إلى الأسنان، نصح الأبوين بفرك لثتها بعصارة بصلة حمراء. أمّا لتهدئة العفريت، فينبغى عليهم تقديم قربان مؤلف من دجاجة وخنزير صغيرين مع بعض الحلوى الممزوجة بأعــشاب خاصــة يمكن لجدهما العثور عليها بالتأكيد في حديقتها الطبية. (ولن يذهب هذا الطعام هباءً. فبعد الاحتفال، يسمح دائماً للعائلات البالينيّة بتناول قرابينهم، لأنّ القربان هو عمل ماورائي أكثر ممّا هو فعلي). بعد كتابة الوصفة، أدار لنا كيتوت ظهره، وملاً إناءً من الماء، ولفط فوقه مانترا تثير القشعريرة. ثمّ بارك الطفلة بالماء الذي نفخ فيه للمتو قدوة مقدّسة. وحتى في عمر السنة، كانت الطفلة تعرف كيف تستلم المسباركة بالطريقة التقليدية البالينيّة. ففيما حملتها الأمّ، مدّت الطفلة يدها الصغيرة لاستلام الماء الذي رشفت منه مرتين ثمّ رشت الباقي على رأسها. و لم يبدُ عليها أيّ خوف من العجوز الذي يغنّي لها بفسم خال من الأسنان. هنا أخذ كيتوت بقية الماء، وصبّه في كيس من السنايلون قبل أن يربطه ويعطيه للعائلة لتستعمله لاحقاً. فحملت المرأة كيس الماء معها وهي خارجة وبدت وكأنها ربحت للتو سمكة ذهبية من أحد المعارض، إلا أنها نسيت أخذ السمكة معها.

أعطى كيتوت هذه العائلة حوالى أربعين دقيقة من انتباهه الكامل مقابــل حـبوالى 25 سنتاً. ولو لم تكن تملك المال على الإطلاق، لفعل الــشيء نفسه. فواجبه كمعالج يحتّم عليه ذلك. لذا، هو لا يردّ أحداً، وإلاّ حُــرم من قدراته العلاجية. يستقبل كيتوت عشرة زوار تقريباً في الــيوم مــن هذا النوع؛ بالينيّون يحتاجون إلى المساعدة أو النصيحة في مــسائل روحانــية أو طبية. غير أنّه في الأيام السعيدة، التي يحتاج فيها الجميع إلى مباركة حاصة، قد يستقبل ما يفوق المئة زائر في اليوم.

"ألا تتعب؟".

أجابني: "هذه مهنتي، وهوايتي أيضاً؛ عرّاف".

أتى بعض المرضى بعد الظهر، ولكنّنا حصلنا أنا وكيتوت على قلى من الخلوة على الشرفة أيضاً. أشعر بكثير من الراحة والاسترحاء مع هذا العرّاف، وكأني مع حدّي. أعطاني درسني الأوّل في التأمّل. أخرين بأنّه ثمّة عدة وسائل لذلك، ولكنّ معظمها معقّد حداً بالنسبة إلى الغربيين، لذا سيعلّمني طريقة تأمّل سهلة. وهي تقوم على التالي:

اجلــسي بــصمت وابتسمي. أحببتها كثيراً. كان يضحك حتى وهو يعلّمني إيّاها. احلسي وابتسمي. ممتاز.

سألني: "هل درست اليوغا في الهند يا ليز؟".

"أجل، كيتوت".

قال: "يمكنك ممارسة اليوغا، ولكنها صعبة حداً". وهنا لوى نفسه في وضعية لوتس متشنّجة وقوس وجهه بشكل مضحك ومنقبض. ثمّ قسام وراح يضحك ويسألني: "لماذا يبدون بهذ الجدية في اليوغا؟ فهذه التعابير الجادّة تخيف الطاقة الجيدة. للتأمّل، ليس عليك سوى الابتسام. ابتسمي بوجهك، ابتسمي بعقلك، والطاقة الجيدة ستأتي إليك وتزيل الطاقة القسدرة. ابتسمي حتى بكبدك. حرّبيها الليلة في الفندق. ليس عليك التسرّع ولا بذل مجهود كبير. فالجدية المفرطة تسبب المرض. يمكنك استدعاء الطاقة الجيدة بابتسامة. انتهى كلّ شيء لهذا اليوم. إلى اللقاء، عزيرة. عودي غداً. أنا مسرور حداً لرؤيتك، ليز. دعي ضميرك يقودك. وإن أتى أصدقاء لك إلى بالي، أرسليهم إلي لأقرأ لهم كفّهم، فأنا مفلس حداً في مصرفي منذ التفحير".

## **78**

هـــذه هـــي قصّة حياة كيتوت لاير تماماً كما يرويها بإنكليزيته الركيكة:

"نحن عائلة عرافين تعود إلى تسعة أحيال. أبي، حدي، حدّ أبسي، حدي أبسي، كلّهم عرّافون. وقد أرادوني جميعاً أن أكون عرّافاً لأنّ عندي نوراً برأيهم. برأيهم عندي جمال وعندي ذكاء. ولكنني لم أكن أريد أن أكسون عسرافاً. كثير من الدراسة! كثير من المعلومات! ولا أعتقد

بالعراف! أردت أن أكون رسّاماً! أردت أن أكون فنّاناً! فأنا موهوب في هذا المجال".

"حين كنت لا أزال يافعاً، التقيت برجل أميركي غني حداً، ربّما كان مثلك من نيويورك. أحب رسمي. أراد شراء رسم كبير منّي، ربّما بطول متر، مقابل كثير من المال. ما يكفي من المال لأصبح غنيًا. هكذا بدأت رسم تلك اللوحة له. كلّ يوم أنا أرسم، أرسم، أرسم، أرسم. حتى في الليل، أنا أرسم. في ذلك الوقت، لم يكن ثمّة مصباح كهربائي مثل السيوم، كان لديً مصباح على الزيت. كنت أضحّه لسحب الزيت. وكنت أرسم كلّ ليلة أمام مصباح الزيت".

"في إحدى الليالي، انطفأ المصباح، فبدأت أضخ، أضخ، أضخ حتى انفجر! واشتعلت النار بذراعي! بقيت في المستشفى لشهر، والتهبت ذراعي. وصلى الالتهاب إلى قلبي. قال الطبيب إنه ينبغي علي الذهاب إلى سنغافورة لبتر ذراعي. لم أرد ذلك، ولكن الطبيب قال إن علي إجراء الجراحة وبتر ذراعي. فقلت له إنني أريد الذهاب إلى قريتي أولاً".

"تلك الليلة في القرية، رأيت حلماً. أتى أبي وجدي وجد أبي في المنام إلى منزلي وأخبروني كيف أعالج ذراعي المحروقة. قالوا لي: الصنع عصارة من الزعفران وخشب الصندل وضع العصير على ذراعك. ثم اصنع مسحوقاً من الزعفران وخشب الصندل وضعه على الحرق. قالوا إنّ عليّ القيام بذلك كي لا أخسر ذراعي. كان الحلم حقيقياً جداً، وكأنهم معى فعلاً في البيت".

"استيقظت. ولم أعسرف ماذا أفعل، لأنّ الأحلام تكون بحرّد مسزحات أحياناً، أتفهمين؟ ولكنّني وضعت عصارة الزعفران وخشب الصندل السصندل على ذراعي، ثمّ وضعت مسحوق الزعفران وخشب الصندل

على الحسرق. كانت ذراعي ملتهبة جداً، ومؤلمة جداً ومتورّمة جداً. ولكن بعد العصارة والمسحوق، أصبحت باردة جداً. ثمّ بدأت تتحسن. وبعد عشرة أيام، شفيت تماماً".

"هكذا، بدأت أعتقد بهذا الطبّ. ثمّ رأيت أبي وجدّي وجدّ أبي في حلم آخر. قالوا لي إنّ عليّ أن أصبح عرّافاً. روحي، عليّ أن أهبها إلى الله. للذلك، يجب أن أصوم ستة أيام، أتفهمين؟ بلا طعام ولا ماء. لا أشرب، لا أفطر. ليس سهلاً. عطشت كثيراً من السصيام، ذهبت إلى حقول الأرزّ في الصباح قبل شروق الشمس. حلست في حقل الأرزّ وفمي مفتوح، وأخذت الماء من الهواء. ماذا تسمونه، الماء في الهواء في حقل الأرزّ في الصباح؟ ندى؟ أجل، ندى. لم أتناول سوى الندى لستة أيام. في اليوم الخامس، أغمي على. رأيت اللون الأصفر في كلّ مكان. كلا، لم يكن أصفر، بل ذهبيًا. رأيت اللون الذهبي في كلّ مكان، حتى في داخلي. شعرت بالسعادة. الآن فهمت...".

"ينبغي على الآن إذا أن أكون عرّافاً. على أن أدرس كتب حدّ أبيني الطبية. وهي ليست مكتوبة على الورق بل على أوراق النخيل المسمّاة لونتار. وهي موسوعة طبية بالينيّة. علي أن أتعرّف إلى جميع النباتات في بالي. لم يكن سهلاً. بالتدريج، تعلمت كلّ شيء. تعلّمت علاج مشاكل الناس. أعالج الجسد المريض بالأعشاب، وأعالج العائلة المريضة، اليّ تتشاجر دوماً بالتناغم، برسم سحري خاصّ، وأيضاً بالستحدّث. أضع الرسم السحري في المنزل، فيتوقف الشجار. في بعض الأحيان، يمرض الناس بالحب، لا يجدون الشريك المناسب. فلدى البالينيين والغربيين أيضاً كثير من المشاكل مع الحب، من الصعب العثور على السمري المشاكل مع الحب، من الصعب العثور على السمري المشاكل الحب، عانترا وبرسم على السمريك المناسب. وأنا أصلح مشاكل الحبّ بمانترا وبرسم

ســحري، حــيث يجلبان لك الحب. حين تضعين رسمي السحري في بيتك، فإنّه يجلب لك الطاقة الإيجابية".

"ما زلت أحب أن أكون فنّاناً، أحب الرسم حين أجد الوقت، وبيع اللوحات للمعارض. أرسم دائماً الموضوع نفسه، حين كانت بالي فردوساً، ربّما منذ ألف عام. أرسم أدغالاً، حيوانات، نساء ذات... ما هي الكلمة? ثدي. نساء ذات أثداء. يصعب عليَّ إيجاد الوقت للرسم لأنّيٰ عرّاف ولكن عليَّ أن أكون عرّافاً. هذه مهنتي. هذه هوايتي. عليَّ أن أساعد اليناس وإلاّ غضب الله منّي. أقوم أحياناً بتوليد النساء أو بمراسم للموتى أو باحتفالات برد الأسنان أو الزفاف. أحياناً أستيقظ عيند الثالثة بعد منتصف الليل وأرسم على ضوء المصباح الكهربائي، هذا هو الوقت الوحيد الذي يمكنني الرسم فيه. أحبّ هذا الوقت الذي أمضيه وحدي، وأنهكن فيه من الرسم".

"أقوم بسحر حقيقي، إنني لا أمزح. أنا أقول الحقيقة دوماً، حتى للسو كانت أخباراً سيئة. علي أن أكون حسن الأخلاق في حياتي وإلا دخلت السنار. أتحدّث البالينسية والإندونيسية وقليلاً من اليابانية والإنكليزية والألمانية. فخلال الحرب، أتى كثير من اليابانيين إلى هنا. لم يكن هذا سيئاً بالنسبة إلي كنت أقرأ لهم كفهم وأتصادق معهم. قبل الحرب، أتى كثير من الألمان. والآن كثير من الغربيين، كلهم يتحدّثون الإنكليزية. ألمانيتي... كيف تقولونها؟ ما هي الكلمة التي علمتيني إياها أمس؟ صدئ؟ أحل، صدئ. ألمانيتي صدئة!".

"أنا أنتمي إلى الطبقة الرابعة في بالي، الطبقة الأدن مرتبة. ولكنني أرى كـــثيراً مـــن الـــناس من الطبقة الأولى لا يتمتعون بذكائي. اسمي كيـــتوت لاير. لاير هو الاسم الذي أطلقه عليَّ حدّي حين كنت ولداً صغيراً، ويعني النور الساطع. هذا أنا".

أنا حرة تماماً هنا في بالي، إلى حدّ يثير الضحك. إذ تنحصر واجباني في زيارة كيتوت لبضع ساعات عصراً، وهو عمل بسيط حداً. أمّا بقية اليوم فأقضيه بأشكال متنوعة وغير مبالية. أتأمّل لمدة ساعة كلّ صباح بتقنيات اليوغا التي علمتني إياها مرشدتي، ثمّ أتأمّل لمدة ساعة كللّ مسساء على طريقة كيتوت ("اجلسي ساكنة وابتسمي"). وبين هاتين الجلستين أتنزة سيراً على الأقدام، وأركب دراجتي، وأتحدّث أحياناً مع الناس، وأتناول طعام الغداء. عثرت على مكتبة صغيرة هادئة تعير الكتب في تلك البلدة، فحصلت على بطاقة، وأصبحت أمضي الآن أجزاء كبيرة وممتعة من حياتي وأنا أقرأ في الحديقة. فبعد حدّة الحياة في المعتزل، وحتى بعد فترة الانحطاط التي أمضيتها وأنا أجوب إيطاليا وآكل كلّ ما يقع عليه نظري، كانت هذه الفترة من حياتي والأطنان.

كلّمـا غـادرت الفندق، سألين ماريو والموظّفون الآخرون على مكـتب الاستقبال إلى أين أذهب، وكلّما عدت، سألويي أين كنت. أتخـيّلهم يحتفظون بخرائط صغيرة في درج مكتبهم لجميع أحبّائهم، مع علامات تشير إلى أين يذهب الجميع في كلّ وقت.

في الأمسيات، أقود دراجتي إلى أعلى التلال وعبر سهول الأرزّ شمال أوبود، وأستمتع بالمناظر الخضراء الحلاّبة. كنت أرى الغيوم السوردية منعكسة على صفحة المياه الراكدة لحقول الأرزّ، وكأنّه تمّة سماءان: واحدة في الأعلى وأخرى هنا في المياه الموحلة، لنا نحن البشر. قسدت الدراجة مرّة إلى ملتجاً مالك الحزين، مع لوحة الترحيب الغريبة

حسناً، يمكنكم رؤية مالك الحزين هنا، ولكن لم يكن ثمّة طيور مالك الحزين، بل بطّ وحسب، فتفرّجت على البطّ لبعض الوقت، ثمّ توجّهت إلى القـــرية الجحاورة. مررت في طريقي برجال ونساء وأطفال ودجاج وكـــلاب، كـــلّ منهم كان مشغولاً على طريقته، ولكن ليس إلى حدّ عدم التوقّف لتحيّق.

منذ بضع ليال، رأيت لوحة عند أعلى تلّة جميلة مكسوة بالأشجار مكتوب عليها: منزل فنّان للإيجار، مع مطبخ. وبفضل كرم الله، انتقلت إليه بعد ثلاثة أيام. ساعدني ماريو في ذلك، وودّعني جميع أصدقائه في الفندق بأعين دامعة.

يقع منسزلي على طريق هادئ محاط بحقول الأرزّ من جميع جهاته. هو أشبه قليلاً بكوخ محاط بجدران مكسوة باللبلاب. مالكة المنــزل هي امرأة إنكليزية، ذهبت لقضاء الصيف في لندن، فدخلتُ منـــزلها وحللت محلَّها في هذا المكان الساحر. كان المنــزل يضمُّ مطبخأ أحمر زاهبي اللون وحوض أسماك ذهبية وشرفة رخامية وحمّاماً خارجــياً مكــسوًّا بالموزاييك البرّاق، بحيث يمكنني أن أشاهد وأنا أستحمّ طيور مالك الحزين المعشّشة في أشجار النحيل. كان ثمّة طرقات سرّية صغيرة تقود إلى حديقة فاتنة. يأتي المنــزل مع جنائني، ولــيس عليَّ بالتالي سوى مشاهدة الأزهار. لم أكن أعرف اسم أيّ مـــن تلك الأزهار الاستوائية الخلاّبة، فابتكرت لها أسماءً بنفسي. لمَ لا؟ فهذه خاصة بي، أليست كذلك؟ وسرعان ما أطلقت على نباتات الحديقة أسماء جديدة: شجرة النرجس الأصفر، نخلة الملفوف، طحالب فسستان السهرة، اللولبية، برعم الإصبع، كرمة الكآبة وســحلبية ورديـــة رائعة أسميتها كفُّ الطفل. في الواقع، إنَّ حجم الجمال الخالص المفرط وغير الضروري يفوق الوصف. يمكنني مثلاً

قطف الموز والبابايا عن الأشجار من نافذة غرفتي. ثمّة قطّ يعيش هنا يمطرين بحنانه لنصف ساعة قبل أن أطعمه، ثمّ يبدأ بالمواء بجنون بقية الوقت وكأنّه يسترجع ذكريات حرب فييتنام. ومن الغريب أنّ الأمر لم يسزعجني. فلا شيء يزعجني هذه الأيام. لا يمكنني تخيّل أو تذكّر الاستياء.

أصوات الطبيعة رائعة أيضاً في هذا المكان. في المساء تنطلق أوركسترا الجُدجُد فيما تؤدّي الضفادع الصوت الخفيض. وفي منتصف الليل، تنبح الكلاب متذمّرة لأنّ أحداً لا يفهمها. وقبل الفجر تعلن الديوك على عدة أميال كم هي سعيدة لكونها ديوكاً. ("نحن ديوك! لايوجد ديوك غيرنا!") وكلّ صباح مع اقتراب شروق السمس، تبدأ منافسة الزقزقة بين الطيور الاستوائية، وهي دوماً تستعد للبطولة. عند شروق الشمس، يهدأ المكان وتنطلق الفراشات إلى عملها. المنزل مكسو بأكمله بشجر الكرمة. أشعر بأنّه سيختفي تقريباً بين الأوراق وسأختفي معه وأتحوّل إلى زهرة أدغال. الأجرة كلّ شهر.

# 80

ينبغي على الآن أن أكون صادقة وأقول أن الأمر استغرق مني ثلاثة أيام فقط من البحث في المكتبة المحلية لأدرك أن أفكاري الأساسية عن الفردوس البالينية كانت مضلّلة بعض الشيء. فقد كنت أخبر الناس منذ أن زرت بالي منذ عامين أن هذه الجزيرة الصغيرة هي المدينة الفاضلة الوحيدة في العالم، مكان لم يعرف سوى السلام والتناغم

والـــتوازن باســـتمرار. إنّه فردوس حقيقية لم يعرف تاريخها العنف أو الـــدماء إطلاقـــاً. لا أعرف من أين أتيت بهذه الفكرة، ولكنّني كنت أبرهنها بثقة تامّة.

كــنت أقــول: "حتى ضبّاط الشرطة يضعون زهرة في شعرهم". وكأنّ هذا الأمر يؤكّد كلامي.

غــير أنه تبيّن لي أنّ لبالي تاريخاً حافلاً بالعنف والقمع شأها شأن أيّ مكان عاش فيه الإنسان على هذا الكوكب. فحين هاجر ملوك حافا إليها في القرن السادس عشر، أسَّسوا فيها مستوطنة إقطاعية قامت على نظام طبقيّ صارم لم يختلف في قلة اكتراثه بالسواد الأعظم من الناس عن غيره من الأنظمة الطبقية التي تحترم نفسها. وكان اقتصاد بالي في البداية قائماً على تجارة الرقيق المربحة (التي لم تسبق وحسب المــشاركة الأوروبيّة في تجارة الرقيق العالمية بعدة قرون، بل واستمرّت بعدها لفترة طويلة). في الداخل، عرفت الجزيرة حروباً مستمرة بين الملوك المتنافسين الذين كانوا يقومون بمجمات متقطّعة على جيرانهم مع خطسف وقستل جماعيّ). وحتى أواخر القرن التاسع، كانت البالينيون معروفين بين التجار والبحّارة بأنّهم مفاتلون وحشيّون. (كلمة أموك، هـــى كلمـــة بالينيّة تصف تقنية قتالية تقوم على الهجوم فجأة بشكل وحــشي وجــنوني على العدو في قتال فرديّ انتحاري ودموي. وهذه الممارســة أثارت رعب الأوروبيين). فقد تمكّن البالينيون بجيش منظّم يبلغ عدده 30 ألفاً من هزيمة الغزاة الألمان عام 1848، ومرة ثانية عام 1849، وثالثة عام 1950. ولم يسقطوا تحت السيطرة الألمانية إلا حين انــشقّ صفّ ملوك بالي وخانوا بعضهم تنافساً على السلطة، ووقفوا في صــفّ العـــدوّ مقابل وعود بصفقات مربحة لاحقاً. بالتالى فإنّ تحويل تاريخ الجزيرة إلى فردوس هو أمر مهين للحقيقة، فهؤلاء الأشخاص لم يقصوا الألفية الماضية وهم حالسون مبتسمون ينشدون أغنيات سعيدة.

لكسن في عشرينيات وثلاثينيات القرن الماضي، حين اكتشفت بالي مجموعة من المسافرين، ينتمون إلى صفوة المجتمع الغربي، تم تجاهل كل هذا التاريخ الدموي حين اتفق القادمون الجدد على أن هدا المكان هو فعلاً جزيرة جميع من فيها فنانون وتعيش فيها الإنسانية في نعيم مقيم. وعاش هذا الحلم طويلاً، وظل يؤيده معظم زوار بالي (بمن فيهم أنا في زيارتي الأولى). فقد قال المصور الألماني جورج كراوزر بعد زيارته بالي في الثلاثينيات: "أنا غاضب لأنني لم أولسد بالينيًا". وسقط بعض مشاهير السياح تحت إغراء ما قيل عن الجمال الخالاب والهدوء اللذين تتمتع بحما بالي، فبدأوا يقصدون الجنيسرة: فسنانون أمثال والتر سبايز وأدباء أمثال نويل كوارد وراقصون أمثال كلير هولت وممثلون أمثال تشارلي تشابلن وباحثون أمثال مارغاريت ميد.

انـــتهت تلــك المرحلة في الأربعينيات حين خاض العالم الحرب. فاجـــتاح اليابانـــيون إندونيسيا واضطر المغتربون إلى مغادرة نعيم الجنة البالينـــيّة. وخلال النضال في سبيل الاستقلال الإندونيسي الذي أعقب الحـــرب، عرفت بالي الانقسام والعنف شألها شأن بقية أنحاء الأرحبيل، وبحلول الخمسينيات (بحسب دراسة تحت عنوان: بالي: فردوس مبتكرة) لو تجرّأ أحد الغربيين على زيارة بالي، فإنه لا ينام من دون مسدّس تحت وسادته. وفي الستينيات حوّل الصراع على السلطة إندونيسيا بأكملها إلى ســاحة حــرب بين القوميين والشيوعيين. وبعد محاولة انقلاب في جاكارتا عام 1965، تم إرسال جنود قوميين إلى بالي مع لائحة بأسماء جمــيع الشيوعيين المشتبه بهم على الجزيرة. وخلال أسبوع، وبمساعدة جــيع الشيوعيين المشتبه بهم على الجزيرة. وخلال أسبوع، وبمساعدة

رجال الشرطة المحلية وسلطات القرية في كلّ خطوة، شقّت القوات القومية طريقها الدامي بثبات عبر كلّ بلدة. وبانتهاء مهمّتها، غصّت أنهار بالي الجميلة بما يقارب 100 ألف جثة.

في أواخر الستينيات، عاد حلم الفردوس إلى الحياة، حين قررت الحكومة الإندونيسية إعادة ابتكار بالي في سوق السياحة الدولية وأطلقت لها حملة تسويق ضخمة وناجحة. والسياح الذين أغرقهم بالي محدداً كانوا من المثقفين الذين حذهم الجمال الفني المتأصل في الثقافة البالينية. أمّا صفحات التاريخ السوداء فتمّ إغفالها، وظلّت مهملة منذ ذلك الحين.

هـذه الحقائق التي اكتشفتُها خلال الساعات التي كنت أمضيها أقــرأ في المكتبة المحلية سبّبت لي الإرباك. ما الذي أتى بــى إلى بالى؟ سعيى إلى التوازن بين اللذة الدنيوية والتعبّد الروحاني، صحيح؟ هل أنا في المكان المناسب لهذا البحث؟ هل يعيش البالينيون فعلاً في هذا الــتوازن والــسكينة أكثـر من بقية أهل الأرض؟ أعنى أنهم يبدون متوازنين، مع كلُّ الرقص والاحتفالات والجمال والابتسام، ولكنِّني لا أعرف ما الذي يجرى فعلاً خلف كلِّ هذا. رجال الشرطة يضعون فعلاً أزهاراً خلف آذاهم، ولكنّ الفساد يعمّ أرجاء بالي، كما هو الحال في مخــتلف أنحـــاء إندونيسيا (كما تبيّن لي شخصيًّا في اليوم الفائت حين دســست لرجل يرتدي بزّة رسمية بضع مئات من الدولارات ليمدّد لي تأشــيرتي وأتمكّــن مــن البقاء في بالى لأربعة أشهر). البالينيون أوفياء للصورة التي تجعل منهم شعبًا مسالمًا ومتعبَّداً وبارعاً في التعبير الفني أكثر مــن أيٌّ من شعوب العالم، ولكن كم من هذه الصفات حقيقي وكم منها محسوب اقتصاديًا؟ وكم يمكن لغريب مثلي رؤية الضغوط الكامنة خلف تلك الوجوه المشرقة؟ هذا المكان هو مثل أيّ مكان آخر في

العالم، حين تتأمّل الصورة عن كثب، تبدأ الخطوط البارزة بالتلاشي وتتحوّل إلى مزيج غامض من الألوان الضبابية.

ما أنا أكيدة منه الآن هو أنني أحبّ المنــزل الذي استأجرته وأنّ الناس في بالي كانوا لطفاء معي من دون استئناء. أجد فنّهم وطقوسهم جميلة وبحدِّدة، وهذا ما يظنّونه هم أيضاً على ما يبدو. هذه هي تجربتي في مكان أكثر تعقيداً ثمّا ظننت. ولكن مهما احتاج البالينيون إلى فعله لــيحافظوا على توازفم ويكسبوا قوتهم، فإنّ الأمر من شأهم وحدهم. أنا هنا للعمل على توازني وحسب، ولا يزال المكان يبدو لي، حتى الآن على الأقلّ، مناحاً مناسباً لذلك.

## 81

لا أعرف كم عمر عرّافي. سألته ولكنّه ليس أكيداً. أذكر أنني حين أتسيت إلى بالي منذ عامَين، أخبرنا المترجم أنّه في العقد الثامن من عمره. ولكنّ ماريو سأله مؤخّراً عن سنّه وأجاب كيتوت: "ربّما خمس وستّون، لسست أكيداً". وحين سألته عن العام الذي ولد فيه، أجاب بأنّه لا يذكر أنّه ولسد. أعرف أنّه كان راشداً خلال الاحتلال الياباني لبالي في الحرب العالمية الثانية، ما يعني أنّه الآن في العقد الثامن من عمره تقريباً. ولكن حين أخبرني قصة احتراق ذراعه وهو شابّ، وسألته متى حدث ذلك، قال: "لا أعرف، ربّما عام 1920؟" بالتالي، إن كان في حوالي العشرين عام 1920، ما سنّه الآن؟ ربّما مئة وخمس سنوات؟ إذاً، يمكننا القول إنّ عمره يتراوح بين خمس وستين ومئة وخمس سنوات.

لاحظـــت أيـــضاً أنَّ تقديره لسنّه يتغيّر بين يوم وآخر، بحسب وضعه. فحـــين يكون متعباً جداً، يتنهّد قائلاً: "ربّما خمس وثمانون

السيوم"، ولكسن حين يكون أكثر سعادة ونشاطاً يقول: "أظنّ أنّي في السستين اليوم". وأظنّ أنّ هذه الطريقة هي الأفضل لتقدير العمر: كم تشعر بأنّ عمرك؟ وهل للأمر أهمية فعلاً؟ مع ذلك، أحاول دوماً تقدير عمره. سألته يوماً ببساطة شديدة: "كيتوت، متى ذكرى ميلادك؟".

أجاب: "الخميس".

"هذا الخميس".

"كلا. ليس هذا الخميس بل يوم خميس".

تلك بداية جيّدة... ولكن لا مزيد من المعلومات؟ يوم خميس من أيّ شهر؟ من أيّ سنة؟ لا إجابة. على أي حال، اسم اليوم الذي ولدت فيه هنو أكثر أهمية في بالي من العام، لهذا السبب، ومع أنّ كيتوت لا يعرف تاريخ ميلاده، إلاّ أنّه أخبرني بأنّ شيفا المعظم هو راعي مواليد يوم الخميس، وأنّ لهذا اليوم روحين حيوانيتين ترشدانه هما الأسند والنمر. أمّا الشجرة الرسمية لمواليد يوم الخميس فهي الأثأب، والطير الرسمي هو الطاووس. والشخص المولود يوم الخميس يتحدّث دائماً أوّلاً ويقاطع الجميع، وقد يكون عدوانيًّا بعض الشيء ولكنّه يميل إلى الوسامة ولديه طباع محترمة عموماً كما يتمتّع بذاكرة ممتازة ورغبة بمساعدة الناس.

حين يتلقى كيتوت زيارات من مرضى بالينيين يعانون من مشاكل صحية أو اقتصادية أو عاطفية خطيرة، يسألهم دوماً في أيّ يوم من أيام الأسبوع ولدوا، لكي يعدّ لهم العلاجات والصلوات المناسبة. ففي بعض الأحيان، يقول كيتوت: "يمرض الناس من تاريخ ميلادهم". ويحتاجون إلى تعديل فلكي يعيد إليهم التوازن. في أحد الأيام، أحضرت عائلة تعيش في البلدة أصغر أبنائها لرؤية كيتوت. كان الطفل في الرابعة من عمره تقريباً. سألت عن المشكلة فترجم لي كيتوت بأنّ العائلة قلقة

من "مشاكل مع عدوانية هذا الصبي. هذا الصبي لا يسمع الأوامر. سلوك سيّئ. لا انتباه. كلّ من في المنزل تعب من هذا الصبي. أيضاً، في بعض الأحيان يصاب هذا الصبي بالدوار".

سأل كيتوت الأبوين ما إذا كان بإمكانه حمل الطفل قليلاً. فوضعاه في حجره، واستند إلى صدر العرّاف العجوز مسترخياً وغير خائف. حمل كيستوت الطفل بحنان ووضع راحته على جبينه وأغمض عينيه. ثمّ وضع راحته على بطن الصبي وأغمض عينيه ثانية. كان يبتسم، ويتحدّث إليه بلطف طيلة الوقت. انتهى الفحص بسرعة، فأعاد كيتوت الطفل إلى والديه وسرعان ما غادر الثلاثة مع وصفة وبعض الماء الذي تلا عليه الأدعية. ثمّ أحبري كيتوت أنه سأل الأبوين عن ظروف ولادة الطفل واكتشف بأنه ولد تحت نجم سيّئ يوم السبت؛ وهو يوم يحتوي على عناصر أرواح يحتمل أن تكون سيّئة، مثل روح الغراب وروح البومة وروح السبب له الدوار). ولكن ليس الأمر سيّئاً تماماً. فحسد الطفل الذي يولد يسبّب له الدوار). ولكن ليس الأمر سيّئاً تماماً. فحسد الطفل الذي يولد يسبّب له الدوار). ولكن ليس الأمر سيّئاً تماماً. فحسد الطفل الذي يولد يسبّب له الدوار). ولكن ليس الأمر سيّئاً تماماً. فحسد الطفل الذي يولد يسبّب له الدوار). ولكن ليس الأمر سيّئاً تماماً. فحسد الطفل الذي يولد يسبّب له الدوار). ولكن ليس الأمر سيّئاً تماماً. فحسد الطفل الذي يولد يسبّب له الدوار). ولكن ليس الأمر سيّئاً تماماً. فحسد الطفل الذي يولد يسبّب له الدوار). ولكن ليس الأمر سيّئاً تماماً. فحسد الطفل الذي يولد يوم السبت يحتوي على روح قوس قرح وروح الفراشة، اللتين يمكن تقديم سلسلة من القرابين لإعادة التوازن إلى الطفل.

ســـألته: "لماذا وضعت يدك على جبين الطفل ومعدته؟ هل كنت تتحقق من حرارته؟".

أجـــاب: "كـــنت أتحقّق من دماغه، لأرى ما إذا كان ثمّة أرواح شرّيرة في عقله".

"أيّ نوع من الأرواح الشرّيرة؟".

"أنـــا بالـــيني يا ليز. أعتقد أنّ الأرواح الشريرة تخرج من الأنهار وتؤذي الناس".

"وهل كان ثمَّة أرواح شرّيرة لدى الطفل؟".

"كلاّ. كان مرضه في تاريخ ميلاده وحسب. ستقوم عائلته بتقديم ذبيحة. سيكون هذا كافياً. ماذا عنك، ليز؟ هل تمارسين التأمّل الباليني كلّ ليلة؟ هل تحافظين على نظافة عقلك وقلبك؟".

وعدته قائلة: "كلّ ليلة".

"هل تتعلّمين الابتسام حتى بكبدك؟".

"حتى بكبدي، كيتوت. ابتسامة عريضة بكبدي".

"جـيد. هـذه الابتسامة ستجعلك امرأة جميلة. ستعطيك القوة الحميلة! – التكوني جميلة. ويمكنك استعمال هذه القوة - القوة الجميلة! - لتحصلي على ما تريدين في الحياة".

كــرّرت بعده: "القوّة الجميلة!" وأحببتها. وكأنّني دمية متأمّلة. "أريد قوّة جميلة!".

"أما زلت تمارىمين التأمّل الهندي أيضاً؟".

"كلّ صباح".

"جيّد. لا تنسي اليوغا. فهي مفيدة لك. من المفيد ممارسة طريقتي الستأمّل، الهندية والبالينيّة. فهما مختلفتان ولكنّ فائدتهما متساوية. إنهما سيان".

"لا يفكّر جميع الناس بهذه الطريقة، كيتوت".

قـال: "لا ضرورة لذلك. لديَّ فكرة جيدة. إن التقيت بشخص مـن معتقد مختلف وأراد الجدال معك أصغي لما يقوله. لا تتحادلي معه أبـداً. أفـضل ما تقولينه: "أنا أوافقك الرأي". ثمَّ اذهبـي إلى بيتك، وتأملي كما تشائين. هذه فكرتي للتوصّل إلى السلام بين المعتقدات".

لاحظــت بــأنّ كيتوت يبقي ذقنه مرفوعة طيلة الوقت، ويرجع رأسه قليلاً إلى الوراء، على نحو ساحر وأنيق في الوقت نفسه. ينظر إلى العالم كله من فوق أنفه، وكأنه ملك عجوز فضولي. بشرته سمراء ذهبية

لامعة. رأسه أصلع تقريباً، ولكنّه يتمتّع عوضاً عن الشعر برموش طويلة وممتلئة، كجناحيي طائر متلهِّف للطيران. وباستثناء فمه المفتقر إلى الأســنان ويده التي تحمل ندب الحروق، يبدو في صحّة ممتازة. أخبرني بأنَّـه كـان راقصاً في شبابه، وبأنَّه كان جميلاً حينها. أصدَّق ذلك. فكيتوت يتناول وجبة واحدة في اليوم، تتألف من طبق باليني بسيط من الأرزّ الممزوج إمّا بلحم البطّ أو بالسمك. كما يحبّ شرب فنجان واحــد مــن القهوة مع السكّر كلّ يوم، احتفالاً بقدرته على احتمال القهوة والسكر. بإمكانك أنت أيضاً أن تعيش مئة وخمسة أعوام على هذا النظام الغذائيّ. يقول إنه يحافظ على قوّته بالتأمّل كلّ ليلة قبل النوم وسحب الطاقة المفيدة الموجودة في الكون إلى داخله. فبحسب قوله، يتألُّف الجسد من العناصر الخمسة التي تتألُّف منها جميع المخلوقات، لا أكثر ولا أقل : الماء (apa)، النار (tejo)، الهواء (bayu)، السماء (akasa) والتــراب (pritiwi)، وكلّ ما عليك فعله هو التركيز على قوياً. ويشرح ذلك قائلاً: "الكون الصغير يصبح الكون الكبير. الكون الصغير، أي أنت، يصبح سيان مع الكون الكبير".

كان كيتوت اليوم شديد الانشغال، فقد غصّت باحة منزله بالمرضى البالينيين، وبدت أشبه بباصات النقل العام، جميعهم بحملون الأطفال أو الهدايا في أحضائهم. كان لديه المزارعون ورجال الأعمال، الآباء والجدّات. كان ثمّة أهل مع أطفالهم الذين يعانون من التقيّق ورجال عجائز تلاحقهم اللعنات. كان ثمّة شباب تتقاذفهم مشاعر العدوانية والشهوة وشابات يبحثن عن الحبّ، فيما يتذمّر الأطفال السصغار من الطفحات الجلدية. كان الجميع يعاني من اختلال في التوازن، الجميع يعاني من اختلال في التوازن، الجميع يحتاج إلى إعادة التوازن إلى أجسادهم.

مع ذلك، كان الصبر هو المزاج السائد في باحة كيتوت دوماً. إذ ينبغي على البعض الانتظار لثلاث ساعات قبل أن يجد كيتوت الوقت لهم، ولكنّ أحداً منهم لا ينقر الأرض بقدمه أو ينظر إلى الأعلى تذمّراً. والأعجب من ذلك أيضاً، الطريقة التي ينتظر بها الأطفال، متّكثين إلى صدور أمّها قمن الجميلات، يلعبون بأصابعهم لتمضية الوقت. وقد فوجئت لاحقاً حين اكتشفت بأنّه تم إحضار هؤلاء الأطفال الهادئين لأنهم بسرأي أهلهم سيّع السلوك ويحتاجون إلى علاج. تلك الفتاة الصغيرة؟ تلك الطفلة ذات الأعوام الثلاثة التي كانت جالسة بصمت في المسمس لأربع ساعات متواصلة، من دون تذمّر أو طعام أو لعبة؟ هي المسيئة السلوك؟ تمنيت لو أمكنني أن أقول لهم: "أيّها الناس، تعالوا إلى أميركا لتروا سوء السلوك على حقيقته. تعالوا لأريكم بعض الأطفال المني سيدفعونكم إلى الجنون". ولكنّ مقاييس السلوك الحسن مختلفة الناسبة إلى الأطفال.

عالج كيستوت جمسيع المرضى بلطف، من دون الاهتمام بمرور السوقت، وأعطى لكل فرد الاهتمام الذي يحتاج إليه بغض النظر عمن يكون المريض التالي. وكثرة انشغاله حالت دون أن يتناول حتى وجبته الوحسيدة في وقت الغداء، بل ظل مسمّراً على شرفته، ملتزماً باحترامه لأسلافه، وجلس هناك لساعات متواصلة لمعالجة الجميع. بحلول المساء، بسدت عيناه متعبتين كعيني جرّاح في ساحة حرب أهلية. وكان آخر مرضاه لذلك اليوم رجل باليني يعاني من اضطراب شديد ويشتكي من مرضاه لذلك اليوم رجل باليني يعاني من اضطراب شديد ويشتكي من نفسه يغرق في نمرين في الوقت نفسه.

 وظل يصر بأن آتي لأمضي الوقت معه. كنت أشعر بالذنب لأنّني آخذ كثيراً من وقته، ولكنّ علامات الخيبة كانت تعلو وجهه كلّ يوم حين أغـادر منـزله في آخـر الـنهار. ولم أكن أعلّمه الإنكليزية فعلاً. فإنكليريته التي تعلّمها منذ عقود قد حفرت في ذهنه و لم يعد ثمّة مجال كـبير للتصحيح أو لإدخال مفردات جديدة. وكلّ ما أمكنني التوصل الـيه هو جعله يقول "سعيد لرؤيتك"، حين أصل غوضاً عن "تشرّفت بلقائك".

حين غدادر آخر مرضى كيتوت الليلة، وبدا منهكاً من كثرة العمل، سألته ما إذا كان يجدر بي الذهاب وتركه يرتاح قليلاً، فأجاب: "لديَّ دوماً الوقت لك". ثمَّ طلب منّي أن أخبره عن الهند وأميركا وإيطاليا وعائلتي. هنا أدركت أنّي لست مدرّسة اللغة الإنكليزية بالنسبة إليه، ولا تلميذة لاهوت، بل أنا من أبسط المتع بالنسبة إلى هذا العرّاف العجوز، أنا رفيقته. أنا شخص يحبّ التحدّث معه لأنّه يستمتع بسماع القصص عن العالم الذي لم يحصل على فرصة رؤيته.

وحالال الساعات التي قضيناها على الشرفة، طرح علي كيتوت أسئلة عن كل شيء، من أسعار السيارات في مكسيكو إلى أسباب مسرض الإيدز. (بذلت جهدي في الجالين، مع أنني أعتقد بأنه ثمة خبراء كانوا ليفيدونه أكثر مني). لم يغادر كيتوت جزيرة بالي في حياته. لا بال قلّما غادر شرفته في الواقع. فقد ذهب مرة إلى جبل آغونغ، أكبر وأهم بركان في بالي على الصعيد الروحي، ولكن الطاقة هناك كانت حسب قوله قوية جداً إلى حد أنه بالكاد أمكنه التأمّل خوفاً من أن تبتلعه السنار المقدّسة. كما أنه يذهب إلى المعبد للاحتفالات الهامة ويدعي إلى منازل حيرانه لأداء مراسم الزواج أو البلوغ، غير أنه في

معظــم الأحــيان، يــتواجد هنا، متربّعاً على حصيرة الخيزران ومحاطاً بالموســوعات الطبية المكتوبة على ورق النخيل التي آلت إليه من حدّه، يعتني بالناس، يسكّن العفاريت ويستمتع من وقت إلى آخر بفنجان من القهوة مع السكّر.

قال لي السيوم: "حلمست بك في الليلة الماضية. رأيتك تركبين الدراجة في أيّ مكان".

لأنّه توقّف لبرهة، صحّحت له قائلة: "هل تعني أنّك حلمت بأنّني أركب الدراجة في كلّ مكان؟".

"أجــل! حلمت البارحة أنّك تركبين دراجتك في أيّ مكان وفي كــلّ مكــان. كنت بحوبين العالم على دراجتك. وأنا أتبعك!".

ربّما يتمنّى ،و يستطيع ذلك.

قلت له: "ربّما أمكنك المجيء لزيارتي في أميركا يوماً ما، كيتوت".

هزّ رأسه نافيًّا ومستسلماً بمرح لقدره: "لا يمكنني يا ليز. لا أملك ما يكفي من الأسنان للسفر بالطائرة".

# 82

بالنسبة إلى زوجة كيتوت، استغرقني الأمر بعض الوقت للاتفاق معها. نسيومو، كما يناديها كيتوت، هي امرأة كبيرة وممتلئة، عريضة السوركين، أسنالها تحمل بقعاً حمراء بسبب مضغ التبغ. أصابع قدميها معقوفة على نحو مؤلم بسبب التهاب المفاصل، ولديها نظرة حادة. بسدت لي مخيفة منذ النظرة الأولى. فهي تتمتّع بشكل المرأة العجوز الشرسة التي تراها أحياناً لدى الأرامل الإيطاليات والنساء السوداوات

المستقيمات. تبدو وكأنها ستعاقبك على أبسط الأخطاء. كانت في البداية متشكّكة تجاهي بوضوح؛ من هو هذا الفلامينكو الذي يتسكّع في داري كلّ يسوم؟ كانت تحدّق إليَّ من داخل مطبخها المعتم، غير واثقة من حقّي في الوجود. وكنت أبتسم لها بينما تواصل هي التحديق إليَّ محاولة أن تقرّر ما إذا كان ينبغي عليها طردي بالمكنسة أم لا.

ولكن تغيّر شيء ما يوماً. وكان ذلك بعد حادثة آلة التصوير.

يملك كيتوت لاير أكواماً من الدفاتر الممتلئة بكتابات صغيرة من الأسرار العلاجية البالينية السنسكريتية. كان قد نسخ تلك المعلومات عليها في الأربعينيات أو الخمسينيات، بعد وفاة حده، لتسجيل كل تليك المعلسومات الطبية. تلك الدفاتر لم تكن تقدّر بثمن. فهي تضم محلّدات من المعلومات عن أشجار نادرة وأوراق ونباتات مع كل مواصفاتها الطبية. ولديه ستون صفحة من الرسومات عن قراءة الكف، ومزيد من الدفاتر عن المعلومات الفلكية والمانترا والرقيات والعلاجات. إلا أن تلك الدفاتر أصبحت مهترئة بفعل عقود من العفن والفئران. كانت صفراء، مفتّة وبالية وكأنها أكوام يابسة من أوراق الخريف. وكلّما قلب صفحة، تمزّقت في يده.

قلت له الأسبوع الفائت وأنا أحمل أحد دفاتره المتهالكة: "كيتوت، أنا لست طبيبة مثلك، ولكنّني أعتقد بأنّ هذا الكتاب يحتضر".

ضحك قائلاً: "تعتقدين أنّه يحتضر؟".

قلت له بجدية: "سيدي، سأعطيك رأبي المهنيّ، إن لم يحصل هذا الكتاب على بعض المساعدة، فسيموت خلال ستة أشهر".

ثم سالته ما إذا كان يسمح لي بأحد الدفتر إلى البلدة لتصوير نسسخة فوتوغرافية عنه قبل أن يموت. وكان عليَّ أن أشرح له ما معنى

نسخة فوتوغرافية وأن أعده بأنني لن أحتفظ به لأكثر من أربع وعشرين ساعة وسأعيده سالماً. وافق أخيراً على السماح لي بإخراج الكتاب من السشرفة مع وعودي الصادقة بأن أحافظ على حكمة جدّه. قدت دراجي إلى المحلل الذي يحتوي على حواسيب لاستعمال الإنترنت وآلات تصوير وصوّرت كلّ صفحة بحذر شديد، ثمّ جمعت النسخ الجديدة النظيفة في غلاف جميل من النايلون. ثمّ أحضرت النسختين القديمة والجديدة معي في اليوم التالي قبل الظهر. كان كيتوت مذهولاً وسعيداً لأنه يملك هذا الكتاب منذ خمسين سنة على حدّ قوله. ما قد يعني فعلاً خمسين سنة أو منذ وقت طويل جداً وحسب.

ساًلته ما إذا كان يسمح لي بتصوير بقية الدفاتر للحفاظ على تلك المعلومات أيضاً. فأعطاني دفتراً آخر متهالكاً وممزّقاً يلفظ آخر أنفاسه، يحتوي على رسومات بالينيّة سنسكريتية معقّدة.

قال: "مريض آخر!".

أجبته: "دعني أعالجه!".

حقّقــت نجاحاً باهراً آخر. وبنهاية الأسبوع، كنت قد نسخت عــدة مخطــوطات قديمة. كلّ يوم، كان كيتوت ينادي زوجته ويريها النسخ الجديدة بفرح عارم. ومع أنّ ملامح وجهها لم تتغيّر إطلاقاً، إلاّ أنها كانت تتفحّص الدليل جيّداً.

يوم الاثنين التالي، حين أتيت لزيارة كيتوت، أحضرت لي نيومو القهوة الساخنة، في مرطبان للحلوى الهلامية. شاهدتها تحمل القهوة عبر السباحة على صحفة صينية، تعرج ببطء في أثناء رحلتها الطويلة من المطبخ إلى شرفة كيتوت. ظننت بأنّ القهوة لزوجها، ولكنّه كان قد شرب فنجانه. كانت تلك القهوة لي. حضّرتها لي أنا. حاولت شكرها ولكنّها بدت منزعجة من شكري، واكتفت بدفعي كما تدفع الديك

الذي يحاول دوماً الوقوف على طاولة المطبخ الموضوعة في الخارج وهي تحصر الغداء. غير أنها في اليوم التالي، أحضرت لي كأساً من القهوة مع ووعاء من السكر إلى حانبه. وفي اليوم التالي، كان كأساً من القهوة مع وعاء من السكر وحبة بطاطا مسلوقة باردة. كانت تضيف كلّ يوم شيئاً حديداً. وبدا الأمر شبيها بلعبة الأحرف الأبجدية التي كنّا نلعبها في رحلات السيارة: "ذهبت عند حدتي وأحضرت إحاصة... ذهبت عند حدتي وأحضرت إحاصة... ذهبت عند جدتي وأحضرت إحاصة وبالوناً... ذهبت عند وأحضرت المسلم وبالوناً وفنجان قهوة في مرطبان للحلوى الهلامية ووعاء من السكر وبطاطا باردة...".

البارحة، كنت أقف في الباحة أودّع كيتوت، أتت نيومو تجرّ قدميها وهي تكنس مدّعية بأنّها لا تنتبه إلى كلّ ما يجري في إمبراطوريّتها. كانت يسداي مسشبوكتين خلف ظهري وكنت أقف هناك، فأتت من خلفي، وأمسكت إحدى يدي. تحسّست يدي وكأنّها تحاول فتح قفل، ثمّ عثرت علم سسبّابتي. فلفّت قبضتها الكبيرة القوية حول إصبعي، وشدّت عليه طويلاً بعمق. تمكّنت من الإحساس بحبّها وهو ينبض عبر قبضتها القوية ليسصعد عبر ذراعي ويصل إلى أحشائي. ثمّ تركّت يدي، وعرجت مبتعدة مسن دون أن تنبس ببنت شفة، وتابعت عملها وكأنّ شيئاً لم يحدث. أمّا أنا، فوقفت هناك هدوء أغرق في نهرين من السعادة في الوقت نفسه.

83

لدي صديق إندونيسي جديد يدعى يوداي، أصله من حافا. تعرفت به لأنه هو من أجرني المنزل، فهو يعمل لحساب المرأة الإنكليزية الستى تملك البيت، يعتني بأملاكها حين تكون في لندن في

الصيف. يبلغ يوداي سبعة وعشرين عاماً، قصير القامة، ممتلئ الجسم، يتحدّث مثل رياضي يركب الأمواج من جنوب كاليفورنيا. يقول لي يا صاح طيلة الوقت. لديه ابتسامة يمكنها إيقاف جريمة فضلاً عن قصة حياة طويلة ومعقّدة بالنسبة إلى رجل بسنّه.

ولد يوداي في جاكارتا. والدته سيدة منزل ووالده من هواة الفيس، يملك متجراً صغيراً لبيع المكيّفات والبرّادات. كانت العائلة مسيحية، وهو أمر غريب في تلك البقعة من العالم. لم تكن أمه تحبّ أن تسراه يتسكّع مع أطفال من غير معتقده الديني لسبب بسيط، هو أنهم يمشون حفاة دائماً، وكان يوداي يحبّ ذلك، ما اعتبرته منافياً لشروط السنظافة. فأعطت ابنها خيارين، إمّا ينتعل حذاءه ويلعب في الخارج أو يبقى حافياً ويلازم البيت. وبما أنّ يوداي لم يكن يحبّ انتعال الأحذية، أمضى حسزاً كبيراً من طفولته ومراهقته في غرفة نومه، وهناك تعلّم العزف على الغيتار، حافياً.

يتمــتع الــشاب بأذن موسيقية لم أرَ مثلها في حياني. فهو يعزف بــشكل رائع، مع أنّه لم يتلق أيّ دروس، إلاّ أنّه يفهم اللحن والتناغم وكأنّــه نشأ معهماً. يمزج الموسيقى الغربية والشرقية على نحو يصعب وصــفه. في الواقع يجدر بهذا الرجل أن يكون مشهوراً. لم أعرف أحداً سمع موسيقى يوداي إلاّ وأكّد أنه يجب أن يكون مشهوراً.

لطالما رغب يوداي أكثر من أيّ شيء في العالم، بالعيش في أميركا والعمل في الاستعراضات. هكذا، حين كان لا يزال مراهقاً جافانيًا، تمكّن من الحصول على عمل على إحدى السفن (وبالكاد كان يتحدّث الإنكليزية حينها) وأخرج نفسه من محيط جاكارتا إلى العالم الأزرق الكبير. كان العمل الذي حصل عليه على السفينة من تلك الأعمال المذلّبة التي يقوم كما المهاجرون، بحيث يعيشون في الحضيض ويعملون

اثنتي عشرة ساعة في اليوم في التنظيف، وتقتصر إجازتهم على يوم واحد في السشهر. كان زمالؤه من الفليبينيين والإندونيسيين. وكان الإندونيسيون والفليبينيون ينامون في قسمين منفصلين من المركب تجنّباً لأيّ احتلاط، ولكن يوداي صادق الجميع وتحوّل إلى وسيط بين المجموعتين من العمال الآسيويين. كان يرى كثيراً من الشبه عوضاً عن الاختلاف بين أولئك الخدم والحرس والعاملين في جلي الصحون، الذين يعملون جميعاً لساعات متواصلة لكي يرسلوا مئة دولار تقريباً كلّ شهر إلى أهلهم في الوطن.

في المسرة الأولى التي دخلت فيها السفينة إلى ميناء نيويورك، ظلّ يسوداي مستيقظاً طيلة الليل، جائماً في أعلى مكان من ظهر المركب، يسراقب المدينة وهي تظهر في الأفق، وقلبه ينبض فرحاً. بعد ساعات، نزل من السفينة إلى نيويورك، وأوقف سيارة أجرة صفراء، تماماً كما في الأفلام. وحين سأله المهاجر الأفريقي الذي أتى مؤخراً إلى المدينة إلى أيسن يسريد الذهاب، أجابه: "إلى أيّ مكان يا صاح، خذني في جولة أيسن يريد الذهاب، أجابه: "إلى أيّ مكان يا صاح، خذني في جولة وحسب. أريد رؤية كلّ شيء". وبعد بضعة أشهر، عادت السفينة إلى نيويورك مجدداً، وهذه المرّة نزل يوداي منها لهائياً. كان عقده مع السفينة قد انتهى ويريد العيش في أميركا الآن.

انتهسى بسه الأمر في نيوجيرسي، من بين كلّ الأمكنة، وعاش هسناك لفترة مع رجل إندونيسي التقى به على متن السفينة. حصل على عمل في محلّ للشطائر في مركز تجاري، وراح يعمل محدّداً من عسشر إلى اثني عشرة ساعة في اليوم، مع المكسيكيين هذه المرّة، ولسيس الفليبينيين. فتعلّم من الإسبانية أكثر من الإنكليزية في تلك السشهور الأولى. وفي لحظات فراغه القليلة، كان يستقلّ الباص إلى مسنهاتن، ويهيم في الشوارع، مفتوناً بالمدينة التي يصفها اليوم بأنها

المكان الأكثر امتلاء بالحب في العالم كله. وحدث أن التقى في نيويورك (تلك الابتسامة محدداً) بمجموعة من الموسيقيين الشباب من مختلف أنحاء العالم، وراح يعزف معهم على الغيتار، يؤدّي الألحان الجميلة طيلة الليل مع شباب موهوبين من جامايكا وأفريقيا وفرنسا والسيابان... وفي إحدى تلك الحفلات، التقى آن، شقراء جميلة من كونكتيكت وهي الأخرى عازفة. فأغرما ببعضهما وتزوّجا. ثمّ عثرا على شقّة في بروكلين وكانا محاطين بالأصدقاء الذين يسافران معهم في رحالات برية إلى فلوريدا كيز. كانت حياقما سعيدة جداً. وسرعان ما أصبحت إنكليزيته ممتازة. حتى إنّه كان يفكر في الدخول إلى الجامعة.

في 11 أيلــول، شاهد يوداي البرجين يتهاويان من سطح منــزله في بسروكلين. وكالجميع، هاله ما حدث. كيف يمكن لأيِّ كان أن يتصرّف هذه الوحشية المروّعة تجاه المدينة الأكثر امتلاءً بالحبّ من أيّ مكان آخر في العالم؟ ولا أعرف كم كان يوداي واعياً لما يحدث حسوله حسين أصدر الكونغرس الأميركي قانون الوطنية في أعقاب الهجمات الإرهابية. واحتوى التشريع الجديد على قوانين جديدة ومتــشدّدة للهجرة، كثير منها كان موجّها ضدّ الدول الإسلامية، كإندونيسيا. ونصّ أحد تلك الأحكام على أن يقوم جميع المواطنين الإندونيــسيين الذين يعيشون في أميركا بالتسجيل لدى قسم الأمن الـوطني. وبـدأت الهواتـف تـرنّ. حيـنها أخذ يوداي ورفاقه الإندونيــسيون المهاجــرون يفكّــرون في ما يفعلونه، فكثير منهم انقضت مدّة تأشيرهم وكانوا يخشون من أن يؤدي بهم التسحيل إلى ترحيلهم عن البلاد. من جهة ثانية، فإنَّ عدم التسجيل يجعلهم مجرمين. لا شكّ بأنّ الإرهابيين الأصليين الذين يحومون حول أميركا

يجهلون هذا القانون، ولكن يوداي قرر التسجيل. كان متزوّجاً من أميركية وأراد تجديد وضعه كمهاجر لكي يصبح مواطناً شرعيًّا. ولم يكن يريد أن يعيش مختبئاً.

استشار هو وآن عدداً كبيراً من المحامين، ولكنّ أحداً لم يستطع أن يقد لم المشورة. فقبل 11 أيلول، كانت الأمور بسيطة جداً، كان على يوداي أن يذهب إلى مكتب الهجرة ويجدّد تأشيرته لتبدأ عملية اكتساب الجنسية. أمّا الآن؟ من يعلم؟ لم تتمّ تجربة القوانين عليكما. الجديدة بعد، هذا ما قاله محامو الهجرة. ستتم تجربة القوانين عليكما. هكذا قام يوداي وزوجته بمقابلة مع موظف هجرة لطيف ورويا له قسمتهما. فقيل لهما إنّ على يوداي العودة بحدّداً إلى المكتب عصر ذلك السيوم لمقابلة ثانية. كان عليهما الانتباه حينها. فقد أعطي يسوداي أوامر مشدّدة بأن يعود وحيداً من دون محام ومن دون أيّ أموال. تأمّل يوداي خيراً، وعاد بالفعل وحيداً فارغ اليدين للمقابلة الثانية، ليفاجاً باعتقاله.

نُقلل إلى معتقل في إليزابيث، نيوجيرسي وظلّ فيه لأسابيع بين بحموعة كبيرة من المهاجرين الذين تمّ توقيفهم مؤخّراً بموجب قانون الأمن السوطني، وكثير منهم كانوا يعيشون ويعملون في أميركا منذ سنوات ومعظمهم لا يتحدّثون الإنكليزية. ولم يتمكّن بعضهم من الاتصال بعائلتهم عند توقيفهم. ولم يكن يسمح برؤية المعتقلين، لم يعد أحد يعرف بأتهم موجودون. استغرقت آن التي كانت في حالة هستيرية تقريباً أياماً لمعرفة مكان زوجها. أكثر ما يتذكّره يوداي في المعتقل كان مجموعة من النيجيريين السود النجيلين والمذعورين، الذين تم العثور عليهم على متن باخرة نقل داخل قفص لشحن الفولاذ. ظلّوا مختبئين في ذلك المستوعب في قعر السفينة لشهر تقريباً قبل أن يتمّ مختبئين في ذلك المستوعب في قعر السفينة لشهر تقريباً قبل أن يتمّ

اكتــشافهم وهــم يحاولون دخول أميركا؛ أو أيّ مكان آخر. لم تكن لديهم فكرة عن مكانهم. كانت أعينهم المذهولة واسعة حداً، وكأنهم، علــي حــد قول يوداي، ما زالوا مبهورين بأضواء المصابيح بعد طول جلوسهم في الظلام.

بعد مدة من الاعتقال، أرسلت الحكومة الأميركية صديقي المسيحي يوداي - الذي أصبح الآن مشتبها بكونه إرهابيًّا إسلاميًّا - إلى إندونيسيا ثانية. كان هذا في العام الماضي. لا أدري إن كان سيسمح له بالاقتراب من أميركا مجدّداً. وما زال هو وزوجته يحاولان المتفكير في ما سيفعلانه بحياقهما الآن. فأحلامهما لم تكن تشتمل على العيش في إندونيسيا.

لم يتمكّن يوداي من التأقلم مع بطء وتيرة الحياة في حاكارتا بعد أن عاش في العالم المتحضّر. فأتى إلى بالي ليرى ما إذا كان سيتمكن من تأسيس حياة هنا، مع أنه يواجه صعوبة في قبوله في هذا المحتمع لأنه ليس بالينيًا بل من حافا. والبالينيون لا يحبّون الجافانيين إطلاقاً، بل يعتبرو لهم ليصوصاً ومتسسولين. وهكذا وقع يوداي هنا، في وطنه إندونيسيا، ضحية أحكام مسبقة أقسى من تلك التي واجهها في نيويورك. ولم يعد يعرف ماذا سيفعل، ربّما تلحق به زوجته آن إلى هينا. وربّما لا ربّما للحق به زوجته آن إلى البريد الإلكتروني يتأرجح على شفير الهاوية. كما أنّه لا يشعر بالراحة هينا. فقد أصبح أميركياً أكثر من أيّ شيء آخر. أنا ويوداي نستخدم اللغية العامية نفسها، نتحدّث عن مطاعمنا المفضّلة في نيويورك ونحب أنسواع الموسيقى نفسسها. يأتي لزيارتي في المساء، فاقدّم له الشراب ويعزف لي ألحاناً مدهشة على غيتاره. أمّتي لو أنه كان مشهوراً.

وهو يقول: "يا صاح، لِمَ الحياة بحنونة بهذا الشكل؟".

"كيتوت، لِمَ الحياة مجنونة بهذا الشكل؟" سألت عرّافي في اليوم التالي. أجاب: "بُوتا إيا، دوا إيا".

"ما معنى ذلك؟".

"الإنسان حيّر، الإنسان شرير. كلاهما صحيحان".

كانت هذه الفكرة مألوفة جداً بالنسبة إلىّ. فهي هندية جداً، يوغانية جداً. وتفيد الفكرة أنّ البشر ولدوا، بحسب ما شرحته مرشدي مراراً، مع قدرتين متساويتين على الانقباض والتمدّد. فمكوّنات الظلام والسنور موجودة بشكل متساو لدينا جميعاً، ويعود إلى المرء (أو العائلة، أو المجتمع) القرار بغلبة أحدها على الآخر: الفضيلة أو الرذيلة. ومعظم الجسنون الذي يسود هذا الكوكب ناتج عن صعوبة توصّل الإنسان إلى تسوازن مسع نفسه. فينتج عن ذلك الجنونُ (الجماعي والفردي على السواء).

"إذاً، ماذا يمكننا أن نفعل حيال جنون العالم؟".

"لا شميه"، قمال كيتوت وهو يضحك بلطف ويضيف: "هذه طبيعة العالم. هذا هو القدر. لا تقلقي سوى على جنونك؛ توصّلي إلى السلام".

فسألته: "ولكن، كيف لنا أن نجد السلام في داخلنا؟".

"بالتأمّل. فهدف التأمّل الوحيد هو السعادة والسلام؛ سهل جداً. سـاعلّمك اليوم طريقة تأمّل جديدة، تجعل منك شخصاً أفضل. اسمها تأمّل الإخوة الأربعة".

وراح كيتوت يشرح لي أنّ البالينيين يعتقدون أننا نولد مع أربعة إخـــوة غـــير مرئيّين، يرافقوننا إلى الدنيا ويحموننا خلال حياتنا. فحين

تكون الطفلة في الرحم، يكون إخوها الأربعة معها هناك، وهم المشيمة والـسائل النخطي والحبل السرّي والمادّة الشمعية الصفراء التي تحمي بشرة الجنين. وحين يولد الطفل، يجمع الأهل ما أمكنهم من هذه الموادّ ويصععونها في صدفة جوز الهند ويدفنونها بقرب الباب الأمامي لمنزل العائلـة. وبالنسبة إلى البالينيين، فإنّ جوزة الهند تلك هي المكان الذي يرتاح فيه الإخوة الأربعة الذين لم يولدوا، وتتمّ العناية بتلك البقعة وكأنّها ضريح.

ويستم تعليم الطفلة منذ نعومة أظفارها أنها تملك هؤلاء الإخوة الأربعة معها في الحياة أينما ذهبت، وبأنهم سيعتنون بما دوماً. ويمثّل الإخسوة الفضائل الأربعة التي يحتاج إليها المرء ليكون آمناً وسعيداً في الحسياة: الذكاء، والصداقة، والقوّة، والشاعرية (أحببت هذه الأحيرة). ويمكن مناداتهم في أيّ لحظة حرجة طلباً للنجدة والمساعدة.

أخربين كيستوت السيوم أنه لم يعلّم أحداً من أبناء الغرب تأمّل الإخوة الأربعة بعد، ولكنّه يعتقد بأنني جاهزة لذلك. فعلّمني أوّلاً أسماء إخروني غير المرئيّين: أنغو باتي، مارادجو باتي، بانوس باتي وبانوس باتي رادجو. وأمرني بحفظ هذه الأسماء وبطلب مساعدة إخوتي كلّما احتجت إليهم. وقال إنّني لست مضطرّة إلى التحدّث معهم برسمية، بل اعكنني الستوجّه إليهم بحنان، لأنّهم عائلتك وحسب! وطلب منّى أن أذكر أسماءهم وأنا أستحمّ في الصباح، وسينضمّون إليّ. وأن أقول أسماءهم ثانية قبل تناول الطعام، وسيستمتعون معي بالوجبة. كما يمكنني مسناداتهم قبل الخلود إلى النوم قائلة: "سأنام الآن، وعليكم أن تبقوا مستيقظين لحمايتي"، فيقومون بحمايتي طيلة الليل من الكوابيس.

قلت له: "هذا جيد، لأنني أعاني أحياناً مع الكوابيس".

<sup>&</sup>quot;أيّ كوابيس؟".

أخر العرّاف أني أرى منذ طفولتي الكابوس نفسه، أنّ رجلاً يحمل سكيناً يقف بقرب سريري. وهذا الحلم حيّ جداً، والرجل حقيقي جداً إلى حدّ أنني أستيقظ في بعض الأحيان وأنا أصرخ من الفرع وقلبي ينبض بعنف (ولم يكن الأمر مسليًّا لمن يشاركني سريري أيضاً). أرى هذا الكابوس كلّ بضعة أسابيع منذ زمن طويل.

قال كيتوت إنني كنت أسيء فهم هذه الرؤية. فالرجل الذي يحمل السكين في غرفة نومي ليس عدوًّا، بل هو أحد إخوتي الأربعة. إنها روح الأخ الذي يمتل القوّة. وهو لا يقف هناك لمهاجمتي بل لحمايتي وأنا نائمة. وربّما ما يوقظني هو شعوري باهتياج روح أخي وهي تحارب أحد الذين يحاولون إيذائي. وما يحمله أخي ليس سكيناً، بال كريس، خنجر صغير وقوي. لا يجدر بي أن أحاف، بل يمكنني العودة إلى النوم وأنا مطمئنة لأنني محمية.

قــال كيــتوت: "أنت محظوظة لأنّك تستطيعين رؤيته. أنا أرى إخوتي أحياناً في أثناء التأمّل، ولكن من النادر أن يراهم شخص عاديّ. أظنّ بأنّك تملكين قوة روحية كبيرة. قد تصبحين عرافة يوماً ما".

قلت وأنا أضحك: "حسناً، ولكن هذا إن حصلت على مسلسلي التلفزيوني الخاص بـــي".

ضحك معي مع أنه لم يفهم النكتة بالطبع، ولكنّه يحبّ فكرة أن يمازحه الناس. ثمّ أخبرني كيتوت أنّه ينبغي عليَّ كلّما تحدّثت مع إخوتي الأربعة أن أذكر لهم من أنا كي يعرفوني. عليَّ استعمال اللقب الذي يطلقونه عليَّ، فأقول: "أنا لاغو برانو".

لاغو برانو تعني الجسد السعيد.

ركبت دراجتي عائدة إلى البيت، أدفع حسدي السعيد إلى أعلى التلال نحو منزلي تحت شمس المغيب. وفي طريقي عبر الغابة، قفز قرد

كـــبير عن الشجرة وحطّ أمامي وأظهر لي أنيابه. فلم أجفل حتى، بل قلت له: "ابتعد من هنا، حاك، لديّ أربعة إخوة يحمونني"، ومررت من أمامه متابعةً طريقي.

## 85

مع ذلك (وعلى الرغم من الإخوة الأربعة القائمين على حمايتي) صدمني باص في اليوم التالي. كان باصاً صغيراً، إلا أنّه صدمني مع ذلك وأوقعين عن دراجتي وأنا أقودها على الطريق غير المسوّر لأنتهي في قناة إسمنتية للريّ. فأوقف حوالى ثلاثين بالينيا دراجاتهم النارية لمساعدتي حين شاهدوا الحادث (وكان الباص قد رحل منذ وقت طويل)، ودعاني الجميع إلى مسنازلهم ليشرب الشاي أو لاصطحابي إلى المستشفى، فقد كانوا آسفين جداً لما حدث. لم يكن الحادث خطيراً، بالنسبة إلى ما كان يمكن أن يقع. كانست الدراجية بحالة جيدة، إلاّ أنّ السلّة التوت وانكسرت الخوذة. (والخوذة أفضل من الرأس في هذه الحالات). إلاّ أنّ الضرر الأسوأ هيو ذاك السشق العميق الدي أصاب ركبتي، والذي امتلاً بالتراب هيو الأوساخ، ما أدّى إلى إصابته بالتهاب قوي تحت تأثير الرطوبة الاستوائية.

لم أشـــ ألـــ ألـــ ألــ ولكنّني قرّرت أن أريه جرحي بعد بــ بـضعة أيام ونحن على الشرفة. فرفعت ساق بنطالي ونزعت الضمادة الصفراء. حدّق كيتوت إلى الجرح بقلق وقال: إنّه ملتهب. مؤلم".

"أجل".

"عليك الذهاب إلى الطبيب".

كــان هذا مثيراً للاستغراب بعض الشيء. ألم يكن طبيباً؟ ولكن لسبب ما، لم يتبرّع لمساعدتي، ولم ألحّ على ذلك. ربّما لم يكن يصف

الأدويــة للغربيّين. أو ربّما كان لدى كيتوت خطّة سرّية لأنّ جرحي كان هو السبب في لقائي بوايان. وإثر ذلك اللقاء، كلّ ما كان مقدّراً له أن يحدث... حدث بالفعل.

## 86

وايان نورياسي هي معالجة بالينية، شأنها شأن كيتوت، مع بعض أوجه الاختلاف. فهو رجل عجوز وهي امرأة في أواخر العقد الثالث من عمرها. هو أكثر شبها بالنساك، وأكثر غموضاً، أمّا هي فطبيبة أكثر عملية، تمرزج الأعشاب والأدوية في متجرها الخاص وتعتني بالمرضى مباشرة.

تملك وايان متجراً في وسط أوبود يعرف بمركز العلاج الباليني التقليدي. مررت من أمامه على درّاجتي مرات عديدة وأنا في طريقي إلى منزل كيتوت، وكنت ألاحظه بسبب النباتات الكثيرة المزروعة في أصرص خرارج المتجر وبسبب اللوحة التي كتب عليها بخطّ اليد الإعلان الغريب التالي: وجبة غداء خاصة متعدّدة الفيتامينات. ولكن لم يرسبق لي دخرو المكان قبل إصابة ساقي. وحين نصحي كيتوت برؤية طبيب، تذكّرت المتجر وأتيت على أمل أن أحد من يساعدني على علاج الالتهاب.

كان متجر وايان عبارة عن مكان صغير جداً هو عيادة ومنــزل ومطعم في وقت واحد. كان في الأسفل مطبخ صغير وقاعة طعام عامة متواضعة فيها ثلاث طاولات وعدد من الكراسي. أمّا في الأعلى، فئمّة غــرفة خاصة تقوم فيها وايان بالتدليك وإعطاء العلاجات. وكان في الخلف غرفة نوم واحدة مظلمة.

دخلت المتجر وأنا أعرج وقدّمت نفسي لوايان، امرأة في غاية الحاذبية تتمتّع بابتسامة عريضة وشعر أسود لماع ينسدل حتى خصرها. كان ثمّـة فتاتان خجولتان تختبئان خلفها في المطبخ، ابتسمتا لي حين لحوّحت لهما ثمّ احتفتا فيه محدّداً. أريت وايان حرحي الملتهب وسألتها ما إذا كان بإمكالها المساعدة. فما كان منها إلاّ أن بدأت بغلي بعض الأعــشاب على النار وجعلتني أشرب الجامو، وهو مزيج من الأعشاب الإندونيــسية الطبية التقليدية المعدّة في المنــزل. كما وضعت أعشاباً خضراء ساخنة على ركبتي.

بدأنا نتحدّث. كانت إنكليزيتها ممتازة. وبما أنها بالينيّة، طرحت عليَّ الأسئلة التعارفية الثلاثة التقليدية: إلى أين أنت ذاهبة اليوم؟ من أين أتيت؟ هل أنت متزوّجة؟.

وحسين أحسبرتها أنسين لسست متزوّجة ("ليس بعد!") بدت متفاجئة.

"لم تتزوّجي أبداً؟".

كذبت قائلة: "كلاّ". أنا لا أحبّ الكذب، ولكنّني وحدت ذلك أسهل من ذكر الطلاق للبالينيين لأنّه يزعجهم.

ســـألتني مجـــدّدًا: "حقًّا لم يسبق لك الزواج؟" وكانت تنظر إليَّ بفضول كبير.

"صدقاً، لم يسبق لي الزواج".

"هل أنت واثقة؟" أصبح الأمر يبدو مريباً.

"واثقة تماماً".

"ولا حتى مرّة؟".

حسناً، تستطيع إذاً أن تقرأ أفكاري.

اعترفت أخيراً: "في الواقع، حدث ذلك مرّة واحدة...".

فأشــرق وجهها وكأنّها تقول: *أجل، هذا ما ظننت.* ثمّ سألتني: "مطلّقة؟".

أحبت وقد اعتراني الخجل: "أجل، مطلّقة".

"عرفت أنّك مطلّقة".

"هذا ليس شائعاً هنا، أليس كذلك؟".

فوجئت بما تجيب: "ولكن أنا أيضاً. أنا أيضاً مطلّقة".

ا*انت*؟".

قالت: "فعلت ما في استطاعتي. حاولت كلّ شيء قبل أن أحصل على الطلاق، صلّيت كلّ يوم. ولكن، كان عليَّ الابتعاد عنه".

ترقــرقت عيناها بالدموع، فما كان مني إلا أن أمسكت يديها، كــنت قد التقيت للتو بصديقتي البالينيّة المطلّقة الأولى، وقلت لها: "أنا واثقــة بأنّك فعلت ما في وسعك عزيزتي. أنا أكيدة بأنّك حرّبت كلّ شيء".

قالت: "الطلاق حزين جداً".

وافقتها على ذلك.

بقسيت في متجسر وايسان للساعات الخمس التالية، أتحدّث مع صديقتي المقرّبة الجديدة عن مشاكلها. نظّفت لي الجرح وأنا أستمع إلى قصّتها. قالت إن زوجها الباليني كان رجلاً يشرب طيلة الوقت، يقامر دوماً، يخسر كلّ مالنا، تم يضربني حين أرفض إعطاءه مزيداً من المال للقمار والسشرب. قالت: "ضربني في المستشفى عدّة مرات". فرقت شعرها وأرتني ندباً على رأسها قائلة: "تلك الآثار حين ضربني بخوذة الدراجة النارية. كان يضربني دائماً بهذه الخوذة وهو يشرب، حين لا أحيى المال. ضربني بقوّة إلى أن فقدت وعيي وشعرت بالدوار و لم أعد أرى. أعتقد أنني محظوظة لأنني معالحة، ورثتها عن عائلتي، لأنني أعرف أرى.

كيف أعالج نفسي بعد أن يضربني. لو لم أكن معالجة، لحسرت أذني، أعني أن أتمكّن من سماع الأصوات. أو ربّما خسرت عيني، توقّفت عن الرؤية". أخبرتني أنها تركته بعد أن ضرها بعنف شديد إلى أن خسرت طفلي، ابني الثاني اللدي كان في بطني. بعد تلك الحادثة، قالت لها ابنتها الأولى، وهي فتاة صغيرة ذكية يلقبولها توتي: "أعتقد أنه عليك الحصول على الطلاق، ماما. فكلما ذهبت إلى المستشفى تتركين كثيراً من العمل في البيت لتوتي".

كانت توتّى في الرابعة من عمرها حين قالت ذلك.

الخسروج مسن الزواج في بالي يترك المرء وحيداً ومفتقداً للحماية بوسائل يستحيل على الإنسان الغربسي تخيّلها. فالعائلة البالينيّة، المطوّقة ضسمن أسسوار مجمّع العائلة، هي كلّ شيء. أربعة أحيال من الإخوة والأقارب والأهل والأجداد والأطفال، جميعهم يعيشون معاً في سلسلة من البيوت الصغيرة التي تحيط بمعبد العائلة، ويعتنون ببعضهم من الولادة وحستى السوفاة. مجمّع العائلة هو مصدر القوّة والأمان المالي والعناية الصحية والعناية بالأطفال والتعليم والترابط الروحي، وهو الأهمّ بالنسبة إلى الباليني.

بحمّع العائلة هو أمر حيوي إلى حدّ أنّ الباليني يعتبره شخصاً حيًّا واحداً. ولا يستمّ إحساء عدد سكّان القرية البالينيّة تقليديًّا بعدد الأشخاص بل بعدد المجمّعات. فالمجمّع هو عالم مكتف بذاته. وبالتالي، لا ينبغي عليك مغادرته. (إلاّ بالطبع بالنسبة إلى المرأة، التي تغادره مرّة واحدة، فتنتقل من مجمّع عائلة والدها إلى مجمّع عائلة زوجها). وحين ينجح هذا النظام، وهذا ما يحدث دائماً تقريباً في هذا المجتمع الصحّي، فإنّسه ينتج الأشخاص الأكثر سلامة وحماية وهدوءاً وسعادة وتوازناً في العسالم. ولكسن حين يفشل؟ كما حدث مع صديقيق الجديدة وايان؟

يسضيع المنبوذون منه في الفراغ. كان خيارها إمّا البقاء في أمان مجمّع العائلة، مسع زوجها الذي يرسلها باستمرار إلى المستشفى، أو إنقاذ حياتما والرحيل، ما يعنى خسارة كلّ شيء.

لم تخسسر وايان كلّ شيء بالضبط. فقد أخذت معها موسوعة علاجية، طيبتها، أخلاقيّات عملها وابنتها توتّي، التي حاربت ببسالة للاحتفاظ هيا. فمجتمع بالي أبوي حتى العظم. وفي حالات الطلاق السنادرة، يبقى الأولاد مع أبيهم دائماً. وللحصول على حضانة توتّي، اضطرّت وايان إلى توكيل محام دفعت له كلّ ما لديها. أعين كلّ شيء لم تبع أثاثها ومجوهراها وحسب، بل ملاعقها وسكاكينها، حوارها وأحذيتها، مناشفها القديمة وشموعها نصف المحترقة، كلّ شيء ذهب لتسديد أحر ذاك المحامي. ولكنّها استعادت ابنتها. ووايان محظوظة لأنّ توتّي في الى.

هكذا عاشت وايان وتوتي بمفردهما في السنوات القليلة الماضية وحسيدتان في خلية نحل بالي! - تنتقلان من مكان إلى آخر كل بضعة أشهر بحسب إيراداقهما من المال، ويقض القلق على المستقبل مضجعهما كل ليلة وهما تفكّران إلى أين ستذهبان لاحقاً. فحياقهما لم تكن سهلة، لأنّه كلّما انتقلت وايان إلى مكان مختلف، يجد مرضاها (ومعظمهم من البالينسيين الذين يعانون من المصاعب هم أيضاً هذه الأيام) صعوبة في العسثور علسيها مجدّداً. كذلك، ومع كل انتقال لهما، تضطر توتي إلى الرحيل عن مدرستها. وبعد أن كانت دوماً الأولى في صفّها، أصبحت الرحيل عن مدرستها. وبعد أن كانت دوماً الأولى في صفّها، أصبحت الآن في المرتبة العشرين من بين خمسين طالباً.

فيما كانت وايان تروي لي قصّتها، دخلت توتّي فجأة إلى المتجر وقد وصلت للتوّ من المدرسة. كانت الآن في الثامنة من عمرها، تتمتّع بشخصية في غاية السحر والجاذبية. سألتني تلك الفتاة الصغيرة الفاتنة (ذات الصفيرة المدلاة على ظهرها والجسد النحيل والحماسة الفيّاضة) بإنكليزية زاهية ما إذا كنت أرغب بتناول الطعام، فقالت وايان: "لقد نسسيت! يجسب أن تتناولي الغداء!" واندفعت الأمّ وابنتها إلى المطبخ، وبمساعدة الفستاتين الحجولتين المختبئتين هناك، حضّرتا أفضل وجبة تذوّقتها في بالي.

أحــضرت توتّي كلّ طبق من الأطباق وهي تشرح بصوت مرح محتواه، تعلو وجهها ابتسامة عريضة.

أعلنت قائلة: "عصير الكركم، للحفاظ على نظافة الكلي!".

"أعشاب البحر، للكالسيوم!".

"مزيج من الأعشاب، للوقاية من الملاريا!".

أخـــيراً قلــنت لها: "توتّي، أين تعلّمت التحدّث بالإنكليزية جيّداً هكذا؟".

قالت: "من أحد الكتب!".

"أعتقد بأنَّك فتاة في غاية الذكاء".

أجابتني وهي تقوم برقصة صغيرة سعيدة: "شكراً. أنت أيضاً فتاة ذكية جداً".

بالمناسبة الأطفال البالينيون ليسوا هكذا عادةً. بل هم عادة هادئون ومهذّبون، يختبئون خلف تنانير أمّهاتهم. ولكنّ توتّي مختلفة. كانت عبارة عن عرض مستمر من الحركة والكلام.

"سأريك كتبي!" وأسرعت تصعد السلالم لإحضارها.

قالت وايان: "تريد أن تصبح طبيبة حيوانات. ما هي الكلمة بالإنكليزية؟".

"طبيبة بيطرية؟".

"أجل. بيطرية. ولكنّها تطرح عليَّ أسئلة كثيرة عن الحيوانات لا أعرف جوابها. تقول: ماما، إن أحضر لي أحدهم نمراً مريضاً، هل ينبغي علي أن أعصب فمه لكي لا يعضّني؟ ولو مرض تُعبان واحتاج إلى العلاج، كيف أعطيه إيّاه؟ لا أعرف من أين تأتي بهذه الأفكار. أتمنّى أن تتمكّن من الذهاب إلى الجامعة".

نزلت توتي السلم وذراعاها مثقلتان بالكتب وجلست في حضن والدها. فضحكت وايان وقبلت ابنتها وبدا أن كل حزنها قد اختفى فحاة من وجهها. راقبتهما وأنا أفكر في أن الفتيات الصغيرات اللواتي يجعلن أمهاتهن يعشن، يكبرن ليصبحن نساء قويات جداً. فها قد وقعت في حبّ تلك الطفلة خلال ساعات من لقائها. فدعوت الله قائلة: أتمنى أن تعصب توتى نورياسي يوماً أفواه ألف نمرا

أحببت أمّ توتّي أيضاً. ولكن يجدر بسي الرحيل الآن، فقد مضت على ساعات في متجرها. كما أتى بعض السيّاح وهم يرغبون بتناول الطعام. وكانت إحدى السائحات، وهي أسترالية متقدّمة في السنّ، تسسأل وايان بصوت مرتفع ما إذا كان لديها علاج للإمساك الفظيع الذي تعاني منه. ففكّرت بيني وبين نفسي، غنّي بصوت أعلى عزيزتي، لنرقص جميعاً...

وعدت وايان قائلة: "سأعود غداً وسأطلب الوجبة المتعدّدة الفيتامينات ثانية".

قالت وايان: "ركبتك أفضل الآن. تحسّنت بسرعة وزال الالتهاب".

مسحت آخر الأعشاب الخضراء عن ركبتي ثمّ راحت تتحسسها قلسيلاً، بحشاً عن شيء ما. ثمّ كرّرت ذلك على الركبة الأخرى وهي تغمض عينيها. أخيراً فتحتهما وقالت مبتسمة: "أستطيع أن أعرف من ركبتيك بأنك لم تمارسي الجنس كثيراً مؤخراً".

سألتها قائلة: "لماذا؟ أهما شديدتا القرب من بعضهما؟".

فسضحكت وقالست: "كسلاً، إنه الغضروف. فهو جاف جداً. هرمونات الجنس تليّن المفاصل. كم مضى عليك منذ آخر مرّة مارست فيها الجنس؟".

"حوالي سنة ونصف".

"أنــت بحاجة إلى رجل جيد. سأعثر لك على واحد. سأصلّي في المعــبد لكي تجدي رجلاً جيّداً، لأنك أصبحت أختي الآن. وإن أتيت غداً، سأنظّف لك كليتيك".

"رجل حيد وكليتان نظيفتان؟ هذا كثير".

"أنـــا لا أخبر أحداً بمذه الأمور عن طلاقي. ولكنّ حياتي حزينة حداً وصعبة جداً. لا أفهم لمَ الحياة صعبة إلى هذا الحدّ".

عندها قمت بشيء غريب. أمسكت بيدي وايان وقلت لها بقناعة بالغة: "الجزء الأصعب من حياتك أصبح خلفك الآن، وايان".

ثمَّ غــادرت المتجر وأنا أرتجف بلا سبب، يجتاحني حدس قوي لم أتمكّن من فهمه.

## 87

أصبحت أيامي مقسمة الآن إلى أثلاث طبيعية. أمضي الصباح مع وايان في متحرها، في الضحك والأكل، والعصر مع كيتوت العرّاف نستحدّث ونشرب القهوة، والمساء في حديقتي الجميلة، إمّا وحدي أقرأ كتاباً، أو أتحدّث مع يوداي الذي يأتي لعزف الغيتار. أحلس للتأمّل كلّ صباح في أثناء شروق الشمس فوق حقول الأرزّ وقبل النوم أتحدّث مع إحوتي الأربعة، وأطلب منهم حراستي وأنا نائمة.

لم يمضِ على في بالي سوى بضعة أسابيع، ومع ذلك، أشعر بأن مهمّيق قد تمّت. فقد أتيت إلى إندونيسيا بحثاً عن التوازن، ولكنّني لم أعد أشعر بأنّني أبحث عن أيّ شيء لأنّ التوازن أتى بشكل طبيعي. ولا أعيني بذلك أنني أصبحت بالينيّة (كما أنّني لم أصبح إيطالية أو هندية) ولكن أصبح بإمكاني أن أشعر بسلامي كما أحببت أيامي التي أمضيها بسين الممارسات السروحية ومتعة المناظر الجميلة والأصدقاء الأعزّاء والطعام الجييّد. كنت أصلي كثيراً مؤخّراً، وكنت مرتاحة في ذلك. معظم الوقت، أشعر بالرغبة في الصلاة وأنا أقود الدراجة، عائدة من منسزل كيتوت إلى البيت عبر غابة القرد وسهول الأرزّ عند المغيب. أدعو بالطبع ألا يصدمني باص آخر، أو يقفز أمامي قرد أو يعضيني كلب، ولكنّها أدعية كمالية. ذلك أنّ معظم أدعيتي كانت تعبيراً عن الامتنان العميق للرضى الذي كان يملأ كياني. لم أشعر يوماً بأنّني أقلّ تعباً من نفسي أو العالم.

أتذكّر دوماً أحد تعاليم مرشدي عن السعادة. تقول بأنّ الناس عموماً يميلون إلى الاعتقاد بأنّ السعادة هي ضربة حظّ، تنزل على المرء مثل الطقس الجميل إن كان محظوظاً بما يكفي. ولكنّ السعادة لا تأتي هكذا، بل هي نتاج مجهود شخصي. على المرء أن يحارب لأجلها، يكافح لأجلها، يصرّ عليها، وأحياناً أن يجوب العالم بحثاً عنها. عليك أن تمارك دائماً في تحلّيات نعيمك. وحين تبلغ حالة السعادة، ينبغي عليك أن تعمل للحفاظ عليها وأن تبذل مجهوداً عظيماً لتستمرّ بالسباحة إلى الأعلى في تلك السعادة إلى الأبد، لتبقى طافياً على سلطحها. وإلاّ فستخسر رضاك الفطري. فمن السهل علينا أن ندعو وغسن في الشدّة ولكنّ الاستمرار في الدعاء بعد مرور الأزمة هو أشبه بضمان يساعد الروح على التمسّك بإنجازاةا الجيّدة.

تذكّرت تلك التعاليم وأنا أركب درّاجتي بحرية تحت شمس المغيب في بالى، ورحب أرسل أدعية هي أقرب إلى النذور، تظهر حالة انسجامي قائلة: "هذا ما أريد التمسّك به. أرجوك ساعدني على تذكّر حالــة الرضى هذه وساعدن على الحفاظ عليها دائماً". أنا أضع هذه المستعادة في مصرف ما بحراسة إخوتي الأربعة، كتأمين ضدّ التجارب القادمـــة في الحياة. وصرت أسمّى هذه الممارسة السعادة المحتهدة. وأنا أركّب علي السعادة الجتهدة، أتذكّر فكرة بسيطة قالها لي صديقي دارســــى مـــرّة، بأنّ جميع أحزان ومشاكل العالم ناجمة عن أناس غير سعداء. ولا ينطبق ذلك على صعيد الصورة الشاملة لهتار وستالين، بل عليى المستوى الشخصي الضيّق أيضاً. وحتى في حياتي أنا، يمكنني أن أرى كيف أنَّ فترات حزني جلبت التعاسة أو العذاب أو (على الأقلّ) الإزعاج للمحيطين بسي. بالتالي، فإنّ البحث عن الرضى لا يهدف إلى الحماية والفائدة الذاتيّتين، بل يشكّل هبة كريمة للعالم. فتخلّص المرء من كلّ بؤسه، يزيحه من الطريق. لا يعود عقبة، ليس أمام نفسه وحسب، بل وأمام الآخرين أيضاً. عندها فقط يصبح حرًّا لخدمة الناس والاستمتاع بمم.

في هذه اللحظة، فإن من أستمتع به أكثر من أيّ شخص آخر هو كيتوت. ذلك أنّ الرجل العجوز - أحد أسعد البشر الذين التقيت بمم حقّ - كان يفتح أمامي جميع أبوابه، ويمنحني حرية طرح أيّ أسئلة عالقة للديّ عن الطبيعة البشرية. أحببت التأمّل الذي علّمني إيّاه، البسساطة المضحكة لعبارته ابتسمى بكبك والحضور المطمئن لأرواح الإخرة الأربعة. وقد قال لي مؤخّراً إنّه يعرف ستّ عشرة تقنية تأمّل مختلفة ومانترات عديدة متنوعة الأغراض. بعضها يجلب السلام أو السسعادة، وبعضها يجلب الصحّة، ولكنّ بعضها الآخر صوفي خالص،

يهدف إلى نقل المرء إلى مستويات وعي أخرى. على سبيل المثال، يعرف طريقة تأمّل تنقله *إلى فوق*.

سألته: "فوق؟ ماذا تعني بذلك؟".

"إلى سبعة مستويات فوق".

حين سمعت فكرة المستويات السبعة المألوفة، سألته ما إذا كان يعنى بأنّها تنقله عبر مقامات الجسد السبعة، المعروفة في اليوغا.

فقال: "ليست مقامات، بل أماكن. هذه التقنية تحملني عبر سبعة أماكن في الكون. أعلى فأعلى".

...

حلست صامتة لبرهة، أحاول القيام بعمل حسابسي.

فيضحك كيتوت مجدّداً، وربّت على ركبتي بحنان قائلاً: "من الصعب دوماً على الشباب أن يفهموا هذا!".

# 88

كنت جالسة في متجر وايان بحدّداً هذا الصباح وكانت تحاول إيجاد علاج يجعل شعري ينمو بشكل أسرع ويجعله أكثر كثافة. فمع شعرها الكشيف اللماع الرائع الذي ينسدل حتى وركيها، تشعر بالأسف على حفنة شعري الشقراء. وكمعالجة، لديها بالطبع علاج يساعد على جعل شعري أكثر كثافة، ولكنّه لن يكون سهلاً. أوّلاً، علي أن أعثر على شجرة موز وأن أقطعها بنفسي. ثمّ أقوم برمي الجزء علي أن أعثر على شجرة، وتجويف الجذع والجذور (التي ما زالت في الأرض) على شكل وعاء كبير وكأنها حوض سباحة. بعد ذلك، أقوم بتغطية هذه الحفرة بقطعة خشب لمنع ماء المطر والندى من الدخول

إلىيها. وبعد بضعة أيام، سأجد بأنّ حوض السباحة الذي صنعته امتلأ بسائل غين بالمغيد يات أفرزته جذور الموز، فأجمعه في زجاجات، وأحضره لوايان التي ستباركه لي في المعبد. عندها أفرك به فروة رأسي كلّ يوم. وخلال بضعة أشهر، يصبح شعري كثيفاً، لامعاً وطويلاً مثل شعر وايان.

قالت: "حتى لو كنت صلعاء، سينبت شعرك بهذا العلاج".

بينما كنا نتحدّن، كانت توتّي، التي وصلت للتوّ من المدرسة، حالسسة على الأرض ترسم منزلاً. فالمنازل هي أكثر ما ترسمه توتّي هــذه الأيام. إنّها تتمنّى من أعماق قلبها أيضاً، أن يكون لها منزل. كان ثمّة دوماً قوس قرح في خلفية رسوماتها، وعائلة سعيدة، مع أب وما إلى ذلك.

هـــذا ما كنّا نفعله طيلة اليوم في متجر وايان. نجلس ونتحدّث، توتّـــي ترسم وأنا ووايان في قيل وقال، نضحك ونمازح بعضنا. كانت وايـــان تتمتّع بروح الفكاهة، تتحدّث دوماً عن الجنس، تمازحني لأنّني عـــزباء وتبدي رأيها بجميع الرجال الذين يمرّون بالمتجر. كانت تخبرني دوماً بأنّها تذهب إلى المعبد كلّ مساء وتصلّي لكي يظهر رجل جيد في حياتي، وأغرم به.

أخبرتها من حديد هذا الصباح: "كلاّ وايان، لا أحتاج إلى ذلك. فُطرَ قلبــــى مرات عديدة".

قالت: "أعرف علاجاً للقلب المفطور". ثمَّ عدَّت على أصابعها على أصابعها على طسريقة الطبيب الحازم العناصر الستة لعلاجها المضمون للقلب المفطور: "فيتامين E، كثير من النوم، كثير من الماء، السفر إلى مكان بعيد عن المحبوب، التأمّلُ وتعليم القلب بأنَّ هذا هو القدر".

"قمت بكلّ شيء حتى الآن، ما عدا الفيتامين E".

"إذاً لقد شفيت الآن، وأصبحت بحاجة إلى رجل جديد. سأجد لك رجلاً".

"أنا لا أدعو لإيجاد رجل. الشيء الوحيد الذين أدعو لأجله هذه الأيام هو إيجاد السلام مع نفسى".

فنظرت وايان إلى الأعلى سئمة، وكأنّها تقول أجل، صحيح، كما تشائين أيّتها البيضاء الغريبة الأطوار، وقالت: "هذا لأنّك تعانين من ضعف الذاكرة. ما عدت تذكرين كم أنّ الجنس رائع. كنت أعاني من ضعف الذاكرة أنا أيضاً حين كنت متزوّجة. كلّما رأيت رجلاً وسيماً يسير في الشارع، أنسى أنّ لديّ زوجاً في البيت".

وضحكت حيى كادت تسقط أرضاً. ثمّ استعادت حديّتها وقالت: "كلّنا نحتاج إلى الجنس، ليز".

في تلك اللحظة، دخلت امرأة رائعة الجمال إلى المتجر، وابتسامة مشرقة تنير وجهها. فنهضت توتّي وركضت إلى ذراعيها وهي تصرخ: "أرمينيا! أرمينيا! أرمينيا!" ما تبيّن بأنه اسم المرأة، وليس صرخة حرب قومية غريبة. قدّمت نفسي لأرمينيا وقالت لي إنّها من البرازيل. كانت ديناميكية جداً، برازيلية جداً. جذّابة، أنيقة، تتمتّع بشخصية كاريزماتية وفاتنة، سنّها غير محدّد، شديدة الإثارة وحسب.

أرمينيا هي أيضاً صديقة وايان، تأتي غالباً لتناول طعام الغداء وليشراء علاجات تقليدية مختلفة طبية وتجميلية. وجلست معنا لساعة وشياركت في أحاديثنا الأنثوية. كانت باقية في بالي لأسبوع آخر قبل أن تسافر إلى أفريقيا أو تعود إلى تايلاند، لتولّي أعمالها. واكتشفت بأنّ أرمينيا هيذه تعيش حياة أقل ما يقال عنها بأنها ساحرة. فقد كانت تعمل مع الهيئة العليا للأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين. وفي الثمانينيات، تم إرسيالها إلى أدغيال السلفادور ونيكاراغوا في أوج الحرب كمفاوض

سلام، واستغلّت جمالها وسحرها وذكاءها لتهدئة الجنرالات والثوّار وجعلهم يصغون لصوت العقل. (أهلا بالقوّة الجميلة!) وهي تدير الآن شركة تسويق متعدّدة الجنسيات تدعى نوفيكا، تدعم الفنانين المحليين في مختلف أنحاء العالم عبر بيع منتجالهم عبر الإنترنت. تتحدّث سبع أو ثماني لغات، وتنتعل أجمل حذاء رأيته منذ أن كنت في روما.

نظرت إلينا وايان وقالت: "ليز، لم لا تحاولين أن تبدي مثيرة مثل أرمينا؟ فأنست فتاة جميلة حداً، تتمتّعين بوجه جميل، وحسد رشيق، وابتسامة حذّابة. ولكنّك ترتدين دوماً قميصاً وبنطال حينز. ألا تحبّين أن تكويى مثيرة مثلها؟".

قلت: "وايان، أرمينيا برازيلية. الوضع مختلف تماماً". "وكيف ذلك؟".

التفتّ إلى صديقتي الجديدة قائلة: "أرمينيا، هل يمكنك أن تشرحي لوايان ما أعنيه بالمرأة البرازيلية؟".

ضحكت أرمينيا ولكنّها فكّرت بجدية وأجابت: "لطالما حاولت أن أبدو جميلة ومفعمة بالأنوثة حتى في مناطق الحروب وفي مخيمات اللاجئين في أميركا الوسطى. حتى في أسوأ المآسي والأزمات، ما من سبب لأزيد بوس الناس بشكلي البائس. تلك هي فلسفتي. لهذا السبب، أضع دائماً مساحيق التجميل وأرتدي المجوهرات في الأدغال، ليس بإسراف، بل ربّما مجرّد سوار ذهبي جميل وأقراط، بعض أحمر الشفاه، عطر حيد. ما يكفي وحسب لأظهر بأنّني لا زلت أحتفظ باحترامي لذات."

ذكرتني أرمينيا إلى حدّ ما بالنساء المسافرات في الحقبة الفيكتورية البريطانية العظمى، اللواتي اعتدن القول إنّه ما من عذر لارتداء ملابس لا تلسيق بخزانة امرأة إنكليزية في أفريقيا. كانت أرمينيا كالفراشة. لم

تمكث كثيراً عند وايان لأنها مشغولة ولكنها دعتني مع ذلك إلى حفلة اللهيلة. فهي تعرف برازيليًّا آخر في أوبود يقيم حفلة خاصة في مطعم جميل هذا المساء. سيعد الفيجوادا، وهو طبق برازيلي تقليدي مؤلف من اللحم والفاصولياء. وسميكون ثمّة مشروبات برازيلية أيضاً. كما سيحضر الحفلة عدد كبير من المغتربين من كافة أنحاء العالم يعيشون هنا في بالي. فسألتني ما إذا كنت أرغب بالجيء. قد يذهبون جميعاً للرقص لاحقاً أيضاً. لم تكن تعرف ما إذا كنت أحب الحفلات ولكن...

شراب؟ رقص؟ لحم؟ بالطبع سآتي.

## 89

لا أذكر آخر مرة ارتديت فيها ملابس سهرة، ولكن هذا المساء أخرجت من حقيبتي فستاناً طويلاً بلا كمين وارتديته. حتى إنّني وضعت أحمر شفاه. لا أذكر آخر مرة استعملت فيها أحمر الشفاه، ولكن بالتأكيد ليس في جوار الهند. مررت بمنزل أرمينيا في طريقي إلى الحفلة، فزيّنتني ببعض من مجوهراتها الجميلة، وسمحت لي باستعمال عطرها الجنداب، كما تركتني أضع دراجتي في حديقتها لأذهب إلى الحفلة بسيارتها الرائعة، كأيّ امرأة راشدة ولائقة.

كان العشاء مع المغتربين مسلياً جداً، وشعرت بأنه أيقظ جميع نواحي شخصيتي النائمة. حتى إنّ الشراب جعل رأسي يدور قليلاً، وكان هذا ملحوظاً بعد نقاوة الأشهر الأخيرة التي أمضيتها في الصلاة في المعتزل وفي ارتشاف الشاي في حديقتي البالينية. وكنت ألهو أيضاً! لم أله منذ عقود. كنت أصاحب مؤخراً الرهبان والعرّافين وحسب،

ولكن فحأة، ها أنا أظهر حاذبيّي بحدداً. مع آني لم أكن واثقة مع من ألمو. كنت أنشر اللهو حولي في كلّ مكان. هل شعرت بالانجذاب إلى الصحفي الأسترالي السابق الذكي الجالس بقربي؟ أم للمفكّر الألماني الهادئ الجالس إلى الطاولة نفسها، الذي وعدني بإعاري روايات من مكتبته الخاصة؟ أم مع البرازيلي الوسيم المتقدّم في السنّ الذي أعدّ هذه الوليمة الهائلة لنا جميعاً؟ فقد أحببت عينيه البنيّين الطيّبتين ولهجته، وطلبخه بالطبع. قلت له شيئاً مثيراً حداً بلا سبب. كان يمزح ويقول: "أنا كارثة حقيقية، لا أتقن الرقص ولا كرة القدم ولا العزف على أيّ الله موسيقية". ولسبب ما قلت له: "ربّما كان هذا صحيحاً. ولكن السحظات طويلة، وانتشرت جرأة عباريّ في الهواء حولنا كالعطر. لم للحظات طويلة، وانتشرت جرأة عباريّ في الهواء حولنا كالعطر. لم ينف ذلك. فأشخت نظري أوّلاً، وشعرت بالاحمرار يعلو حدّيّ.

كانست الفيحوادا رائعة بأيّ حال. لذيذة، غنية ومليئة بالتوابل، كل ما لا يمكن أن تحصل عليه عادة في الطعام الباليني. التهمت طبقاً تلو الآخر من اللحم، واستنتجت رسمياً آنني لا أستطيع أن أكون نباتية بوجود طعام كهذا في العالم. ثمّ خرجنا للرقص في ملهى ليلي، هو أقسرب إلى تلك الأكواخ التي تبنى على الشواطئ، ولكن من دون شاطئ. وكان ثمّة مجموعة من الشباب البالينيين يعزفون موسيقى الريغيه بإتقان، وكان المكان يغص بالساهرين من جميع الأعمار والجنسيات، من مغتربين وسياح وشباب وبنات بالينيين جذابات، يرقصون جميعاً بحرية وبلا خجل. لم ترافقنا أرمينيا، بل ادّعت بأنّ لديها عملاً في اليوم الستالي، غير أنّ الكهل البرازيلي الوسيم كان مضيفي. وتبيّن بأنه ليس راقصاً سيئاً كما أدّعى. ربّما كان يلعب كرة القدم أيضاً. أحببت وحسوده معي، يفتح في الأبواب ويجاملني ويناديني حبيبتي. ولكنني

لاحظـــت بأنّــه ينادي الجميع حبيبــي أو حبيبتي؛ حتى النادل غزير الشعر. مع ذلك، كان اهتمامه لطيفاً.

كان قد مضى علي زمن طويل لم أخرج فيه للرقص، حتى في إيطاليا. كما أنني لم أخرج كثيراً في فترة مرافقتي ديفيد. أعتقد أنّ آخر مرّة خرجت فيها للرقص تعود إلى أيام زواجي... يا الله، مضت قرون على ذلك. وأنا أرقص، التقيت بصديقتي ستيفانيا، شابة إيطالية مفعمة بالحياة التقييت بما مؤخّراً في درس تأمّل في أوبود ورقصنا معاً، فيما تطاير شعرنا الأشقر والداكن في الهواء ودار حولنا. وبعد منتصف الليل، توقّفت الفرقة عن العزف واختلط الموجودون ببعضهم.

كانت تلك هي اللحظة التي التقيت فيها بالشاب المدعو إيان. آه، أعجب على الفور. كان وسيماً جداً. وكان ويلزيًّا، ولهذا السبب كان يتمتّع بصوت جميل. كان يتحدّث بوضوح وذكاء، طرح الأسئلة وتحدّث مع صديقتي ستيفانيا بنفس اللهجة الإيطالية التي أتحدّث بها. وتبيّن بأنّه عازف الطبل في فرقة الريغيه تلك، عازف البونغو. فمازحته قائلة بأنّه "بونغولي"، على غرار أولئك السشباب في البندقية، ولكن مع طبل عوضاً عن القارب. وهنا بدأنا نضحك ونتحدّث.

أتى فيليبه بعد ذلك، ذاك كان اسم البرازيلي، ودعانا إلى مطعم يملك مغتربون أوروبيون قال بأنّه لا يقفل أبوابه أبداً. فوجدت نفسي أنظر إلى إيسان (هل كان يرغب بالذهاب؟) وحين وافق، وافقت أنا أيسضاً. فذهبنا جميعاً إلى المطعم، وجلست مع إيان، وتحدّثنا، وضحكنا طيلة الليل، وقد أعجبني ذاك الشاب حقًا. كان أوّل رجل ألتقي به منذ وقست طويل ويعجبني حقًا بتلك الطريقة، كما يقولون. كان يكبرني بسضع سسنوات، وقد عساس حياة مثيرة للاهتمام (يحبّ مسلسل

سيمبسونز، سافر إلى جميع أنحاء العالم، عاش في معتزل مرّة، ذكر تولستوي، بدا لي بأنّه موظّف). بدأ حياته المهنية في الجيش البريطاني في شمال أيرلندا كخربير متفحّرات، ثمّ أصبح خبيراً دوليًّا في التفجير المنجمي، بني مخيمات للاّجئين في البوسنة، وهو الآن في عطلة في بالي للتمرّن على الموسيقي... كان فاتناً.

لم أصدّق بأنني كنت ما أزال صاحية عند الساعة الثالثة والنصف وأنسني لم أتأمّل أيضاً! كنت صاحية في منتصف الليل، أرتدي فستان سسهرة وأتحدد إلى رجسل جذّاب، يا له من تغيّر جذريّ. في له السسهرة، أقررنا أنا وإيان كم سررنا للقاء بعضنا. سألني ما إذا كنت أملسك رقم هاتف، فقلت له لا ولكنّني أملك بريداً إلكترونيّا. غير أنّه قال إنّه لا يحبّ البريد الإلكتروني. وفي النهاية، لم نتبادل شيئاً بل قال: "سنرى بعضنا مجدّداً إن شاء الله".

قــبل الفحر بقليل، عرض عليَّ فيليبه، الكهل البرازيلي الوسيم، إيصالي إلى المنــزل. وفيما كنّا نعبر الطرقات الملتوية قال لي: "حبيبتي، كنت تتحدّثين مع أكبر متفوّه بالحماقات في أوبود طيلة الليل".

غاص قلبي عند سماعي تلك العبارة.

ســـألته: "إيـــان تافه؟ قل لي الحقيقة الآن ووفّر عليَّ المشاكل لاحقاً".

"إيان؟" ضحك وقال: "كلا حبيبتي! إيان شابّ حدّي. إنّه رجل طيّب. عنيت نفسي. أنا أكبر متفوّه بالحماقات في أوبود".

تابعنا طريقنا بصمت لفترة.

ثمّ أضاف: "لقد كنت أمازحك وحسب".

ثم تبع ذلك صمت طويل قبل أن يسألني: "يعجبك إيان، أليس كذلك؟".

قلت: "أعرف". ذهني لم يكن صافياً فقد أكثرت من الشراب البرازيلي. "أجده جذّاباً وذكيًّا. مضى عليَّ زمن طويل لم أعجب فيه برجل".

"ستعيشين أياماً رائعة هنا في بالي، سترين".

"ولكنّني لا أعرف كم يمكنني أن أكون اجتماعية، فيليبه؟ لا أملك ســوى فستان واحد. سيلاحظ الناس قريباً أنّني أرتدي الفستان نفسه طيلة الوقت".

"أنت شابة وجميلة، حبيبتي. لا تحتاجين سوى إلى فستان واحد".

## 90

هل أنا شابة جميلة؟ ظننت آنني عجوز مطلّقة.

بالكاد تمكّانت من النوم تلك الليلة لقلّة اعتيادي على السهر، كانات الموسيقى لا تازال تضج في أذني وتفوح من شعري رائحة السسجائر، فيما احتجّت معدتي على كثرة الشراب. غفوت قليلاً ثمّ استيقظت مع شروق الشمس، كما كنت معتادة. غير أتني هذا الصباح لم أكن مرتاحة ولا هادئة ولا في حالة تسمح لي بالتأمّل. ما سبب هذا الاهتياج؟ أمضيت ليلة لطيفة، وقابلت أناساً مثيرين للاهتمام، وارتديت فستاناً، ورقصت، ولهوت مع بعض الرجال...

الرجال.

تـضاعف اهتياجي حين فكّرت في تلك الكلمة ليتحوّل إلى نوبة ذعـر خفيفة. لم أعد أعرف كيف أفعل ذلك. كنت من أكثر الفتيات حرأة ووقاحة في سنوات المراهقة في العقد الثاني من عمري. ويبدو أنني

أذكر كم كمان الأمر مسلياً حينها، أقابل شاباً ما وأبدأ بجذبه إلى وبإطلاق الدعوات المبطّنة والعبارات المثيرة، أرمي بالحذر عرض الحائط وأترك الأمور تسير على هواها.

لكسنني لا أشمعر الآن سوى بالذعر والتردّد. ورحت أضحّم الأمــسية كلّهــا، وأتخيّل بأنّني أتورّط مع الشابّ الويلزيّ الذي لم يُعطيني عنوانه البريدي حتى. ورحت أرى مستقبلنا بتفاصيله، بما في ذلك شهارنا على عادة التدخين لديه. وتساءلت ما إذا كان استسلامي لرجل ما مجدّداً سيقوّض رحلتي ومهنتي وحياتي... بالمقابل، سيكون من الجميل عيش بعض الرومانسية بعد تلك الفترة الطويلة الجافة. (تذكّرت ريتشارد من تكساس وهو ينصحني حول حمياتي العاطفية قائلاً: "أنت بحاجة إلى كسر هذا الجفاف، حبيبتي. جدى لنفسسك صانع مطر"). ثمّ تخيّلت إيان يقترب على دراجته السنارية، ثمّ بدأت أشعر بالاشتياق لديفيد كما لم أفعل منذ أشهر، وفكُّرت أنَّه ربَّما كان يجدر بـــي الاتصال به لأرى ما إذا كان يودُّ أن يحـــاول العودة إلى ثانية... (فتلقّيت رسالة واضحة من صديقي القديم ريتشارد تقول: أنت عبقرية يا بقول، هل فقدت عقلك الليلة الماضية تحت تأثير الشراب؟) ولكن سرعان ما عدت أفكّر (كما في الماضي) في زوجي السابق، طلاقي...

ظننت أتّنا انتهينا من هذا الموضوع يا 'بقول.

ثمّ بدأت أفكّر في فيليبه، لسبب ما، ذاك الكهل البرازيلي الوسيم. إنّـــه لطيف. قال إنّني شابة وجميلة وإنّني سأمضي وقتاً ممتعاً هنا في بالي. هـــو على حقّ، أليس كذلك؟ عليَّ الاسترخاء والاستمتاع. ولكنّ هذا الصباح لا يبدو ممتعاً.

لم أعد أعرف كيف أستمتع.

"ما هذه الحياة؟ هل تفهمينها؟ أنا لا أفهمها".

كانت وايان هي المتحدّثة.

كنت في مطعمها أتناول وجبة الغداء المغذّية التي تعدّها، آملة أن تساعدي على التخلّص من آثار الشراب ومن القلق. كانت أرمينيا، المسرأة البرازيلية، هناك أيضاً، وبدت كالعادة وكأنّها توقّفت في مركز تجميل وهي عائدة من أحد منتجعات الاستجمام. كانت توتّي الصغيرة جالسة على الأرض، ترسم صور بيوت كعادتها.

كانت وايان قد علمت للتو أن إيجار متجرها سيرتفع عند تجديد العقد في آخر شهر آب، أي بعد ثلاثة أشهر من الآن. وسيكون عليها الانتقال ثانية لأنها عاجزة عن تحمّل أعباء الإيجار الجديد. فهي لا تملك سوى خمسين دولاراً في المصرف وليس لديها مكان آخر تذهب إليه. ناهيك عن أن انتقالها يعني خروج توتّي من المدرسة ثانية. هما بحاجة إلى منسزل حقيقي وإلى حياة تليق بعائلة بالينيّة.

سائلتني وايان: "لِمَ لا ينتهي العذاب؟" لم تكن تبكي بل تطرح سؤالاً بسيطاً لا حواب له. "لِمَ يتكرّر كلّ شيء باستمرار بلا توقف. نعمل بجد ثانية. نأكل، وفي نعمل بجد ثانية. نأكل، وفي السيوم التالي سرعان ما نجوع. نعثر على الحبّ ثمّ نفقده. نولد من دون أي شيء؛ لا ساعة ولا قميص. نعمل بكد ثمّ نموت من دون أي شيء؛ لا ساعة ولا قميص. نكون شباباً ثمّ نصير عجائز. ومهما فعلنا، لا يمكننا أن نحرب من الشيخوخة".

فمازحتها قائلة: "ولكن هذا لا ينطبق على أرمينيا. فهي لا تكبر على ما يبدو". قالت وايان: "هذا لأنّ أرمينيا برازيلية". وقد فهمت الآن كيف يسير العالم. فضحكنا جميعاً، ولكنّ مرحنا لم يكن حقيقياً لأنّ وضع وايان لم يكن مضحكاً على الإطلاق. أمّ عزباء، طفلة واعية، عمل يؤمّن قوت كلّ يوم بيومه، وشبح الفقر والتشرّد يهدّدهما باستمرار. إلى أين ستذهب؟ من الواضح أنّها لا تستطيع العيش مع عائلة زوجها. كما أنّ عائلتها تزرع الأرزّ في السريف وهسي فقيرة. ولو ذهبت للعيش معها، تخسر عملها في السبلدة لأنّ مرضاها لن يتمكّنوا من الوصول إليها كما أنّ توتّي لن تتمكّن من متابعة دراستها لدخول كليّة طبّ الحيوانات يوماً ما.

وظهرت عوامل أحرى مع الوقت. إذ تبيّن بأنّ الفتاتين الخجولتين اللتين لمحتهما تختبئان في المطبخ في اليوم الأوّل هما يتيمتان تبنّتهما وايان. كلاهما تدعيان كيتوت (لزيادة الإهام في هذا الكتاب) ونحن نناديهما كيتوت الكُـبرى وكيتوت الصغرى. وجدهما وايان في السوق منذ بـضعة أشهر تتضوّران جوعاً وتتسوّلان. كانتا قد تركتا هناك من قبل امرأة هي أشبه بشخصيّات ديكينز - قد تكون إحدى أقار بهما -تحسير مجموعة من الأطفال على التسوّل، فتترك الأيتام في أماكن مختلفة مــن أسواق بالى ثمّ تجمعهم في المساء في باص صغير وتأخذ ما يجمعون من المال وتتركهم ينامون في أحد الأكواخ. وحين عثرت وايان على كيتوت الكبرى والصغرى، كانتا بلا طعام منذ أيام، وتعانيان من القمل والطفيلــيات. تعــتقد بأنَّ الصغرى تبلغ العاشرة ربَّما والكبرى الثالثة عـــشرة، أمّا هما فتجهلان اسمهما وحتى اسم عائلتيهما. (كلّ ما تعرفه كيـــتوت الـــصغرى هو أنّها ولدت في نفس العام هي *والحيوان القذر* الكسبير في قسريتها؛ وهدذا لم يساعدنا على تحديد تاريخ ميلادها). فأخذتهما وايان، واعتنت بهما تماماً كما تفعل مع ابنتها توتّي. والأربع ينمن معا على الفراش نفسه في غرفة النوم الوحيدة خلف المتجر.

كيف يمكن لأم عزباء تواجه خطر الطرد أن تتحمّل مسؤولية طفلتين مشرّدتين؟ هو عمل يتجاوز إلى حدٌ بعيد فهمي لمعنى التعاطف. أريد مساعدة من.

هــذا هو السبب إذاً. ذاك هو سبب الرعشة التي اجتاحتني بعد لقائي بسوايان للمرة الأولى. أردت مساعدة تلك المرأة الوحيدة وابنتها واليتيمتين السي تولّت رعايتهما. أردت أن أقودهما إلى حياة أفضل. غير أنني لم أكن أعــرف كـيف لي ذلك من قبل. أمّا اليوم، وفيما كنّا أنا ووايان وأرمينيا نتــناول وحــبة غذائــنا وننسج أحاديثنا المعتادة نظرت إلى توتّي الصغيرة ولاحظــت بأنها تقوم بأمر غريب. كانت تسير حول المتجر وتحمل على كفيها قطعة بلاط سيراميك جميلة زرقاء اللون، تغنّي وكأنها تنشد. راقبتها لــبرهة متــسائلة عمّا تفعل. لعبت توتّي بالبلاطة لوقت طويل، تقذفها في المــواء، تحمـس لهـا، تغنّـي لها، ثمّ تدفعها على الأرض وكأنها سيارة ماتــشبوكس. أحيراً حلست عليها في زاوية هادئة، وأغلقت عينيها وهي ماتــشبوكس. أحيراً حلست عليها في زاوية هادئة، وأغلقت عينيها وهي تغنّي لنفسها، وكأنها في مكان غير مرئيّ خاصّ بها.

سألت وايان ما كان هذا، فأجابت بأنّ توتّي وحدت البلاطة أمام ورشة بناء لفندق فخم فوضعتها في جيبها. ومنذ ذلك اليوم، لا تفتأ تقول لأمّها: "ربّما لو حصلنا على بيت يوماً ما، قد تكون أرضه ذات لسون أزرق جميل كهذه البلاطة". والآن، بحسب وايان، تحبّ توتّي الجلسوس على تلك البلاطة الزرقاء الصغيرة لساعات، مغمضة العينين، تحلم بأنّها داخل منزلها.

ماذا يمكنني القول؟ حين سمعت القصّة، ونظرت إلى تلك الطفلة الغارقة في التأمّل فوق بلاطتها الزرقاء الصغيرة، قلت لنفسي: حسنًا، هذا يكفى.

ثُمَّ استأذنت منهما، وحرجت لتولِّي هذه المشكلة، وحلَّها لهائياً.

قالت لي وايان مرّة أنها تشعر وهي تعالج مرضاها أحياناً بأنها نهر حسار من حبّ الله، وأنها تتوقّف عن التفكير في ما ينبغي فعله لاحقاً. يستوقّف العقل وتستيقظ الغريزة وكلّ ما يصبح عليها فعله هو السماح لهندا الحب بالتدفّق عبرها. تقول: "أشعر وكأنّ رياحاً هبّت وأخذت بيديّ".

ربّما كانت تلك الرياح نفسها هي التي دفعتني خارج متجر وايان في ذلك السيوم وخارج قلقي على ما إذا كنت جاهزة لمواعدة رجال حسدد وقادتني إلى مقهى للإنترنت في أوبود. هناك جلست وكتبت مسن دون جهدد – رسالة لجمع التبرّعات أرسلتها إلى كلّ أصدقائي وأفراد عائلتي عبر العالم.

أخبرت الجميع بأن ذكرى ميلادي تصادف في تموز وأنني سأبلغ الخامسة والثلاثين تقريباً. وأخبرتهم أنه ليس ثمّة ما أريده أو أتمنّاه في هذا العالم وأنني لم أكن يوماً أكثر سعادة في حياتي ممّا أنا عليه الآن. وأنني لو كنت في نيويورك، لأقمت حفلة كبيرة ودعوتهم جميعاً إليها ولكان عليهم أن يشتروا لي الهدايا ولأنفقنا ثروة لا ضرورة لها على الحفل. ثمّ شرحت لهمم أنه ثمّة طريقة أقلّ كلفة وأكثر جمالاً للاحتفال لو قبلوا بالتسبرع لامرأة تدعى وايان نورياسي لمساعدتها على شراء منسزل في إندونيسيا لها ولبناتها.

ثمَّ أخــبرَهُم بقــصّة وايان وتوتّي واليتيمتين بأكملها وبوضعهنّ. ووعــدت بأن أقدّم من مدّخراتي مبلغاً يساوي قيمة التبرّعات المقدّمة. وشــرحت لهم أنّني أعي بالطبع كم أنّ العالم مليء بالعذاب والحروب وبــأنّ الكــلّ يحــتاج إلى المال اليوم، ولكن ما العمل؟ هذه المجموعة

الصغيرة من الأشخاص في بالي هم عائلتي، وعلينا الاهتمام بعائلاتنا أيسنما وحدناها. وأنا أختم الرسالة، تذكّرت شيئاً قالته لي صديقتي سوزان قبل ذهابسي في هذه الرحلة منذ تسعة أشهر. قالت يومها: "أنا أعرفك يا ليز. ستلتقين برحل يوماً ما وتغرمين به وينتهي بك الأمر إلى شراء منزل في بالي".

وكأنّها نوستراداموس.

لكــن حــين فتحت بريدي في اليوم التالي، اكتشفت بأنّه قد تمّ التـــبرّع بمـــبلغ 700 دولار. وفي اليوم التالي، فاقت التبرّعات ما يمكنني تقديمه.

لن أتحدد عن دراما ذاك الأسبوع بتفاصيلها أو أحاول شرح ما أحسست به وأنا أفتح بريدي كلّ يوم لأجد رسائل من مختلف أنحاء العالم تقـول، "اعتبريني من ضمن المتبرّعين!" فالجميع تبرّع بالمال. حتى أشخاص أعــرف أنّهم مفلسون ومدينون، تبرّعوا بلا تردّد. ومن أولى الرسائل التي تلقيستها رسالة من إحدى صديقات صديقة مصفّف شعري، أرسلت لها الرسالة وأرادت التبرّع بمبلغ 15دولاراً. أمّا صديقي جون، فكان عليه أن يــوجّه لي تعليقاً ساخراً كعادته عن رسالتي الطويلة والعاطفية ("اسمعي، في المرة القادمة التي ترغبين فيها بالبكاء على اللبن المسكوب، هلاً حرصت عليى أن تكون موجزة")، ولكنه تبرّع بالمال على أي حال. صديق صـــديقتي آبي الجديد (مصرفي من وول ستريت لم تسبق لي رؤيته) تبرٌع بــضعف المبلغ النهائي الذي تم جمعه. ثمّ راحت تلك الرسالة تدور حول العـــا لم بحيث بتّ أتلقّي تبرّعات من أشخاص غرباء تماماً. كان فيضاً عالمياً للكــرم. وسأحتم تلك الحادثة بالقول إنّه بعد سبعة أيام فقط من إرسالي ذاك الطلب، حصلت من أصدقائي وعائلتي ومجموعة من الغرباء من مختلف أنحاء العالم على 18.000دولار تقريباً لشراء منــزل لوايان نورياسي. أعــرف بأنَّ توتِّي هي التي تسبّبت بتلك المعجزة، بفضل دعواتها ورغبـــتها بــأن تلين بلاطتها الزرقاء الصغيرة وتكبر حولها – مثل سام وحبّات الفاصولياء السحرية – لتصبح منـــزلاً حقيقياً يأويها هي وأمّها واليتيمتين إلى الأبد.

كلمة أخيرة. أشعر بالحرج للاعتراف بأنّ صديقي بوب هو الذي لاحظ بأنّ توتّي تعني بالإيطالية الجميع. كيف لم أدرك ذلك بعد كلّ تلك الأشهر في روما! غير أنني لم أرّ الرابط، بل كان بوب من يوتاه هـو الذي لفت نظري إليه. فقد أرسل لي رسالة الأسبوع الماضي مع وعده بالتبرع للمنـزل الجديد: "إذاً، ذاك هو الدرس الأخير، أليس كـذلك؟ حين تشرعين بالسفر حول العالم لتساعدي نفسك، تنتهين حتماً بمساعدة... توتّي ".

#### 93

لا أريد إخبار وايان بالأمر، ليس قبل جمع المال الكافي. يصعب على الاحتفاظ بسر كهذا، لا سيّما وهي تعيش في قلق مستمر على مستقبلها، ولكنّني لا أريد منحها الأمل قبل أن أكون أكيدة. هكذا لم أبح بخطّي طيلة الأسبوع، وشغلت نفسي بالعشاء مع فيليبه البرازيلي كلّ ليلة تقريباً، فهو لم يمانع كوني أملك فستاناً جميلاً واحداً.

أعتقد بأنني معجبة به. فبعد خروجنا عدّة مرّات، أصبحت أكيدة بسأنني معجبة به. فهو أعمق ممّا يبدو، س*يد الحماقات* هذا كما وصف نفسسه، يعسرف جميع من في أوبود وهو دوماً مركز الاهتمام. سألت أرمينسيا عنه، فهما صديقان منذ مدّة. قلت لها: "أجد فيليبه أعمق من الآخرين، أليس كذلك؟ كما أنّه أعمق ممّا يبدو عليه". أجابت: "أجل.

إنّـه رجل طيّب ولطيف. ولكنّه مرّ بطلاق صعب. أعتقد أنّه أتى إلى بالي لينسى".

آه، هذا موضوع لا أعرف شيئاً عنه.

لكسنّه في الثانية والخمسين. وهذا الأمر مثير للاهتمام. هل بلغت سسنًّا أصبحت أجد فيها رجلاً بسنّ الثانية والخمسين ضمن دائرة اهتمامي؟ مع ذلك، هو يعجبني بشعره الفضّي ورأسه الذي بدأ يجتاحه السصلع على نحو جذّاب. عيناه بنّيتان ودافئتان. وجهه لطيف ورائحته رائعة. كما أنّه رجل ناضج فعلاً، وهذا جديد بالنسبة إليَّ.

يعميش فيليبه في بالي منذ خمس سنوات ويعمل مع صائغي الفضّة لصنع حلِّي من الأحجار الكريمة البرازيلية لتصديرها إلى أميركا. أحببت كــونه ظــل متزوّجاً لعشرين عاماً قبل أن ينهار زواجه لأسباب شديدة التعقيد. كما أحببت كونه ربّي أطفالاً تربية جيّدة وهم يحبّونه. وأحببت كـونه هو الذي لازم البيت واعتنى بالأطفال فيما سعت زوجته الأسترالية خلف مهنتها. (قال لي: "أردت أن أكون إلى الجانب الصحيح من التاريخ الاجتماعي"). كما يعجبني حنانه البرازيلي الفيّاض. فحين كان ابنه في السرابعة عسشرة من عمره، اضطر إلى أن يقول له أخيراً: "بابا، بما أنَّني بلغيت الرابعة عشرة الآن ربّما يجدر بك التوقّف عن تقبيل فمي حين توصلني إلى المدرسة". ويعجبني إتقانه أربع لغات أو أكثر. ومع أنّه يدّعــى عدم إتقانه للإندونيسية، إلاّ أنّني أسمعه يتحدّث بما طيلة النهار. أحسبٌ كونه سافر إلى أكثر من خمسين بلداً في حياته وأنَّه يرى العالم مكاناً صعيراً سهل الإدارة. أحبّ طريقته في الإصغاء إلى، يتّكئ إلى الأمام ولا يقاطعني إلاّ حين أقاطع نفسى لأسأله ما إذا كنت أسبّب له الملل، فيحيب: "لديُّ كلُّ الوقت لأجلك، يا حبيبتي الصغيرة الجميلة". أحببت هذا الوصف، وإن كان يطلقه على النادلة أيضاً.

قال لي في إحدى الأمسيات: "لم لا تتّخذين عشيقاً وأنت في بالي؟". مع أنني أعتقد أنّه ما كان ليرفض القيام هذه المهمّة، إلاّ أنّه لم يعنِ نفسه وحسب. فقد أكّد لي بأنّ الشابّ الوسيم إيان يناسبني كثيراً، غير أنّ عُمَّة مرشّحون آخرون. كان يعرف طبّاخاً من نيويورك، شخصاً عظيماً، طويلاً، قوي العضلات وواثقاً من نفسه، يعتقد أنّه قد يعجبني. ثمّة حقّا أنواع عديدة من الرجال هنا على حدّ قوله، جميعهم يعيشون في أوبود، مغتربون من مختلف بقاع العالم وكثير منهم سيسرّهم يا حبيبتي الجميلة أن تمضى هنا صيفاً رائعاً.

قلت له: "لا أعتقد بأنني جاهزة لذلك. لا أشعر بأنني أقوى على خوض كلّ جهود الرومانسية مجدّداً. ولا أريد أن أروي قصّة حياتي من جديد أو أتخذ تدابير لمنع الحمل. على أي حال، لست واثقة من أنني ما زلت أُجيد القيام بذلك. أشعر بأنني كنت أكثر حرأة في موضوع الجنس والرومانسية في سن السادسة عشرة ثمّا أنا عليه الآن".

قال فيليبه: "بالطبع، فقد كنت شابة وغبية في ذلك الوقت. وحدهم السشباب والأغبياء واثقون من أنفسهم في موضوع الجنس والرومانسسية. هل تظنين أن أيًّا منّا يعرف ماذا يفعل؟ هل تظنين أنه يمكن للبشر أن يحبّوا بعضهم من دون تعقيد؟ عليك أن تري ما يحدث في بالي، عزيزي. فهؤلاء الرحال الغربيّون يأتون إلى هذا المكان بعد أن يكونوا قد خسروا حياهم في بلادهم، ويقرّرون أنهم قد اكتفوا من النسساء الغسربيات، فيتزوّجون مراهقة بالينيّة صغيرة، جميلة، مطبعة. ويعتقدون أنّ تلك الفتاة الصغيرة ستجعلهم سعداء وتجعل حياهم سعلة. ولكن في كلّ مرّة أرغب بأن أقول لهم الشيء نفسه. حظًا سعيدًا. لأنك ما زلت أمام امرأة يا صديقي، وما زلت رجلاً. ما زلتما كائنين بشريّين يحاولان العيش معاً، وسيكون ذلك معقداً. والحبّ معقد

دائماً. مع ذلك، ينبغي على البشر أن يحاولوا حبّ بعضهم. ولا مهرب مــن أن تنفطــر قلوبنا أحياناً. لا بل هي إشارة حيّدة لأنها تعني بأننا حاولنا".

قلت له: "لقد فطر قلبي بشكل خطير آخر مرّة حتى إنّه ما زال يؤلمني. أليس غريباً أن تتألّم لسنتين تقريباً بعد انتهاء قصّة حبّ؟".

"عزيـــزتي، أنا من حنوب البرازيل. يمكنني أن أتألّم لعشر سنوات لأجل امرأة لم أقبّلها حتى".

تحدّثنا عن زواجنا وطلاقنا، ليس بطريقة سيّئة، بل لمواساة بعضنا. وقارنّا تجاربنا عن الإحباط العميق الذي لا قرار له والذي يعقب الطللة. أكلنا وشربنا معاً وأخبرنا بعضنا أجمل القصص التي نتذكّرها عن طليقينا، لنزيل مرارة تلك الحسارة.

قال: "هل ترغبين بأن نفعل شيئاً معاً في عطلة الأسبوع؟" وجدت نفسي أقول نعم، سيكون الأمر لطيفاً. لأنّه سيكون كذلك.

للمسرة الثانية، حين يوصلني فيليبه إلى البيت، ينحني ليقبّلني قبلة وداع، وللمسرة الثانية، أقوم بالشيء نفسه، أدعه يشدّني إليه، ولكنّني أحسني رأسسي في اللحظة الأخيرة وأضع خدّي على صدره. فأتركه يحضنني هكذا لبرهة، أطول ممّا هو ضروري بين الأصدقاء. كنت أشعر به يدفن وجهه في شعري فيما يضغط وجهي على صدره. كنت أشتم رائحة قميصه الكتّاني الناعم. تعجبني رائحته حقًا. كان صدره عريضاً وعضلات ذراعيه قوية. فقد كان بطلاً في رياضة الجمباز حين كان في البرازيل. بالطبع، كان ذلك عام 1969، أي في العام الذي ولدت فيه. مع ذلك، كان حسده قويا.

حني رأسي بهذه الطريقة كلّما اقترب منّي هو نوع من الاختباء، كـــنت أتجّنب قبلة وداع بسيطة. ولكنّه نوع من عدم الاختباء أيضاً. فتركه يضمّني خلال تلك اللحظات الطويلة الصامتة في نماية الأمسية يعني أنّني كنت أترك نفسي أضمّ.

وهذا ما لم يحدث منذ وقت طويل.

# 94

سألت كيتوت، عرّافي العجوز: "ماذا تعرف عن الرومانسية؟". فما كان منه إلاّ أن سأل: "وما هي الرومانسية؟".

"لا بأس، إنس الأمر".

"كلا، ما هذه؟ ما معنى هذه الكلمة؟".

رحـــت أعرّفها له: "الرومانسية، هي حين يغرم الرجال والنساء. القبل والجنس والزواج وما إلى ذلك".

"أنـــا لم أمــــارس الجنس مع كثير من الناس في حياتي، فقط مع زوجتي".

"أنت على حقّ، هذا ليس بالكثير. ولكن أتعني زوجتك الأولى أم الثانية؟".

"ليس لي سوى زوجة واحدة يا ليز، وقد توفّيت الآن". "وماذا عن نيومو؟".

"نسيومو ليست زوجتي فعلاً، بل هي زوجة أخي". وأمام الإرباك السندي علا وجهي أضاف: "هذا عاديّ في بالي". وشرح لي أنّ أخاه الأكسبر، وهسو مزارع أرزّ، يعيش في المنسزل المحاور وأنّه متزوّج من نسيومو التي أنجب منها ثلاثة أطفال. وبما أنّ كيتوت وزوجته لم يتمكّنا من الإنجاب، فقد تبنّيا أحد أبناء أخيه ليكون لهما وريثاً. وحين توفّيت زوجسة كيتوت، بدأت نيومو تعيش في المنسزلين، وتقسم وقتها بينهما

وتعـــتني بـــزوجها وبـــشقيقه وبعائلتي أولادها. وهي زوجة لكيتوت بالطـــريقة البالينـــيّـة، أي آنها تطبخ، وتنظّف، وتتوّل طقوس المنـــزل الدينية، إلاّ أنهما لا يمارسان الجنس.

سألته: "ولمَ لا؟".

أحساب: ُ"نحن عجوزان جداً!" ونادى نيومو ليخبرها بأنّ السيدة الأميركية تسريد أن تعرف لماذا لا يمارسان الجنس. فكادت نيومو أن تمسوت من الضحك لمجرّد التفكير في الأمر. حتى إنّها اقتربت، وقرصت ذراعى بقوّة.

تابــع كيتوت قائلا: "لم يكن لي سوى زوجة واحدة، وقد ماتت الآن".

"هل تشتاق إليها؟".

ابتسم بحزن وأجاب: "انتهى عمرها. سأخبرك الآن كيف التقيت بزوجتي. فحين كنت في السابعة والعشرين، التقيت بفتاة وأحببتها".

"في أيّ عام كان ذلك؟" سألته متلهّفة كالعادة لتقدير سنّه.

"لا أعرف، ربّما عام 1920؟".

(أي أنَّــه يبلغ مئة واثني عشر عاماً الآن. أعتقد أنَّني اقتربت من حل اللغز).

"أحببت تلك الفتاة. كانت جميلة ولكنّها سيّئة الطباع. لم تكن تقول الحقيقة أبداً. أظنّ تسريد سوى المال. لاحقت شاباً آخر. لم تكن تقول الحقيقة أبداً. أظنّ أنها كانت تملك عقلاً سريًّا في عقلها ولا يمكن لأحد أن يعرف ما فيه. تسوقّفت عن حبسي، ورحلت مع الشابّ الآخر. شعرت بالحزن السشديد. انفطر قلبسي. دعوت ودعوت لأرواح إخوتي الأربعة وسألتهم لِمَ لم تعد تحبّني؟ ثمّ أخبرني أحد إخوتي الأربعة الحقيقة. قال: هي ليست مناسبة لك. اصبر. فصبرت، ثمّ التقيت بزوجتي. امرأة جميلة

وطيّبة. دائماً لطيفة معي. لم نتشاجر أبداً، بل كنا منسجمين دائماً. كانبت تبتسم كلّ كانبت تبتسم كلّ السوقت وتخبرين كم هي سعيدة لرؤيتي. وحين ماتت، حزنت كثيراً في عقلى".

"بكيت؟".

"قليلاً فقط في عينيّ. ولكنّني قمت بالتأمل لتنظيف حسدي من الألم. تأمّليت لروحها. كنت حزيناً وسعيداً أيضاً. أزورها بالتأمّل كلّ يوم، حتى لتقبيلها. إنها المرأة الوحيدة التي مارست معها الجنس. لذا أنا لا أعرف... ما هي الكلمة هذه الأيام؟".

"الرومانسية؟".

"أجل، الرومانسية. لا أعرف الرومانسية، ليز".

"لا تقع ضمن مجال خبرتك إذًا؟".

"وما هي حبرتك؟ ما معني هذه الكلمة؟".

#### 95

أخيراً جلست مع وايان وأخبرتها بشأن المال الذي جمعته لمنزلها. أخرجها عن أمنيتي في ذكرى مولدي وأريتها لائحة بأسماء أصدقائي ثمّ أخرجها بالمبلغ النهائي الذي تمّ التبرّع به: 18.000 دولار أميركي. صُدمت في البداية إلى حدّ أنّ وجهها اكتسى بملامح الحزن. من الغريب والمصحيح أيضا أنّ الانفعالات الحادّة تجعلنا نستجيب إلى الأخبار المزلدزلة بعكس ما يمليه المنطق. تلك هي القيمة المطلقة للعواطف البشرية؛ فتسحَّل الأحداث السعيدة أحياناً على مقياس ريختر على أنها صدمة خالصة، فيها تدفعنا الأحزان المروّعة أحياناً إلى الانفحار

بالــضحك. وكانت الأخبار التي حملتها لوايان أقوى من أن تتحمّلها، فتلقّتها كسبب للحزن. لذا جلست معها لبضع ساعات وأخبرتما القصّة تكراراً وأريتها الأرقام ثانية إلى أن بدأت تقتنع بالحقيقة.

كانت استجابتها الشفهية الأولى (أعني قبل أن تنفجر باكية حين أدركت أنه سيكون لديها حديقة) أنها قالت بإلحاح: "أرجوك، ليز، عليك أن تخبري جميع من ساهم في التبرّع أنّ هذا ليس منزل وايان. إنّه منسزل كلّ من ساعد وايان. وإن أتى أيّ منهم إلى بالي، يجب عليهم عدم الإقامة أبداً في فندق، مفهوم؟ أخبريهم أن يأتوا للإقامة في منسزل، مفهوم؟ عديني أن تخبري الجميع بذلك. سنسميه منزل الجموعة... منزل الجميع...".

ثمُّ أدركت أنَّها ستتمكن من امتلاك حديقة، فشرعت بالبكاء.

إلا أن أفكاراً أكثر سعادة راحت تحتل ذهنها ببطء. كانت أشبه بمحفظة نقود تمتز من الأعلى إلى الأسفل وتسكب العواطف في كل مكان. إن امتلكت منزلاً سيكون لديها مكتبة صغيرة للكتب الطبية! وصيدلية لعلاجاقها التقليدية! ومطعم مناسب مع كراس وطاولات (لأتها اضطرت إلى بيع كل كراسيها وطاولاتما القديمة لتدفع أتعاب الحامي). إن كان لديها منزل، سيصبح من الممكن إدراج اسمها في كتيبات الكوكب الوحيد (Lonely Planet)، وسيتمكن الذين يرغبون منذ وقت طويل بذكر خدماتها من ذكر اسمها وعنوائها، ولكنها لم تكن تملك عنواناً ثابتاً. إن أصبح لديها منزل، فستتمكن من إقامة حفل بمناسبة مولد توتي يوماً!

ثم استعادت وعيها وحدّيتها. "كيف يمكنني أن أشكرك يا ليز؟ يمكسنني إعطاؤك أيّ شيء. لو كان لديّ زوج أحبّه وكنت بحاجة إلى رجل لأعطيتك زوجي". "احتفظي بزوجك، وايان. احرصي وحسب على أن تذهب توتّي إلى الجامعة".

"ماذا كنت لأفعل لو لم تأتي أبداً إلى هنا؟".

ولكتني كنت دائمًا آتية إلى هنا. تذكّرت إحدى القصائد الصوفية المفضّلة لديَّ. لم يكن ممكناً ألاّ آتي إلى هنا. ما كان ذلك ليحدث أبداً. سألتها: "أين ستبنين منزلك الجديد يا وايان؟".

وكالطفلة السي كانت عينها على دمية جميلة في واجهة المتجر منذ زمسن طويل، أو فتاة تصمّم فستان زفافها منذ أن كانت في الثالثة عشرة، تبسيّن بسأن وايان تعرف بالضبط أين تقع قطعة الأرض التي تود شراءها. كانست في وسط بلدة مجاورة، تصلها مياه وكهرباء البلدية، وثمّة مدرسة جسيّدة في الجوار لتوتّي وتقع في بقعة مركزية بحيث يمكن لمرضاها الوصول إلسيها سسيراً على الأقدام. ويمكن لإحوقها مساعدتها على بناء المنزل. تعرف منذ الآن ما سيكون عليه لون جدران غرفة النوم الرئيسية.

فق صدنا معا مستشاراً مالياً فرنسيًّا مغترباً يعمل أيضاً في مجال العقرات، أرشدنا بلطف إلى أفضل طريقة لتحويل المال. فاقترح عليًّ تسهيلاً للأمور أن أقوم بتحويل المال مباشرة من حساب المصرفي إلى حساب وايان لتتمكّن من شراء المنزل أو قطعة الأرض التي تريدها، وب ذلك لا أتورط في مسألة شراء أملاك في إندونيسيا. وما دمت لا أحوّل مبلغاً يفوق 10.000 دولار دفعة واحدة، لن تشتبه الحكومتان الأميركية والإندونيسية بأنّني أغسل أموال مخدّرات. ثم قصدنا مصرف وايان السعنير وتحدّثنا إلى المدير عن أفضل طريقة لتحويل المال عبر التغراف. وختم مدير المصرف قائلاً: "إذاً، حين يتم التحويل يا وايان، وذلك في غضون بضعة أيام فقط، سيكون لديك 180 مليون روبيا في حسابك المصرف".

نظرنا إلى بعضنا أنا ووايان وانفجرنا بالضحك. كلّ هذا المبلغ الهائل! حاولنا استعادة جديّتنا لأنّنا كنّا في مكتب مدير مصرف فخم، ولكنائنا لم نستطع الامتناع عن الضحك. خرجنا من هناك ونحن نترنّح ونمسك ببعضنا لكى لا نقع أرضاً.

قالت: "لم يسبق لي أن رأيت معجزة تحدث بتلك السرعة! كنت أطلب من ليز أطلب من ليز مساعدة وايان، والله يطلب من ليز مساعدة وإيان أيضاً".

أضفت: "وليز تطلب من أصدقائها مساعدة وايان أيضاً".

عدنا إلى المتجر، ووجدنا توتي وقد وصلت للتو من المدرسة. فجئت وايان على ركبتيها، وأمسكت بالفتاة وقالت: "منزل! منزل!" فما كان من توتي سوى أن ادّعت الإغماء، فسقطت مغشيًّا عليها على الأرض على طريقة أفلام الكرتون.

بينما كنّا نضحك جميعاً، رأيت اليتيمتين تتفرّجان على المشهد من المطبخ ولمحت في أعينهما نظرة تشبه... الخوف. وبينما أخذت وايان وتوتّي تقفزان بمرح، تساءلت في ما تفكّر الفتاتان. ممَّ هما خائفتان؟ من أن تتركا ربّما؟ أم أنّي أصبحت مخيفة لأنّي أتيت بكل هذا المال؟ أو ربّما حين تكون حياتك هشّة مثل حياهما، فإنّ أيّ تغيير يسبب الذعر.

حيين هدأت الاحتفالات، سألت وايان، للتأكّد وحسب: "ماذا عين كيتوت الكبرى وكيتوت الصغرى؟ أهذه الأخبار سارّة بالنسبة إليهما أيضاً؟".

التفتت وايان إلى الفتاتين في المطبخ ويبدو بأنها لاحظت اضطرابهما هي أيضاً، لأنها أسرعت إليهما، واحتضنتهما بين ذراعيها، وهمست لهما بكلمات مطمئنة. فبدا عليهما الاسترخاء. ثمّ رنّ الهاتف،

وحاولت وايان سحب نفسها للإجابة إلاّ أنّ الأذرع النحيلة تشبّثت بما بقــوّة ودفنت اليتيمتان رأسيهما في بطنها وتحت ذراعيها، وتعلّقتا بما بضراوة لم أشهدها فيهما من قبل.

فأجبت على الهاتف عوضاً عنها.

قلت: "هنا مركز العلاج الباليني التقليدي. قم بزيارتنا اليوم، واستفد من الحسومات لمناسبة انتقالنا!".

# 96

خسر جت محدداً مع فيليبه البرازيلي، مرتين خلال عطلة الأسبوع. اصطحبته يوم السبت للتعرّف بوايان والبنات، فرسمت له توتي منازل فسيما غمنزتني وهمست: "صديق جديد؟" غير أنّني بقيت أهزّ برأسي نافية: "لا، لا، لا". (مع أنيني ما عدت أفكّر في الشابّ الويلزيّ) اصطحبت فيليبه أيضاً لزيارة كيتوت، عرّافي، فقرأ له كفّه وقال سبع مسرات على الأقلّ (وهو يرمقني بنظرة حادة) بأنه "رجل طيّب، رجل طيب جداً، رجل طيّب جداً حداً. ليس رجلاً سيّئاً يا ليز، بل رجل طيّب".

ثم سمالي فيليبه يوم الأحد ما إذا كنت أرغب بقضاء اليوم على المساطئ. فلاحظمت أنني أعيش في بالي منذ شهرين ولم أذهب إلى الشاطئ بعد، يا لها من حماقة! فوافقت. مر لاصطحابي من منسزلي بمسيارة الجسيب وقادها لساعة إلى أن وصلنا إلى ذاك الشاطئ المنعزل السذي لا يزوره أي سائح تقريباً. كان ذاك الشاطئ أقرب ما رأيته إلى الفردوس، بمياهه الزرقاء ورماله البيضاء وظلال أشحار النخيل المنتشرة فسيه. تحدّثنا طيلة النهار، ولم نقطع أحاديثنا سوى للسباحة أو النوم أو

القراءة، وقرأنا أحياناً بصوت عال لبعضنا. وقامت النساء البالينيات في أحد الأكواخ خلف الشاطئ بشيّ السمك الطازج لنا واشترينا الشراب والفاكهة الباردين. وفيما كانت الأمواج تداعبنا في المياه، أخبرنا بعضنا كلل ما بقي من تفاصيل في قصة حياتنا لم نذكرها لبعضنا في الأسابيع الفائستة السيّ أمضينا أمسياتنا فيها معاً في أكثر مطاعم أوبود هدوءاً، نتحدّث و نتحدّث.

أعجب بجسدي حين رآه للمرة الأولى على الشاطئ، وقال لي إنّ للدى السبرازيليين (بالطبع) عبارة تصف حسدي بدقّة، وهي السلام السيرة السيرة المراة نحيلة عن بعد ولكن السيرة المراة نحيلة عن بعد ولكن للدى الاقتراب منها، ترى أنّ حسدها مستدير ومكتنز، ما يعتبره البرازيليون شيئاً جيّداً. بارك الله فيهم. وفيما نحن نتحدّث ممدّدين على مناشفنا، كان يمدّ يده لنفض الرمال عن أنفي أو إبعاد خصلة متمرّدة من الشعر عن وجهي. تحدّثنا لعشر ساعات إلى أن حلّ الظلام، فحمعنا أشياءنا وقمنا نتمشّى على الطريق المتسخ خفيف الإضاءة الذي يشكل الشارع الرئيسي في قرية الصيد البالينية القديمة تلك، وقد شبكنا ذراعينا تحت النجوم. وهنا سألني فيليبه بطريقة طبيعية ومرتاحة جداً (وكأنّه يتساءل ما إذا كنت أرغب بتناول الطعام): "هل ينبغي علينا (وكأنّه معاً، ليز؟ ما رأيك؟".

أحببت الطريقة التي حدث فيها ذلك. من دون أي حركة، من دون محاولية تقبيل أو حركة جريئة، بل بسؤال. والسؤال الصحيح، أيضاً. تذكّرت شيئاً قالته لي معالجتي النفسية منذ عام تقريباً قبل أن أغادر لهذه الرحلة. فقد أخبرتها بأنني أرغب بالبقاء عازبة خلال هذه السنة ولكنّي كنت قلقة: "ماذا لو التقيت بشخص أعجبني حقاً؟ ماذا أفعل؟ هل أتورّط معه أم أحافظ على استقلالي؟ هل أمنح نفسي فترة

من الرومانسية؟" فأجابت معالجتي مبتسمة: "ليز، يمكن مناقشة كلّ هذا حين تطرأ المسألة فعلاً، مع الشخص المعنيّ".

هـا قد طرأت؛ الزمان والمكان والمسألة والشخص المعنيّ. فرحنا نسناقش الفكـرة، ودار الحـديث بسهولة خلال نزهتنا الودودة على السشاطئ. قلت: "كنت لأوافق على الأرجح في الظروف الطبيعية. أيَّا تكن الظروف الطبيعية...".

فسضحكنا، ولكنّني أخبرته بتردّدي. فمع أنّني قد أستمتع بوضع قلبسي بين يدي عشيق مغترب خبير لفترة من الزمن، إلاّ أنّ شيئاً في داخلي يرجوني بجدية أن أكرّس هذه السنة من السفر بأكملها لنفسي. بسأن تحسوّلاً حيويًّا يحدث في حياتي وأنّ هذا التحوّل يحتاج إلى الوقت والجال لكي يتم من دون تشويش. إنّني قالب الحلوى الذي خرج للتوّ مسن الفرّن وما زال يحتاج إلى بعض الوقت حتى يبرد قبل أن يدخل البراد. لا أريد أن أفقد السيطرة على حياتي مجدّداً.

بالطبع، قال فيليبه إنّه فهم وأنّ عليّ احتيار الأفضل لي وإنّه يأمل أن أسامحه لأنّه طرح الموضوع أساساً. ("كان يجب أن أسأل، عزيزتي، آجلاً أم آجلاً"). وأكّد لي أنّه مهما يكن قراري، فهو يودّ الحفاظ على صداقتنا لأنّها ممتعة لنا نحن الاثنين على ما يبدو.

وتابع: "مع أنّه ينبغي عليك سماع حجّتي الآن". "هذا عادل".

"أوّلاً: على حدد قولك، أنت خصّصت هذا العام للبحث عن التوازن والمتعة. ومن الواضح أنّك قمت بكثير من الممارسات التعبدية، ولكنّني لست واثقاً أين حصلت على المتعة حتى الآن".

"أكلت الكثير من الباستا في إيطاليا، فيليبه".

<sup>&</sup>quot;الباستا، ليز؟ الباستا؟".

"معك حق".

"ثانياً: أعيتقد أنني أعرف ما الذي يقلقك. أنت تخشين دخول رحل في حياتك يأخذ كلّ شيء منك. ولكنّني لن أفعل ذلك بك، عزيزي. عيشت وحدي لوقت طويل أنا أيضاً وخسرت الكثير في الحبّ، مثلك تماماً. لا أريد أن يأخذ أيُّ منا من الآخر شيئاً. كلّ ما في الأمر أنني لم أستمتع يوماً بصحبة أحد كما أفعل بصحبتك، وأود أن أكون معك. ولا تقلقي، لن أجري خلفك إلى نيويورك حين تغادرين في أيلول. أمّا بالنسبة إلى الأسباب التي شرحتها لي منذ أسابيع حول عدم رغبتك باتخاذ عشيق... في الواقع، لا آبه ما إذا اعتنيت بجسدك أم لا، يعجبني كما هو، وقد سبق ورويت لي كلّ قصة حياتك وليس عليك أن تقلقي بخصوص منع الحمل، فقد سبق وأجريت جراحة لقطع القناة الدافقة.

"فيليـــبه، هــــذا العرض الأكثر إغراء ورومانسية الذي تلقيته في حياتى".

وكان كذلك فعلاً. ولكنّني رفضت مع ذلك.

أوصلي إلى المنسزل. وحين أوقف السيارة، تبادلنا بضع قبل عذبه، مالحة ورملية بعد يومنا على الشاطئ. بالطبع، كان الأمر ممتعاً ولكنّني مع ذلك قلت لا ثانية.

قــال: "لا بــأس، عزيزتي. ولكن تعالي إلى منــزلي مساء غد، وسأعدّ لك شرائح اللحم".

ثمّ رحل، وخلدت إلى السرير بمفردي.

لديَّ تاريخ من القرارات السريعة حول الرجال. لطالما وقعت في الحبّ بسرعة من دون قياس المخاطر. كما أميل إلى رؤية الأفضل لدى الجمع، ليس هذا وحسب، بل وأفترض بأنَّ الجميع قادرون عاطفيًّا

على بلوغ أوج قدراتهم. وقد أغرمت لمرات لا تحصى بأوج قدرات الرجل أكثر ممّا أغرمت بالرجل نفسه، ثمّ تمسّكت بتلك العلاقة لوقت طـويل (طويل جداً في بعض الأحيان) وأنا أنتظر أن يرقى الرجل إلى عظمته الخاصة. وفي كثير من المرات، وقعت ضحية تفاؤلي.

تـزوّجت شابة وبسرعة، كنت مغرمة ومتفائلة، ولكنّني لم أناقش كـــثيراً حقـــيقة الزواج. ولم ينصحني أحد في ذلك. فقد تربّيت على الاستقلالية، والاكتفاء الذاتي، واتّخاذ القرارات بنفسي. وحين بلغت الـرابعة والعـشرين، افترض الجميع بأنني قادرة على أن أقوم بخياراتي بنفسسى، علمي نحو مستقلّ. بالطبع، لم يكن العالم كذلك دوماً. فلو ولدت في حقبة أحرى من تاريخ المحتمع الغربي الأبوي، لاعتُبرت ملكًا لوالدي، إلى أن ينقلني لزوجي وأصبح ملكية زوجية. ولكان لديُّ القلــيل لأقوله في شؤون حياتي الخاصة. ولو تقدّم أحد الشباب طالباً يدي، لجلس والدي معه، وأمطره بوابل من الأسئلة ليرى ما إذا كان مناسباً لى. ولأراد أن يعرف: "كيف ستعيل ابنتي؟ كيف هي سمعتك في بحــتمعك؟ مــا وضعك الصحّي؟ أين ستعيش معك؟ ما حجم ديونك وأملاكك؟ ما هي نقاط القوّة في شخصيّتك؟" وما كان والدي ليوافق على زواجي من أيّ شخص لمجرّد كوبي مغرمة به. ولكن حين اتّخذت قــرار الزواج في أيامنا المعاصرة، لم يتدخّل أبـــي على الإطلاق. وما كـان ليتدخّل في هذا القرار أكثر ممّا يفعل في موضوع كيفية تصفيف شعري.

عفواً، أنسا لا أحنّ إلى المجتمع الأبوي. ولكنتي بدأت أدرك أنه حسين تمّ تفكسيك النظام الأبوي (وكان هذا في محلّه)، لم يتمّ استبداله بالسضرورة بنظام حماية آخر. ما أعنيه هو أنّني لم أطرح يوماً على أيّ متقدّم لخطبتي الأسئلة الصعبة نفسها التي كان ليطرحها والدي، في زمن

مختلف. بــل سلّمت نفسي مرّات عديدة لأجل الحبّ وحسب. ولو كنت أرغب بأن أكون امرأة مستقلّة، عليّ أن أؤدّي دور وصيّي بنفسسي. وقد نصحت غلوريا شتاينم النساء مرّة بأن يناضلن ليصبحن مثل الرجال الذين لطالما أردن الزواج هم. وقد أدركت مؤخّراً أنه ليس عليّ أن أصبح زوجي وحسب، بل ووالدي أيضاً. ولهذا السبب، أرسلت نفسي إلى السرير وحيدة تلك الليلة. ذلك أنّي شعرت أنه من المبكر جداً أن أتلقّي عرضاً من شابّ.

استيقظت عند الساعة الثانية بعد منتصف الليل وأنا أشعر بجوع حسدي عميق إلى حد أنني لم أعرف كيفية إشباعه. وكان القط المجنون في منسزلي يموء بحزن لسبب ما فقلت له: "أعرف تماماً ما تشعر به". كان علي القيام بشيء حيال ذلك. فنهضت من السرير وتوجّهت إلى المطبخ بقميص النوم. فقشّرت نصف كيلوغرام من البطاطا التي سلقتها ثمّ قطّعتها إلى شرائح وقليتها بالزبدة وملّحتها جيّداً وأكلتها كلّها وأنا أسأل حسدي ما إذا كان يقبل بالبطاطا المقلية عوضاً عن ممارسة الحبّ.

فأجاب جسدي بعد أن قضى على الطعام كلّه: "مستحيل، صغيرتي".

فعدت إلى السرير، وتنهّدت بسأم...

كالعادة، راح فكري يبحث في ملفّاته الإباحية عن الفانتازيا المناسبة للمساعدة على إنجاز المهمة ولكنّ شيئًا لم يكن ينجح هذه الليلة. في النهاية، الشيء الوحيد الذي نجح في إشباع رغبتي هو إقراري علمي على مضض بفكرة صعود صديقي الطيّب من البرازيل معي إلى السرير...

أخـــيراً، غفــوت. استيقظت على سماء زرقاء هادئة وغرفة أكثر هــدوءاً. كنت لا أزال أشعر بالاضطراب وعدم التوازن، فتمهلت في

صباحي، وأنشدت أبيات الغوروجيتا السنسكريتية البالغ عددها 182 بيئ بأكملها، تلك الترنيمة العظيمة المطهّرة التي تعلّمتها في المعتزل في الهسند. ثمّ تأمّلت لساعة من السكون وتنميل الأطراف إلى أن شعرت أخيراً بذاك الكمال الخاص، الثابت، الصافي، غير المرتبط بشيء، غير المتحوّل أبداً لسعادتي الخاصة. تلك السعادة الأفضل حقًّا من أيّ شيء شعرت به في حياتي، بما في ذلك القبلات المالحة والدسمة والبطاطا الأكثر ملوحة ودسامة.

كنت في غاية السعادة لأنّني اتّخذت قرار البقاء وحيدة.

## 97

هكذا فوجئت نوعاً ما في الليلة التالية. فبعدما أعدّ لي فيليبه العسشاء في منسزله وتمددنا على أريكته لساعات وتحدّثنا في جميع المواضيع، وبعدما مال إليَّ وأخبرين كم يحبّ رائحتي، وضع أخيراً راحته على خدّي وقال: "هذا يكفي حبيبتي، تعالي الآن"، ففعلت.

. . .

كسنت قد فقدت صوتي في مكان ما بين الأريكة والسرير، فاكتفيت بمزّ رأسي موافقة. لم يعد ثمّة ما يمكن أن يقال. أمضيت فصلاً طويلاً وقاسياً من الوحدة، وقد أبليت حسناً، ولكنّ فيليبه على حقّ؛ هذا يكفى.

أحـــاب مبتـــسماً: "حسناً". وأبعد بعض الوسائد من طريقنا ثمّ استلقينا وقال: "فلننظّم نفسينا هنا".

وكـــان تعبيره مُضحكاً في الواقع لأنّ تلك اللحظة وضعت حدًّا لكلّ جهودي بتنظيم حياتي. أخسبرني فيليبه لاحقاً كيف رآني تلك الليلة. قال بأنني بدوت صغيرة جداً، ولا أشبه بسشيء المرأة الواثقة من نفسها التي تعرّف بها في ضوء السنهار. قسال بأنني بدوت صغيرة إلى حدّ كبير، ولكن منفتحة ومثارة في السوقت نفسه ومتعبة من كوني شجاعة. قال إنه كان واضحاً بأنّ أحداً لم يلمسني منذ وقت طويل. فقد وجدني أضجّ بالرغبة، ولكنّني كنت ممتنة في السوقت نفسمه لفرصة التعبير عنها. ومع أنني لا أذكر كلّ ذلك، إلاّ أنني صدّقت كلامه لأنه بدا بأنه كان يوليني اهتماماً فظيعاً.

أكثر ما تذكّرته تلك الليلة هي الناموسية البيضاء التي كانت تحيط بسنا. فقد بدت لي أشبه بمظلّة الهبوط، وشعرت بأنّي أفتحها لأترجّل عن مستن الطائرة القوية المنظّمة التي كنت أطير بها خلال هذه السنوات بعيداً عن وقت عصيب في حياتي. غير أنّ طائرتي العنيدة أصبحت الآن مهجورة في وسط الهواء، فخرجت من تلك الطائرة أحادية الرأي، وأحادية الحرّك، وتسركت تلك المظلّة البيضاء تؤرجحني عبر الفضاء الفارغ الغريب بين ماضي ومستقبلي، وتحطّ بي بأمان على هذه الجزيرة الشبيهة بالسرير، السيّ يقطنها بحّار برازيلي وسيم تحطّمت سفينته والذي كانت سعادته ودهسته كبيرتين بمجيئي (بعد أن عاش هو نفسه وحيداً لمدة طويلة) إلى حسد أنّ لغته الإنكليزية انكمشت فجأة إلى خمس كلمات لم يردّد غيرها كلّما نظر إلى وجهي: جميلة، جميلة، جميلة وجميلة.

## 98

لم ننم إطلاقاً بالطبع. وفي الصباح، كان علي *الذهاب.* كان علي العودة إلى منزلي بكل حماقة باكراً في الصباح التالي لأتني كنت على موعد مع صديقي يوداي. فقد خطّطنا منذ وقت طويل للذهاب هذا

الأسبوع بالذات في رحلة بالسيارة عبر بالي معاً. خطرت لنا الفكرة خلال إحدى الأمسيات في منزلي حين قال يوداي إنّ أكثر ما يشتاق السيه في أميركا من بعد زوجته ومنهاتن كانت القيادة، مجرّد الانطلاق بسسيارة مع بعض الأصدقاء والذهاب في مغامرة لمسافات طويلة على تلك الطرقات السريعة بين الولايات. قلت له: "حسناً، فلنذهب في رحلة هنا في بالي معاً، على الطريقة الأميركية".

أضحكتنا تلك الفكرة، إذ ليس من الممكن الذهاب في رحلة بالــسيارة في بالى على الطريقة الأميركية. فهذه الجزيرة التي لا تتجاوز مــساحتها مــساحة ديلاويــر، تفتقر إلى المساحات الطويلة. كما أنّ الطرقات السريعة فيها فظيعة، تزيدها خطورة الدراجات النارية العديدة اليِّي تتنقل بها العائلة البالينيّة بأكلمها، بحيث تقلّ خمسة أشخاص، يقودها الأب بيد ويحمل طفله حديث الولادة باليد الأخرى (وكأنّه كرة قدم) وتجلس الأمّ جانبيًّا خلفه بفستان السارونغ الضيّق حاملة سلّة على رأسها، وتحتُّ ولديها الصغيرين على عدم السقوط عن الدرَّاجة المسرعة، التي تسير على الأرجح بعكس السير ومن دون مصباح. ومع أنَّ الخــوذة لا تلــبس إلاَّ نادراً، إلاَّ أنَّهم كثيراً ما يحملونها، ولم أفهم السبب بتاتاً. تخيّل الأرقام القياسية التي تسجّلها هذه الدراجات المحمّلة بالبشر، وهي تسير مسرعة بلا هوادة، تتجاوز وتتفادى بعضها وكأنّها تقوم برقصة جنونية، على الطرقات البالينيّة السريعة الحافلة بالبشر. لا أعرف كيف لم يقتل جميع من في بالي بعد في حوادث سير.

غير أنّنا قرّرنا أنا ويوداي القيام بالرحلة على أي حال، واستفجار سيارة لمدة أسبوع وقيادتما عبر هذه الجزيرة الصغيرة وكأنّنا في أميركا بسلا همـــوم. أعجبتني الفكرة كثيراً حين خطرت لنا في الشهر الماضي، ولكـــنّ التوقيت الآن لا يبدو ملائماً، وأنا ممدّدة في السرير وفيليبه يقبّل

رؤوس أصابعي وذراعي وكتفي ويطلب مني البقاء. ولكن علي السندهاب، كنت أرغب بذلك. ليس فقط لتمضية أسبوع مع صديقي يوداي، ولكن لأرتاح بعد تلك الليلة مع فيليبه، وأستوعب حقيقة أتني، كما يقولون في الروايات: اتنخلتُ عشيقًا.

هكذا أوصلني فيليبه إلى منزلي، وودّعني بقبلة أخيرة شغوفة، وبالكاد كان لديَّ الوقت للاستحمام واستجماع شتات نفسي قبل وصول يوداي بسيارتنا المستأجرة. فنظر إلي قائلاً: "متى عدت إلى البيت البارحة يا صاح؟".

أجبت: "لم أعد إلى البيت البارحة يا صاح".

قال: "يا صاح". وغرق في الضحك، متذكّراً على الأرجح حديثنا مـنذ أسـبوعين حين أخبرته بجدّية أنني قد لا أمارس الجنس ثانية لبقيّة حياتي. فقال: "استسلمت إذاً؟".

"يـوداي، دعني أخبرك قصة. في الصيف الماضي، قبل أن أغادر الولايات المتحدة، قمت بزيارة جدتي في نيويورك. تلك السيدة اللطيفة حقًا، وتدعى غايل، هي في الواقع زوجة جدي الثانية، وقد بلغت العقد الثامن من العمر الآن. فأخرجت ألبوم صور قديم، وأرتني صوراً أخذت لها في الثلاثينيات، حين كانت في الثامنة عشرة من عمرها وذهبت في رحلة لمدة عام مع صديقتين لها ومرافقة. راحت تقلّب الصفحات وتريني صوراً قديمة رائعة لإيطاليا، فوقعنا فجأة على صورة شاب إيطالي وسيم حقًا في البندقية. قلت لها: "غايل، من هذا الشاب الرائع؟" قالت: "وسيم حقًا في البندقية. قلت لها: "غايل، من هذا الشاب الرائع؟" قالت: "صديقك؟" فنظرت إلي وجة جدي الرقيقة بخبث وأصبحت غاية في المحديقات فيطاليا، ليز".

ضرب يوداي كفّه بكفّي ثمّ قال لي: "هيّا، يا صاح".

انطلق الإندونيسي العبقري الشاب المنفي، وكان المقعد الخلفي من الموسيقار الإندونيسي العبقري الشاب المنفي، وكان المقعد الخلفي من السيارة ممتلئ بالغيتارات والشراب والطعام الباليني الذي يشبه طعام السرحلات السبرية الأميركية: رقائق أرز مقلية وسكاكر بلدية ذات نكهات فظيعة. تفاصيل تبدو لي ضبابية الآن، فقد كانت مشوشة بأفكاري عن فيليبه وبالضبابية التي ترافق أيّ رحلة برية بالسيارة في أيّ بلد في العالم. ما أذكره هو أثنا تحدّثنا أنا ويوداي بالأميركية طيلة السوقت، وهي لغة لم أتحدّث بحا منذ وقت طويل. تحدّثت بالإنكليزية كيراً خلال هذه السنة، بالطبع، ولكن ليس بالأميركية، وبالتأكيد، ليس بلغة الهيب هوب التي يحبّها يوداي. فاستمتعنا بذلك طيلة الرحلة وتحوّل الى مراهقين أميركيين حديثهما حافل بكلمات على غرار يا صاح وبإهانات حنونة.

لم ندخل قلب بالى، بل قدنا السيارة على الساحل، على طول السشواطئ لمسدة أسبوع. وكنّا نركب أحياناً زورق صيد صغيراً ونقصد إحدى الجسزر لنرى ما يجري فيها. كانت بالي حافلة بأنواع عديدة من السشواطئ. فقسضينا يوماً على شاطئ كوتا الرملي الأبيض الطويل الشبيه بجسنوب كاليفورنيا، ثمّ توجّهنا إلى الشاطئ الصخري الأسود الكئيب للساحل الغربي الخلاب، وعبرنا الخطّ الباليني الفاصل غير المرئي الذي لا يجستازه أبداً السائح العادي ووصلنا إلى الشواطئ المقفرة للساحل الشمالي التي لا يطؤها سوى راكبي الأمواج (والمحانين منهم فقط). حلسنا على السشاطئ، وتفرّجنا على الأمواج الخطيرة وهي تتكسر أمامنا فيما كان راكبو الأمواج ينزلقون ويختفون في قلب المحيط ليظهروا محدّداً ويركبوا موجة أخرى، فنلتقط أنفاسنا قائلين: "يا صاح، هذا حنون تامّ".

كما أردنا، نسينا لساعات طويلة أنّنا في إندونيسيا ونحن نجول بتلك السيارة المستأجرة ونتناول الطعام الجاهز ونغنّي الأغاني الأميركية ونأكل البيتزا أينما وحدناها. وكلّما غلب الطابع الباليني على محيطنا، نحاول تجاهله وندّعي بأنّني عدنا إلى أميركا. فأسأل مثلاً: "ما هو أفضل طريق لعبور هذا البركان؟" فيحيب يوداي: "أعتقد أنّ علينا سلوك الطريق أي - 95". فأضيف: "ولكنّ هذا الطريق سيقودنا مباشرة إلى ليوس أنجلوس وسط ذروة ازدحام السير..." كانت مجرّد لعبة، ولكنّها نجحت نوعاً ما.

كــنا نقع في بعض الأحيان على شواطئ هادئة فنمضي اليوم في الــسباحة. صادقنا كلّ من التقينا به. فيوداي من النوع الذي إذا كان يــسير على الشاطئ ورأى رجلاً يبني زورقاً، يتوقّف ويقول له: "كم هذا رائع! هل تبني زورقاً؟" وهو بارع في كسب ودّ الناس إلى حد أنّ باني الزورق دعانا للعيش مع عائلته لمدّة عام.

أمّا المساء، فكان يشهد أحداثاً غريبة. كنّا نقع على معابد تدور فيها طقوس غامضة، فنؤخذ بصوت الأناشيد والطبول. عثرنا على قرية ساحلية تجمّع أهلها في شارع معتم للقيام باحتفال ذكرى ميلاد. فتم سحبنا أنا ويوداي من بين الحشود (تكريماً لنا لكوننا غريبين) ودعينا للرقص مع أجمل فتاة في القرية. (كانت مكسوّة بالذهب والمجوهرات والسبخور فيما زيّنت وجهها على الطراز المصري). كانت في الثالثة عسرة على الأرجح، ولكنّها كانت قرّ وركيها بثقة رقيقة ومغرية لامرأة تعرف بأنها قادرة على إغراء أيّ رجل تريده). في اليوم التالي، وجدنا في القرية نفسها مطعماً عائليًّا غريباً يعلن مالكه بأنه طبّاخ عظيم للأكل التايلندي، علماً أنه لم يكن كذلك، إلاّ أننا أمضينا اليوم هناك على أي حال، نشرب الكوكا كولا المثلجة ونتناول الطعام التايلندي

المسدهن ونلعب مع ابن المالك المراهق المختّث. (و لم ننتبه سوى لاحقاً بأنّ ذاك المراهق الوسيم كان على الأرجح الراقصة الجميلة التي رأيناها في الليلة السابقة. في الواقع، البالينيون ماهرون في التشبّه).

كنت أتصل بفيليبه كلّ يوم من أيّ هاتف أحده، فيسألني: "كم لسيلة علىيَّ الانتظار بعد إلى أن تعودي إليَّ؟" ويقول: "أنا أستمتع في الوقوع في حبّك، عزيزتي. يبدو الأمر طبيعياً جداً وكأنّه يحدث كلّ أسبوعين، مع أنّني لم أشعر كذلك تجاه أيّ امرأة منذ ثلاثين عاماً".

لم أبلغ تلك المرحلة بعد، مرحلة الوقوع الحرّ في الحبّ، بل كانت تصدر عنّي أصوات مترددة وكأنها تذكّري بأنين سأغادر خلال بضعة أشهر. غير أنّ فيليبه لم يكن يكترث لذلك، بل يقول: "قد تكون هذه فكرة رومانسية غبية من أميركا الجنوبية، ولكنّين أريد أن تفهمي أنين أريد أن أتعذّب لأجلك. مهما كان الألم الذي سيلحق بنا في المستقبل، أقل منذ الآن، لمجرّد متعة أن أكون معك. فلنستمتع بهذا الوقت. إنّه رائع".

قلست له: "أتعلم، هذا مضحك، ولكن كنت أفكّر حدّياً قبل أن ألتقسي بسك في أنّسني قد أمضي حياتي وحيدة وعازبة. اعتقدت أنّني سأعيش حياة تأمّل روحي".

قال: "تأمّلي في هذا، حبيبتي...". تركت الهاتف وأنا أرتعش قليلاً وركبتاي تسرتجفان من هذا الشغف الجديد. أمضينا اليوم الأخير من رحلتنا أنا ويوداي على أحد الشواطئ نتسكّع لساعات، وكما يحدث معنا عادة، عدنا نتحدّث عن نيويورك وعن عظمتها ومدى حبّنا لها. قال يوداي إنّه يفتقد المدينة بقدر ما يفتقد زوجته، وكأنّ نيويورك هي شخص أو قسريب فقده حين تم ترحيله. وفيما كنّا نتحدّث، مسح يوداي بقعة جميلة من الرمل الأبيض بين منشفتينا ورسم حريطة لمنهاتن

ثم قال: "تعالى نحاول ملأها بما نتذكّره من المدينة". استعملنا رؤوس أصابعنا لرسم جميع الشوارع والطرقات الرئيسية والفوضى التي يحدثها برودواي وهو يمتد على نحو مائل عبر الجزيرة والأنحار وفيلادج وسنترال بارك. اخترنا صدفة جميلة لتكون مبنى إمباير ستايت وأخرى لتحستل مكان مبنى كريستل. ثمّ أخذنا عودين وأعدنا وضع برجي التحارة عند قاعدة الجزيرة، حيث ينتميان.

استعملنا تلك الخريطة الرملية لنري بعضنا مواقعنا المفضّلة في نيويورك. من هنا اشترى يوداي نظّارته الشمسية التي يضعها الآن، ومن هسناك اشتريت الصندل الذي أنتعله. هذا هو المطعم الذي تناولت فيه العشاء مع زوجي السابق للمرة الأولى، وذاك هو المكان الذي التقى فيه يسوداي بسزوجته. هنا يعدّ ألذّ طعام فييتنامي في المدينة، وهناك أفضل بايغل، وهذا أفضل مطعم نودلز ("غير ممكن يا صاح، هذا هو أفضل مطعم نودلز ("غير المحاورة لمنزلي وقال يوداي: "أعرف مطعماً جيّداً هناك".

"تيك تويك، شايين أم ستارلايت؟".

"بل تيك تويك".

"هل حرّبت يوماً قشدة البيض لدى تيك تويك؟".

فأنّ قائلاً: "يا الله، أعرف...".

شعرت بهذا التوق إلى نيويورك بشدّة إلى حدّ أنّني اعتقدته صادراً عنسي. فحنينه إلى تلك المدينة انتقل إليَّ حتى إنني نسيت للحظة بأنّني حسرة في العسودة إلى منهاتن يوماً، بعكسه هو. راح يحرّك العودين ويغسرزهما أكثسر في الرّمل الأبيض ثمّ نظر إلى المحيط الأزرق الساكن وقسال: "أعرف أنّ هذا المكان جميل... ولكن هل تعتقدين أنّني سأرى أميركا بحدّداً؟".

ماذا يمكنني أن أقول له؟

غرقنا في الصمت. ثمّ بصق الحلوى الإندونيسية كريهة الطعم من فمه قائلاً: "يا صاح، هذه الحلوى نتنة. من أين أتيت بحا؟".

#### 99

حين عدنا إلى أوبود، ذهبت مباشرة إلى منزل فيليبه، ولم أغادر غرفة نومه لشهر تقريباً. ولست أبالغ إذ أقول إنّ أحداً لم يحبّني ويعشقني هكذا من قبل، ليس بتلك اللذة والتركيز. لم يسبق لي أبداً أن استمتعت بهذا الشكل.

ممّا أعرفه عن الحميمية أنّه مُمّة قوانين طبيعية تسود التجربة الجنسية بسين شخصين، وبأنّ تلك القوانين غير قابلة للنقاش أكثر من موضوع الجاذبية الأرضية. فالشعور بالراحة الجسدية مع حسد شخص آخر ليس قسراراً شخصيًّا. ولا علاقة له بطريقة تفكير الناس أو حديثهم أو حتى شكلهم. ذلك أنّ الجاذب الغامض يكون إمّا موجوداً، عميقاً خلف عظم الصدر، أو لا يكون. وحين لا يكون (وهذا ما تعلّمته في الماضي، بوضوح فطر قلبي) لا يمكنك أن تجبره على أن يكون موجوداً تماماً كما لا يمكن للجرّاح أن يجبر حسد المريض على قبول كلية من المتبرّع غير المناسب. واستناداً إلى صديقتي آني، يتلخّص الأمر في سؤال بسيط: "هل تريدين أن يكون حسدك ملتصقاً بجسد ذاك الشخص إلى الأبد أم لا؟".

كما اكتشفنا أنا وفيليبه: حسدانا مصمّمان لأحل ذلك. فلم يكن ثمّة أحزاء فيهما تتحسّس تجاه حسد الآخر. لم يكن ثمّة شيء خطير أو صعب أو مرفوض. كان كلّ ما في عالمنا الحسّى متكاملاً و... مجامَلاً.

قال لي فيليبه "انظري إلى نفسك، انظري كم أنت جميلة... كلّ خطوط جسدك منحنية... وكأنّك كثبان رملي...".

فيليبه هو أيضاً أستاذ في لغة التحبّب. وحين نكون في السرير، عطري بعبارات الحبّ البرتغالية. كنت كسولة جداً في بالي و لم أحاول تعلّم الإندونيسية أو الباليّة، إلاّ أنّ البرتغالية كانت تأتيني بسهولة. ومع أنّيني لم أكن أتعلّم سوى لغة السرير، إلاّ أنّه استعمال رائع للبرتغالية. كيان يقول لي: "حببتي، ستسأمين منّي. سألمسك وأكرّر لك كم أنت جميلة إلى أن تسأمي".

"جرّبني".

أحببت شعور عدم معرفة الوقت. فحدولي المنظّم ذهب أدراج السرياح. أخيراً، مررت بعرّافي عصر أحد الأيام بعد غيبة طويلة. فقرأ كيتوت الحقيقة في وجهى قبل أن أتفوّه بشيء.

قال لي: "عثرت على صديق في بالي".

"نعم، كيتوت".

"جيّد، ولكن احذري من أن تصبحي حاملاً".

"سأفعل".

"أهو رجل طيّب؟".

"أخـــبرني أنـــت، كيتوت. أنت من قرأ كفّه وأكّد لي أنّه رجل طيّب. كرّرت ذلك حوالى سبع مرات".

"أنا؟ متى؟".

"أحــضرته إليك في حزيران. هو برازيلي، وأكبر منّي. قلت لي إنّك أحببته".

أصرّ قائلاً: "لم أره أبداً". وما من شيء كان ليقنعه بالعكس. في بعض الأحيان ينسى كيتوت بعض الأمور، كما كنت لتفعل أنت أيضاً لو كان سنّك يتراوح بين الخامسة والستين والمئة واثني عشر عاماً. فمع أنّه حاد الله الله الذهن وذكيّ، إلاّ أنني أشعر أحياناً وكأنني أخرجته من مستوى وعيى آخر، من عالم آخر. (منذ بضعة أسابيع، قال لي بلا مناسبة: "أنت صديقة حيّدة، ليز. وفية ومحبّة". ثمّ تنهّد مضيفاً بحزن: "لست مثل شارون". من تكون شارون؟ ماذا فعلت له؟ حين حاولت أن أسأله، لم يجب بشيء. وتصرّف وكأنه لا يعلم عمَّ أتحدّث، وكأنني أنا من ذكر شارون الماكرة في الأساس).

"لمَ لا تحضرينه لتعرّفيني به؟".

"فعلت، كيتوت. حقًّا. وقلت لي إنَّك أحببته".

"لا أذكر. أهو غنيٌّ?".

"كلا كيتوت، ليس غنيًّا. ولكن لديه ما يكفى من المال".

"حالته متوسّطة؟" كان العرّاف يريد معرفة التفاصيل.

"لديه ما يكفى من المال".

بدا حوابسي بأنّه يزعج كيتوت: "إن طلبت مالاً من هذا الرجل، هل يمكنه إعطاؤك أم لا؟".

"كيـــتوت، أنا لا أريد مالاً منه. لم يسبق لي أن أخذت مالاً من رجل".

"تمضين معه كلّ ليلة؟".

"أجل".

"جيّد. هل يدلّلك؟".

"كثيراً".

"جيّد. أما زلت تتأمّلين؟".

نعـــم. أتأمّــل كــل يوم. أتسلّل من سرير فيليبه، وأحلس على الأريكة بصمت لأعبّر عن شكري على كلّ ذلك. خارج الشرفة، كان

البطّ يصيح وهو يذرع سهول الأرزّ جيئة وذهاباً ويرشّ الماء من حوله. (يقول فيليبه إنّ أسراب البطّ الباليني النشيطة لطالما ذكّرته بالنساء السبرازيليات وهمن يتبخترن على شواطئ الريو، يثرثرن بصوت عال ويقاطعن بعضهن باستمرار ويمايلن أوراكهن بفخر). كنت مسترخية حمداً في تلك الفترة إلى حد أنني أنزلق في التأمّل بسهولة وكأنه حمّام أعدة في عشيقى...

#### لمَ كانت الحياة تبدو لي صعبة؟

اتــصلت يوماً بصديقتي سوزان في نيويورك وأصغيت إليها وهي تروي لي، على الرغم من عويل سيارات الشرطة المألوف، آخر تفاصيل آخــر علاقة فاشلة في حياتها. فخرج صوتي من بين أنغام الجاز الليلية الهادئــة ورحــت أخــبرها كيف أنّ عليها أن تنسى الرجل وأنّ الله سيعوض عليها وأنّ الكون ليس سوى سلام وتناغم...

استطعت تقريباً أن أراها وهي تنظر نحو الأعلى بسأم وترفع صوقها فوق صوت صفارات الإنذار قائلة: "تتحدّثين مثل امرأة...".

# 100

إلا أن كل المرح واللعب انتهى بعد بضعة أسابيع. فبعد كل تلك الليالي من السهر، تعب حسدي وأصبت بالتهاب قوي في المثانة. وهي إصابة مألوفة لفرط ممارسة الجنس حين لا تعود معتاداً عليه. أتت الإصابة على نحو مفاجئ، كالمأساة. فقد كنت أسير في البلدة صباح أحد الأيام أقوم ببعض الأعمال حين شعرت بألم حارق وارتفعت حرارتي. سبق أن أصبت بهذا النوع من الالتهابات خلال شبابي الطائش، فعرفت على الفور سبب الألم. ذعرت للحظة، فمن شأن تلك

الإصابات أن تكون فظيعة، ولكن تذكّرت أنّ صديقتي المقرّبة في بالي هي معالجة، فهرعت إليها على الفور.

دخلتُ متجرها قائلة: "أنا مريضة!".

نظرت إليُّ وقالت: "أنت مريضة من كثرة الجنس، ليز؟".

فدفنت وجهي بين كفّيّ وأنا أئنّ محرجة.

قالت ضاحكة: "لا يمكنك إخفاء شيء عن وايان...".

كــنت أشعر بألم رهيب. فكلّ من سبقت له الإصابة بهذا النوع مــن المشاكل يعرف الشعور الفظيع، ومن لا يعرفه، ما عليه سوى أن يتخــيّل صورته الحاصة عن التعذيب ويستحسن أن يستعمل فيها سيخ نار.

إلاّ أنّ وايان لا تتحررك بسسرعة. بـل باشرت بتقطيع بعض الأعــشاب وغلــيّ بعض الجذور وهي تروح وتجيء من وإلى المطبخ، وتحــضر لي شــراباً بنيًّا ساخناً الواحد تلو الآخر، طعمه كطعم السمّ وتقول: "اشربــي حبيبتي...".

كلّمـــا وضعت الشراب التالي على النار، حلست أمامي ورمتني بنظرات خبيثة واستغلّت الفرصة للحديث في الموضوع.

"هل أنت محتاطة لعدم الحمل، ليز؟".

"غير ممكن، وايان. فيليبه أجرى جراحة قطع أنابيب".

"فيليب أجرى جراحة قطع أنابيب؟" سألتني بنفس النبرة وكأنها تقول: "فيليبه يملك فيلا في توسكانيا؟" (علماً أنني أشعر بالشيء نفسه حيال ذلك، للمناسبة.) "من الصعب حداً على الرجل في بالي إجراء حراحة كهذه. فمشكلة تحديد النسل تقع دوماً على عاتق المرأة".

(على الرغم من صحّة ذلك، إلا أنَّ معدّلات الإنجاب انخفضت مؤخّراً. إذ وعدت مؤخّراً. إذ وعدت

الحكومة بتقديم دراحة نارية حديدة لكل رجل يتطوّع لإحراء حراحة قطع أنابسيب... مع أنني لا أحبّ أن أتخيّل الرحال وهم يركبون درّاجاتهم عائدين إلى المنزل في اليوم نفسه).

"الجـنس مضحك". قالت وايان وهي تراني أنقبض من الألم وأنا أشرب المزيد من دوائها المنــزلي.

"أجل وايان، شكراً. إنّه مضحك جداً".

"كـــلا، إنّـــه مــضحك فعلاً. فهو يدفع الناس إلى القيام بأمور مضحكة. الكلّ يتصرّفون على هذا النحو في البداية. يريدون الكثير من الـــسعادة والمتعة إلى أن يمرضوا. حتى وايان فعلت ذلك في بداية قصة حبّها. اختلّ توازنها".

قلت لها: "أنا محرجة".

قالـــت: "لا". ثمّ أضــافت بإنكليزية ممتازة (ومنطق باليني ممتاز): "اختلال التوازن أحياناً لأجل الحبّ هو جزء من عيش حياة متوازنة ".

قررت الاتصال بفيليبه. كان لديَّ بعض المضاّدات الحيوية في المنسزل، مع الإسعافات الأوّلية التي لا أسافر من دولها، كتدبير احتياطي. فأنا أعرف، من تجاربي السابقة، كم يمكن لهذه الحالات أن تتفاقم، حتى إنّها قد تبلغ الكلى. ولم أشأ الوصول إلى هذا الحدّ. فاتصلت به وأخبرته بما حدث (حزن كثيراً) وطلبت منه أن يحضر لي بعض الأقراص. صحيح أنّي أنّ ببراعة وايان الطبية، إلاّ أنّ الألم كان قويًا حقًا...

قالت وايان: "لست بحاجة إلى الأقراص الغربية".

"ربّما يستحسن أن أستعملها، للاطمئنان وحسب...".

قالت: "أعطيني ساعتين، إن لم تتحسّني، تناولي أقراصك".

وافقت على مضض. فأنا أعرف أنّ هذه الالتهابات تستغرق أياماً لتزول، حتى بالمضادّات الحيوية القوية. ولكنّني لم أرغب بخذل وايان. كانست توتّي تلعب في المتحر وتحضر لي رسوماتها للمنازل لكي تحسوه عنّسي، وتسربّت على يدي بتعاطف ابنة الثماني سنوات. "ماما إليزابيث مريضة؟" على الأقلّ لا تعرف سبب مرضى.

سألت وايان: "هل اشتريت منــزلاً؟".

"ليس بعد، لست في عجلة".

"ماذا عن المكان الذي يعجبك؟ اعتقدت أنَّك ستشترينه".

"لم يكن للبيع. ثمنه مرتفع حداً".

"هل ثمّة أماكن أخرى في ذهنك؟".

"لا تقلقي لذلك، ليز. دعيني الآن أعالجك".

وصل فيليبه ومعه الدواء والندم يعلو وجهه، ثمّ راح يعتذر منّي ومن وايان للألم الذي سبّبه لي، أو على الأقلّ هكذا كان يرى الأمور.

"حالتها ليست خطيرة، لا تقلق. سأعالجها سريعاً وستتحسّن على الفور".

ثم دخلت المطبخ وحضرت كوباً كبيراً يمتلئ بالأوراق والجذور والبذور وشيء عرفت بأنه كركم فضلاً عن كتلة شعثاء بدت وكأنها شحر ساحرة وعين أظنها عين سمندل ماء... كلّها تطوف في ذاك السشراب البنّي. كان في الكوب ما يقارب الغالون منه، ويبدو نتناً وكأنّه حثّة.

قالت وايان: "اشربـــي يا حبيبتي، اشربيه كلّه".

تجرّعته. وفي أقلّ من ساعتين... حسناً، كلّنا نعرف نماية القصّة. في أقــلّ من ساعتين، شفيت تماماً. زال الالتهاب الذي كان ليستغرق أياماً ليشفى بواسطة المضادّات الحيوية الغربية. حاولت أن أدفع لوايان شــيئاً مقابل علاجي، ولكنّها قالت ضاحكة: "لا ينبغي على أحتي أن

تدفع لي". ثمّ استدارت نحو فيليبه وقالت له بجدّية: "عليك أن تكون حذراً معها الآن. لا تقتربا من بعضكما الليلة".

ســألت وايــان: "ألا يحــرجك علاج الناس الذين سيعانون من مشاكل جنسية؟".

"أنا معالجة، ليز. أعالج جميع الأمراض، النسائية والذكورية".

ثمَّ نظــرت إلى فيليــبه وقالت له: "إن احتجت إلى مساعدتي، لا تتردّد في طلبها".

فرحت أؤكد لوايان أنّ فيليبه لا يحتاج إلى أيّ مساعدة في هذا المحال، حرين قراطعني لسؤال وايان ما إذا كان يمكن بيع دوائها في زحاجرات في الأسرواق. أكّد لها قائلاً: "يمكننا جمع ثروة". ولكنّها شرحت له أنّ جميع أدويتها تعدّ في اليوم نفسه لتعطي مفعولاً. على أي حرال، وايران لا تستعمل العلاج الداخلي وحسب، بل تعالج الرحال أيضاً بواسطة التدليك وهي تردّد أدعية خاصة.

مهارات وايان الطبية تتعدّى ذلك أيضاً. فقد أخبرتنا بأنه يتم استدعاؤها أحياناً من قبل الأزواج الذين يعانون من العجز أو البرود الجنسي، ويعجزون عن إنجاب طفل. فترسم لهم صوراً سحرية على المالاءات وتاشرح لهم عن الوضعيات الأنسب في أوقات معينة من الشهر.

تقــول وايــان إنّهــا تعــرف أنّ هذا جنون، ولكن هذا عملها كمعالجــة. وتعترف أنّ الأمر يحتاج إلى كثير من المراسم التطهيرية من قبل ومن بعد لتبقى روحها نقيّة.

ثم أخــبرتنا وايــان أمراً مثيراً للاهتمام. قالت إنّه في حال عجز الــزوجان عن إنجاب طفل، فإنّها تعمد إلى فحص الزوجين لترى ممّن العيب. إن كان من المرأة، لا مشكلة في ذلك، تستطيع علاجها بواسطة

تقنيات العلاج القديمة. أمّا إن كان من الرجل، تصبح الحالة دقيقة في محمد في كمحتمع بالي. فخيارات وايان الطبية محدودة هنا لأنّه من الخطر إخبار الرجل الباليني أنّه عاقر. فالرجال ليسوا سوى رجال في السنهاية. وإن لم تنجب المرأة طفلاً لزوجها سريعاً، تتعرّض إمّا للضرب أو للعار أو للطلاق.

سألتها: "وماذا تفعلين في هذه الحالة؟".

. .

تقــول وايان إنها تلجأ لهذا العلاج لأنّه من غير الممكن إخبار رجل باليني بأنّه عاقر من دون المخاطرة بأن يتوجّه إلى البيت ويؤذي زوجــته. لو لم يكن الرجال في بالي هكذا، لأمكنها علاج عقمهم بأســاليب عديدة. ولكن، تلك هي ثقافتهم. حتى إنّ معظم الرجال في بــالي لا يعــرفون كيف يمارسون الحبّ مع المرأة، بل يتصرّفون بخشونة وفظاظة.

فاقترحت عليها قائلة: "ربّما يجدر بك إعطاء دروس في التربية الجنسية. يمكنك تعليم الرحال كيف يلمسون المرأة برقّة، وهكذا سيتحبّ نساؤهم الجنس أكثر. لأنه إن لمسك الرحل بلطف ولاطف بسشرتك وقال لك كلاماً رقيقاً وقبّل حسدك بأكمله وأخذ وقته... سيكون الجنس جميلاً".

فجأة غزا الاحمرار وجهها. وايان نورياسي، تلك المعالجة الجريئة، شعرت بالخجل.

"تجعلينني أشعر بالخجل حين تتحدّثين هكذا. هذا الحديث يشعرني أنسي... مخستلفة. جتى بملابسي الداخلية أشعر بأنني مختلفة! اذهبا إلى البسيت أنتما الاثنان، لا مزيد من الحديث عن الجنس. اخلدا إلى النوم، ولكن النوم وحسب!".

خلال رحلة العودة، سألني فيليبه: "هل اشترت منــزلاً؟". "ليس بعد. ولكنّها تقول إنّها تبحث".

مضى أكثر من شهر منذ أن أعطيتها المال، أليس كذلك؟". "أجل، ولكنّ المكان الذي أرادته لم يكن معروضاً للبيع...".

"كوني حذرة يا حبيبتي. لا تتركي الموضوع يطول أكثر من ذلك وينقلب عليك".

"ماذا تعني؟".

قال: "أنا لا أحاول التدخّل في شؤونك، ولكنّني عشت في هذا السبلد خمسس سنوات، وصرت أعرف كيف تجري الأمور. من شأن الأحداث أن تتعقّد هنا. وفي بعض الأحيان، تصعب معرفة حقيقة ما يجري".

سألته: "ماذا تحاول أن تقول، فيليبه؟" وحين لم يجب على الفور، كرّرت له أحد أقواله: "إن أخبرتني ببطء سأفهمك بسرعة".

"ما أحاول قوله ليز، هو أنّ أصدقاءك تبرّعوا بمبلغ هائل من المال للمستلك المرأة، والمال كله يقبع الآن في حساب وايان المصرفي. احرصي على أن تشتري به منزلاً بالفعل".

# 102

حلّت نهاية تمّوز ومعها ذكرى ميلادي الخامسة والثلاثين. أعدّت لي وايـــان حفلة في متجرها تختلف عن كلّ الحفلات التي حضرتها حتى الآن. ألبــستني وايـــان ثوباً بالينيَّا تقليديَّا لمناسبات الميلاد – سارونغ

أرجواني زاهي اللون مع سترة بلا كمين وقطعة طويلة من القماش الدهبي لفّتها بشدّة حول صدري حتى عجزت تقريباً عن التنفّس أو حتى تناول كعكة ذكرى ميلادي. وفيما كانت تلفّني كالمومياء في غرفة نومها الصغيرة المعتمة (المزدحمة بممتلكات الفتيات الثلاث اللواتي يعشن معها)، سألتني وهي تلف القماش وتغرز الدبابيس من دون أن تنظر إليّ: "هل تنوين الزواج من فيليبه؟".

"كـــلاً، ليس لدينا أيّ نية بالزواج. لا أريد مزيداً من الأزواج، وايـــان. ولا أعتقد بأنّ فيليبه يريد مزيداً من الزوجات. غير أنني أحبّ أن أكون معه".

"يــسهل إيجـاد رجل وسيم المظهر، ولكن من الصعب إيجاد من يتمتع بوسامة الشكل والخلق، مثل فيليبه".

وافقتها على ذلك.

ابتـــسمت قائلــة: "ومن أحضر لك هذا الرجل، ليز؟ من صلّى لذلك كلّ يوم؟".

قبّلتها وقلت: "شكراً لك وايان، أحسنت عملاً".

توجّها إلى مكان الاحتفال. كانت وايان قد قامت والفتيات بتريين المكان بالبالونات وسعف النخيل فضلاً عن رسائل مركبة مكتوبة بخطّ اليد، مثل: "ذكرى مولد سعيدة للرقيقة والحبيبة ليز، أختنا العزيزة، لحبيبتنا الليدي إليزابيث، ذكرى مولد سعيدة لك، حفظك الله وذكرى مبولد سعيدة لك، حفظك الله وذكرى مبولد سعيدة". وكان أولاد أخ وايان راقصين موهوبين في الاحتفالات الدينية، فأتوا ورقصوا لي في المطعم، وأدّوا عرضاً رائعاً مخصّصاً عادة للكهنة. كان جميع الأولاد يعتمرون أغطية ذهبية ضخمة علي رؤوسهم، مزيّنة برسم ملكة شرسة ذات قدمين قويتين وأصابع أنثوية جميلة.

تنظّم الحفلات البالينيّة عادة على مبدأ أن يقوم الناس بارتداء أجمل أسياهم، ومن ثمّ الجلوس والتحديق إلى بعضهم. وهذا شبيه بحفلات نيويورك إلى حدٍّ كبير في الواقع. (تذمّر فيليبه حين علم أنّ وايان ستقيم لي حفلة ذكرى مولد، وقال: "ستكون سهرة مملة جداً...") ولكنّها لم تكن مملّة، بل هادئة وحسب. ومختلفة أيضاً. أوّلاً ارتداء الملابس، ومن ثمّ العرض الراقص، تلاه الجلوس وتحديق كلّ من الحاضرين إلى الآخر، ولم يكن هذا سيّئاً. فالجميع بدوا جميلين. وكان جميع أفراد عائلة وايان حاضرين، وقد قضوا الوقت وهم يبتسمون لي ويلوحون لي بأيديهم وأنا أبادهم الابتسام والتلويح لهم.

أطفات الشموع مع كيتوت الصغيرة التي قررت منذ بضعة أسابيع أن تكون ذكرى ميلادها في نفس يوم ذكرى ميلادي، 18 تحوز، لأنه لم يسبق لها أن احتفلت بذكرى ميلادها. بعد إطفاء الشموع، قدّم فيليبه لكيتوت الصغيرة لعبة باربي. ففتحت الغلاف ونظرت إليها بدهشة من حصل على تذكرة سفر بصاروخ إلى المريخ؛ شيء ما كان لها أن تتخيل الحصول عليه ولو بعد ملايين السنوات الضوئية.

كان كل ما في الحفلة غريباً نوعاً ما. فقد كان الحضور عبارة عن مسزيج غير متناسق من الجنسيات والأعمار لزمرة من أصدقائي، فضلاً عن عائلة وايان وبعض زبائنها ومرضاها الغربيين الذين لم يسبق لي أن التقسيت بهم من قبل. أحضر لي صديقي يوداي صندوقاً من الشراب، كما حضر الكاتب التلفزيوني الشاب الآتي من لوس أنجلوس، ويدعى آدم. كنا قد التقينا به أنا وفيليبه في إحدى الحانات ودعوناه. أمضى آدم ويسوداي السوقت في الحديث مع صبعي صغير يدعى دون، أمّه تعالجست لدى وايان، وهي مصمّمة ملابس ألمانية متزوجة من أميركي

ويعشون في بالي. وجون الصغير – الذي يبلغ السابعة من عمره ويقول بأنّه أميركي (مع أنّه لم يسبق له الذهاب إلى أميركي أمداً)، ولكنّه يتحدّث الألمانية مع أمّه والإندونيسية مع أولاد وايان – قد أعجب بآدم لأنّه من كاليفورنيا ويتقن ركوب الأمواج.

ســأله جــون: "مــا هو حيوانك المفضّل، سيدي؟" أجابه آدم: "البجع".

سأل الصبي: "ما هو البجع؟" فهبّ يوداي قائلاً: "يا صاح، ألا تعسرف مسا هو البجع؟ عليك أن تذهب إلى البيت وتسأل أباك عنه. البجع، يا صاح!".

ثمَّ اســــتدار جــــون، الـــصبــــى الأميركــــى نوعاً ما ليقول شيئاً بالإندونيــسية لتوتّـــى (وربّما سألها على الأرجح ما هو البجع) بينما كانــت توتّى جالسة في حجر فيليبه تحاول قراءة بطاقات المعايدة التي وصلتني، وكان فيليبه يتحدّث الفرنسية مع رجل متقاعد من باريس أتى لعلاج كليتيه لدى وايان. في هذا الوقت، كانت وايان قد شغّلت الراديو وراح كيني رودجرز يغنّي جبان البلدة. وفيما كنت أدعو ثلاث فتيات يابانيات لتناول بعض من كعكة ذكرى ميلادي، كانت اليتيمتان تزينان شعري بدبابيس ملونة وفرتا كلّ مصروفهما لشرائها لي. أمّا أولاد أخ وايـان، راقصو المعبد وأبناء مزارعي الأرزّ، فجلسوا ساكنين يحدّقون إلى الأرض بملابسهم الذهبية التي بدوا فيها وكأنّهم تماثيل صعيرة من الذهب. في الخارج، صاحت الديوك في غير وقتها. وفيما كـــان تُوبـــي الباليني التقليدي يعصرني وكأنّه عناق حارٌ، شعرت بأنّ هــذه الحفلـة هي بالتأكيد أغرب حفلة ذكرى ميلاد لي، إلا أنها قد تكون الأكثر سعادة.

مع ذلك، ما زالت وايان بحاجة إلى شراء منزل، وبدأت أقلق من تأخر ذلك. لم أكن أفهم السبب، ولكن ينبغي عليها الإسراع. تدخلنا أنا وفيليبه ووجدنا سمسار عقارات اصطحبنا في جولة لاختيار من سنزل، ولكنّ أيًّا منها لم يعجب وايان. قلت لها مراراً: "وايان، من الضروريّ أن نشتري شيئاً. سأغادر في أيلول ويجب أن أخبر أصدقائي بان المال قد استعمل فعلاً لشراء منزل لك. كما أنّك بحاجة إلى سقف يحميك قبل أن يتم إخراجك من هذا المتحر".

إلاّ أنّها كانت تجيب دوماً: "ليس من السهل شراء أرض في بالي. ليس كمن يدخل متحراً ويشتري زحاحة من العصير. الأمر يحتاج إلى الوقت".

"ليس لدينا كثير من الوقت".

غير أنها كانت تكتفي هز كتفيها. فتذكّرت مجدّداً مفهوم الوقت المطاط في إندونيسيا، حيث إن الوقت هو فكرة نسبية وغير ثابتة لديهم. أربعة أسابيع لا تعني بالنسبة إلى وايان ما تعنيه لي. واليوم لديها لحيس بالضرورة أربعاً وعشرين ساعة، قد يكون أكثر أو أقل، استناداً إلى طبيعة ذاك اليوم الروحية والعاطفية. وكما هو الحال مع عرّافي وسنّه الغامض، في بعض الأحيان يعدّ الأيام، وفي أحيان أحرى يزها.

في تلك الأثناء، تبيّن لي أيضاً أنني أسأت تقدير مدى ارتفاع ثمن الأملك في بالي. فنظراً إلى انخفاض ثمن كلّ شيء، افترضت بأنّ الأمر يسسري أيضاً على العقارات، ولكنّني أخطأت. فثمن العقار في بالي، لا سيّما في أوبود، قد لا يقلّ عن ثمن عقار في ويستشستر كاونتي في طوكيو أو على روديو درايف. وهذا ليس منطقيًّا لأنّك حين تتملّك

العقار لا يمكنك أن تسترد مالك من خلاله بالشكل التقليدي والمنطقي. فقد تدفع 25.000 دولار لقاء قطعة صغيرة من الأرض، تبني عليها متحرراً صغيراً تبيع فيه سارونغاً واحداً في اليوم لسائح واحد في اليوم لبقية حياتك، مقابل ربح لا يتحاوز خمسة وسبعين سنتاً في كلّ مرّة. هذا عبئيّ.

مع ذلك، يقدّر البالينيون قيمة الأرض على نحو يتجاوز المنطق الاقتصادي. فبما أنّ الملكية هي تقليديًّا الشيء الوحيد الذي يعترف به البالينيون كثيروة شرعية، فإنّهم يقدّرون الأملاك كما يقدّر شعب الماسياي المواشي أو كما تقدّر ابنة أخيّ ذات الخمس سنوات أحمر الشفاه: أي أنّهم لا يتخلّون عنها متى أصبحت بين أيديهم.

كما اكتشفت أيضاً في شهر آب، خلال بحثي في تعقيدات العقارات الإندونيسية، أن من المستحيل تقريباً معرفة متى تكون الأرض معروضة للبيع. فالبالينيون الذين يرغبون ببيع أرضهم، لا يحبّون أن يعرف البناس بانهم يعرضون أرضهم للبيع. ومع أن الإعلان عنها يساعدهم، إلا أنهم لا يرون الأمور من هذا المنظار. فحين يبيع المزارع البالسيني أرضه، هذا يعني بأنه يحتاج إلى المال، وهو أمر مخجل بالنسبة السيم. وفي حال علم الجيران والأقارب أنه باع جزءاً من أرضه، سيفترضون بأنه أصبح يملك مالاً وسيحاول الجميع الاستدانة منه. لذا، لا تعرض الأرض للبيع إلا عبر... الإشاعة. وكل صفقات بيع الأراضي تتم تحت غطاء غريب من السرية والخيبة.

حين سمع المغتربون الغربيون الذين يعيشون هنا بأنني أحاول شراء أرض لــوايان، تجمّعبوا حــولي وراحوا يخبرونني قصصاً عن تجارهم المؤسفة. فحذّروني من أنني لا يمكن أبداً أن أكون أكيدة ممّا يحدث حين يستعلّق الأمر بالعقارات في بالي. فالأرض التي تبتاعها قد لا تنتمى فعلاً

عليك أن تأخذ أيضاً في الاعتبار أنك تعيش ربّما على سفح أحد السبراكين وأنّ منسزلك قد يكون مبنيًّا فوق صدع. والصدع قد لا يكون جيولوجيًّا وحسب. على المرء أن يتذكّر أنّ إندونيسيا ليست مستقرّة سياسيًّا، وأنّ الفساد متغلغل فيها من أعلى وزرائها وصولاً إلى الرجل إلى يملأ سيارتك بالوقود ويدّعي وحسب بأنّه ملأها فعلاً. ومن الممكن في أيّ لحظة أن تقوم ثورة هنا وأن يضع الفريق الظافر يده على أملاكك، على الأرجح بقوّة السلاح.

ومع أنني خضت دعوى طلاق في نيويورك، إلا أنني لست ضليعة في أمور كهذه. فالقضية مختلفة تماماً هنا. وفي هذه الأثناء، ثمّة 18 ألف دولار في حساب وايان المصرفي، تبرّعت بها أنا وعائلتي وأعز أصدقائي، حــوّلت إلى العملة الإندونيسية، التي عرفت تاريخاً من الالهيارات من دون ســابق إنذار وتحوّلت إلى رماد. ويفترض بوايان أن تخلي متجرها في أيلول، أي تقريباً في الوقت الذي سأغادر فيه البلاد، في غضون ثلاثة أسابيع تقريباً.

لكن تبيّن أنّه من المستحيل على وايان إيجاد قطعة أرض مناسبة برأيها لتبني عليها بيتاً لها. فبغضّ النظر عن جميع الاعتبارات العملية، عليها أن تفحص تاكسو (takso)، أي روح المكان. وإحساس وايان،

كمعالجية، بالتاكسسو حاد جداً حتى بالنسبة إلى المعايير البالينية. فقد وجدت مكاناً اعتقدته ممتازاً، ولكن وايان قالت إنه مسكون من قبل عفاريت غاضبة. ورفضت قطعة الأرض التالية لأنها قريبة جداً من أحد الأنهار، فكما هو معروف، الأشباح تعيش في الأنهار. (في الليلة التالية السي رأت فيها ذلك المكان، حلمت بامرأة جميلة ترتدي ثياباً ممزقة وتبكي، فأخذت قرارها، لا يمكنها شراء تلك الأرض). ثم عثرنا على متجر صغير وجميل قرب البلدة، مع حديقة أيضاً، ولكنة كان في زاوية، ووحده من يرغب بأن يفلس ويموت شاباً يعيش في منزل واقع في زاوية. كما هو معروف.

نــصحني فيليبه قائلاً: "لا تحاولي النقاش معها. تُقي بـــي حبيبتي، لا تتدخّلي بين البالينيين وا*لتاكسو*".

ثم عثر فيليبه في الأسبوع الماضي على مكان بدا أنه يفي بالغرض تماماً: قطعة أرض صغيرة وجميلة، قريبة من وسط أوبود، تقع على طريق هادئ قريب من سهل أرزّ، ومساحتها كافية لأجل الحديقة، كما أنها ضمن ميزانيتنا. ولكن حين سألت وايان: "هل نشتريها؟" أجابت: "لا أعرف بعد، ليز. لا نأخذ هذه القرارات بتلك السرعة. أحتاج إلى التحدّث مع كاهن".

شرحت لنا أنّ عليها استشارة كاهن لكي يخبرها بيوم ميمون مناسب للشراء، هذا إن قررت شراءها أساساً. ذلك أنّ البالينيين لا يقومون بسشيء هام من دون اختيار يوم ميمون لذلك. ولكنّها لا تستطيع سؤال الكاهن عن اليوم حتى تقرّر بأنّها ترغب فعلاً بالعيش هناك. وهذا التزام ترفض القيام به ما لم تر حلماً يبشّر بالخير. ونظراً لأيامي المعدودة في البلاد، سألت وايان على طريقة النيويوركيّين: "بأيّ سرعة يمكنك ترتيب رؤية حلم يبشّر بالخير؟".

أحابت وايان، على طريقة البالينيين: "لا يمكن الإسراع في ذلك". فمـع أنها فكّرت كثيراً، إلاّ أنّه قد يكون من المفيد الذهاب إلى أحد المعابـد الكـبرى في بـالي لتقديم قربان والتضرع لرؤية حلم يبشّرها بالخير...

قلت لها: "حسناً. غداً يصطحبك فيليبه إلى أحد المعابد الكبرى لتقدّمي قرباناً وتتضرعي".

قالت وايان بأنّها كانت لتتمنّى ذلك. فهي فكرة رائعة. ولكن ثمّة مشكلة واحدة. لا يسمح لها بدخول أيّ معبد طيلة ذاك الأسبوع. فقد كانت... حائضاً.

#### 104

ربّما لم أذكر بالضبط كم أنّ كلّ هذا كان ممتعاً. أو ربّما كنت أســـتمتع كـــثيراً بتلك اللحظة السريالية في حياتي لأنّي كنت أقع في الحبّ، وهذا ما يجعل العالم يبدو بهيجاً، مهما كانت الحقيقة جنونية.

لطالما أعجبني فيليبه. ولكنّ الطريقة التي تعاطى فيها مع موضوع منسزل وايان، قربتنا من بعضنا خلال شهر آب، وكأننا زوجان حقيقيان. طبعاً، لا يعنيه ما يحدث لتلك المعالجة البالينيّة. فهو رجل أعمال، وقد تدبّر أمره وعاش في بالي خمس سنوات من دون التدخّل كثيراً في حياة البالينيين الشخصية وطقوسهم المعقّدة، ولكن ها هو الآن يجول بين سهول الأرزّ الموحلة ويحاول إيجاد كاهن يخبر وايان بتاريخ ميمون...

كان يردّد دوماً: "كنت سعيداً جداً بحياتي المملّة قبل أن تظهري فيها".

كان يتكاسل ويقتل الوقت، مثل إحدى شخصيات رواية غراهام غرين. إلا أن ذاك التراخي انتهى حين تعرفنا على بعضنا. والآن وقد اجتمعنا، تمكّنت من سماع روايته لكيفية لقائنا، وهي قصّة ممتعة لا أمل أبداً من سماعها، حيث يخبرني كيف رآني في الحفال تلك الليلة، أقف وظهري إليه، وكيف أنه أدرك في أعماقه، من دون حتى أن يرى وجهي: "تلك هي امرأة حياتي. سأفعل أيّ شيء للحصول على تلك المرأة".

ويــتابع قـــائلاً: "وكان من السهل الحصول عليك. ما كان عليَّ سوى التوسّل إليك لأسابيع".

"أنت لم تتوسّل إليّ".

" لم تلاحظي بأنّني كنت أتوسّل إليك؟".

تحدّث عن الليلة التي ذهبنا للرقص فيها، وكيف رآني أنجذب إلى ذاك الشابّ الويلزيّ اللطيف، وكيف غاص قلبه وهو يفكّر: "أنا أبذل كــلّ جهدي لإغراء تلك المرأة ليأتي هذا الشابّ الوسيم ويأخذها منّي ويعقّد حياتها. لو أنها تعرف الحبّ الذي يمكنني أن أقدّمه لها".

وقد فعل. كان محبًّا بطبيعته، وكنت أشعر به وهو يتحوّل إلى فلك يدور من حولي، ويجعلني محوراً له ويتحوّل ليكون فارساً لي. في الواقع، فيليبه هو من النوع الذي يحتاج بشدّة إلى امرأة في حياته، ليس لتعتني به، بل ليكون لديه من يعتني هو به ويكرّس نفسه لها. وبعد أن افتقر إلى علاقة كتلك منذ طلاقه، كان تائهاً في الحياة، ولكنّه بدأ الآن ينظّم نفسه حولي. ومن اللطيف في الحقيقة أن يعامَل المرء بهذا الشكل. إلاّ أنّ الأمر يخيفني أيضاً. أسمعه أحياناً وهو يحضر لي العشاء في الطابق السمفلي فيما أكون ممدّدة أقرأ في الأعلى، وهو يصفر بموسيقى السامبا السبرازيلية السعيدة ويناديني قائلاً: "حبيبتي، هل ترغبين بكأس آخر من السبرازيلية السعيدة ويناديني قائلاً: "حبيبتي، هل ترغبين بكأس آخر من

الـــشراب؟" فأتــساءل مــا إذا كنت أستطيع أن أكون شمساً في حياة شــخص ما، كلّ شيء في حياته. هل أصبحت مستقرّة الآن بما يكفي لأكــون مركز حياة شخص آخر؟ ولكن حين فتحت معه الموضوع في إحــدى الليالي، قال: "هل طلبت منك أن تكوني كذلك، حبيبتي؟ هل طلبت منك أن تكوني كذلك، حبيبتي؟ هل طلبت منك أن تكوني مركز حياتي؟".

شـــعرت على الفور بالخجل من غروري، من افتراضي بأنّه أراد منّى البقاء معه إلى الأبد ليدلّلني إلى الأبد.

قلت له: "أنا آسفة. كان هذا غروراً من قبلي، أليس كذلك؟".

أقسر قسائلاً: "قليلاً". ثمّ قبل أذي وأضاف: "ولكن ليس كثيراً. بالطبع علينا مناقشة ذلك، حبيبتي، لأنّني في الحقيقة، مغرم بك بجنون". شسحب وجهي عند سماعي ذلك، فأسرع بممازحتي وحاول طمأنتي قائلاً: "أعني بشكل افتراضي، بالطبع". ثمّ قال بجدّية تامّة: "اسمعي. أنا في الثانية والخمسين من عمري. صدّقيني، لقد خبرت الحياة. صحيح ألك لا تحبّينني كما أحبّك، ولكنّني لا أهتم بذلك. لسبب ما، شعوري تجاه أولادي حين كانوا صغاراً؛ إنّهم ليسوا مجرين على حبي، ولكنّ واحبي أن أحبّهم. أنت حرّة في شعورك مجرين على حبي، ولكنّ واحبي أن أحبّهم. أنت حرّة في شعورك أعدتني إلى الحياة، وهذا كاف. بالطبع، أود أن تشاركيني حياتي، ولكن أعدتني إلى الحياة، وهذا كاف. بالطبع، أود أن تشاركيني حياتي، ولكن لست واثقاً أيّ حياة يمكنني أن أقدّم لك هنا في بالي".

أنا أيضاً فكرت في هذه المشكلة. كنت أشاهد خلال إقامتي في مجتمع المغتربين في أوبود، وأدركتُ أنّ حياقهم لا تناسبني على الإطلاق. فالسنموذج الذي تراه هنا واحد؛ غربيون عاشوا حياة صعبة، فانسحبوا مسنها، وقرّروا المكوث هنا في بالي لوقت غير محدّد، بحيث يعيشون في منزل جميل مقابل 200 دولار في الشهر، ويتخذون شريكة أو شريكاً

بالينسياً، يعيسشون علسى هواهم ويجنون بعض المال من تصدير شيء من الأثاث لشخص ما. ولكنّهم عموماً يحرصون على ألاّ يُسألوا القيام بشيء حسدي مسرة أخرى. وهؤلاء المغتربون هم للمناسبة من وسط اجتماعي رفسيع، مستعدّد القوميات، موهوبون وأذكياء. ولكن يبدو لي أنّ الجميع كانسوا شسيئاً في الماضي، إمّا متزوجين أو موظّفين، والآن يجمعهم غياب الشيء الوحيد الذي يبدو بأنهم تخلوا عنه تماماً وللأبد، ألا وهو الطموح.

بالطبع، ليست أوبود مكاناً سيّعاً لتضيع حياتك فيه، وتنسى مرور الأيام. فمعظم المغتربين لا يعرفون كم مضى عليهم هنا بالضبط. وربّما كانسوا غير واثقين من أنهم يعيشون هنا فعلاً. فهم لا ينتمون إلى أيّ مكان. فبعسضهم يحبّون أن يتخيّلوا أنهم يمضون هنا بعض الوقت، وكألهم أطفأوا المحرّك حين توقّف السير عند إشارة المرور وينتظرون أن تسضيء الإشارة ثانسية لينطلقوا. ولكن، بعد سبعة عشر عاماً تبدأ بالتساؤل... هل ثمّة من يغادر على الإطلاق؟

مع أنه ثمّة الكثير للاستمتاع به بصحبتهم في أيام الآحاد الطويلة الكسولة، إلاّ أنني حين أكون على مقربة منهم أشعر وكأنني دوروثي في حقول الأفيون وأقول لنفسي: كوني حدرة! لا تنامي في هذا المكان وإلاّ غفوت هنا لبقية حياتك!

إذاً ما الذي سيحصل لنا أنا وفيليبه؟ بما أنه أصبح هنالك على ما يبدو أنا وفيليبه. قال لي منذ وقت غير بعيد، "أتمنّى أحياناً لو كنت فتاة صغيرة ضائعة، عندها لاحتضنتك وقلت لك، تعالي للعيش معي، دعيني أعستني بك إلى الأبد. ولكنك لست فتاة ضائعة. أنت امرأة، ولديك مهنة وطموح. مثل سلحفاة، تحمل بيتها على ظهرها. عليك التمسك بحذه الحرية أطول وقت ممكن. ولكن ما أريد قوله لك هو التالي: إن أردت هذا البرازيلي، يمكنك الحصول عليه. أنا ملكك أساساً".

أنــا لست واثقة ممّا أريده. أعلم أنّني لطالما رغبت بسماع رجل يقول لي: "دعيني أعتني بك إلى الأبد"، ولم يسبق لأحد أن قالها لي من قــبل. وفي السنوات الأحيرة، توقّفت عن البحث عن ذاك الشخص، وتعلّمت قول هذه الجملة المشجّعة لنفسي، لا سيّما في أوقات الخوف. ولكن أن أسمعها الآن من شخص آخر يقولها بصدق...

رحب أفكر في هذا الأمر في الليلة الفائتة بعدما غطّ فيليبه في السنوم، وأنا ممدّدة بقربه، وأتساءل ما الذي سيحلّ بنا. ما هي أشكال المستقبل الممكنة؟ ماذا عن المسافة الجغرافية بيننا، أين سنعيش؟ وماذا عن فارق السنّ أيضاً؟ مع أنني حين اتصلت بأمّي لأخبرها بأنني تعرّفت على رجل لطيف حداً، ولكن - تمالكي أعصابك، أميّ - إنّه في الثانية والخدمسين من عمره، لم يرف لها حفن. بل اكتفت بالقول: "حسناً، أودّ إخبارك شيئاً، ليز. أنت في الخامسة والثلاثين". (ملاحظة ممتازة، ماما. أنا محظوظة لإيجاد رجل في تلك السنّ المتقدّمة). مع ذلك، أنا حقًا لا أمانع بوجود فارق في السنّ بيننا. لا بل أحب كون فيليبه أكبر منّي بهذا القدر. فالأمر مثير. يجعلني أشعر وكأنين... فرنسية.

ماذا سيحلّ بنا؟

لِمَ يشغلني الأمر على أي حال؟ أَلَمُ أَتعلَم بعد بأنّه لا جدوى من القلق؟

هكذا تــوقفت عــن التفكير في الموضوع بعد برهة واكتفيت باحتضانه وهو نائم. *أنا أقع في حبّ هذا الرجل.* ثمّ استغرقت في النوم بقربه ورأيت حلمين لا يمكنني نسيالهما.

كان الحالمان عن مرشدتي. في الأوّل أخبرتني بأنّها ستقفل معتزلها ولن تتحدّث بعد الآن أو تعلّم أو تنشر الكتب. بل ألقت على تلاميذها خطاباً أخيراً قالت فيه: "حصلتم على ما يكفى من التعليم وعلى كلّ ما

تحــتاجون إلــيه لتكونوا أحراراً. حان الوقت لكي تخرجوا إلى العالم وتعيشوا حياة سعيدة".

أمّا السئاني فكان أكثر تأكيداً من الأوّل. كنت آكل في مطعم خملاب في نيويورك مع فيليبه. كنّا نتناول وجبة رائعة من لحم الضأن والأرضي شوكي ونحتسي الشراب اللذيذ ونتحدّث ونضحك. نظرت عمر القاعة ورأيت سواميجي، معلّم مرشدتي الذي مات سنة 1982. ولكنّه كان حيًّا يرزق تلك الليلة، هناك في مطعم نيويوركي راق. كان يتاول العشاء مع مجموعة من أصدقائه وبدا عليهم أنهم يستمتعون بوقتهم هم أيضاً. التقت أعيننا عبر الغرفة فابتسم لي سواميجي ورفع كأسه.

وبعدها سمعت بوضوح هذا الغورو الهندي قصير القامة الذي لم يتفوّه سوى بكلمات إنكليزية نادرة وثمينة خلال حياته، يقول لي كلمة واحدة عبر المسافة التي تفصلنا:

"استمتعي" .

### 105

مضى على وقت طويل لم أر فيه كيتوت لاير. فبين علاقتي بفيليبه وسعيي إلى إيجاد منزل لوايان، ولّى عهد جلساتنا الطويلة من الحديث عن الروحانيات منذ زمن. مررت بمنزله عدّة مرات لأسلم على وقتاً هامًّا معاً منذ على وأحضر الفاكهة لزوجته، ولكنّنا لم نمض وقتاً هامًّا معاً منذ حزيران. وكلّما حاولت الاعتذار له عن غيابي، يضحك كمن عُرضَت عليه مسبقاً إجابات كلّ الاختبارات في هذا الكون ويقول: "كلّ شيء على ما يرام، ليز".

مع ذلك، اشتقت إلى العجوز، فمررت به للجلوس معه هذا السصباح. حيّاني كعادته قائلاً: "تشرّفت بلقائك!"، لم أتمكّن أبداً من تغيير هذه العادة لديه).

أنا أيضاً سعيدة لرؤيتك، كيتوت".

"سترحلين عمّا قريب؟".

"أجـل، كيـتوت. في أقلّ من أسبوعين. لذا أردت الجيء اليوم. أردت أن أشـكرك على كلّ ما أعطيتني إياه. لولاك، لما أتيت إلى بالي على الإطلاق".

"ما كان لك ألاً تعودي إلى بالي"، قال من دون أيّ شكّ أو دراما، ثمّ سألني: "أما زلت تتأمّلين مع إخوتك الأربعة كما علّمتك؟".
"أجل".

"أما زلت تتأمّلين مثلما علّمتك الغورو في الهند؟".

"أجل".

"أما زلت ترين أحلاماً مزعجة؟".

"کلاّ".

"هل أنت سعيدة الآن؟".

"كثيراً".

"هل تحبين صديقك الجديد؟".

"أجل، أعتقد ذلك".

"إذاً، عليك أن تدلّليه. وعليه أن يدلّلك".

وعدته قائلة: "حسناً".

"أنـــت صـــديقة جيدة. بل أفضل من صديقة. أنت مثل ابنتي". رئست مثل شارون...) "حين أموت، ستأتين إلى بالي، لحضور مراسم إحراق حشين المراسم البالينيّة لإحراق حثث الموتى ممتعة حداً؛ ستحبينها".

وعدته قائلة: "حسناً"، ولكنّ الغصّة كانت تخنقني الآن.

"دعـــي ضميرك يقودك. وإن أتى أصدقاؤك إلى بالي، أحضريهم لأقـــرأ لهم الكفّ. فأنا مفلس جداً في مصرفي منذ التفجير. هل تريدين الجيء معي اليوم لحضور مراسم طفل صغير؟".

هكذا انتهى بي الأمر إلى المشاركة في مباركة طفل بلغ شهره السادس وأصبح الآن مستعدًّا للمس الأرض للمرّة الأولى. فالبالينيون لا يسمحون لأطفالهم بملامسة الأرض قبل بلوغهم الشهر السادس. لذا، يحمل البالينيون أطفالهم في تلك الأشهر الستة الأولى ويحترموهم وكأنّهم أسياد صغار. وإن توفّي طفل ما قبل الشهر السادس من عمره، تقام له مراسم إحراق حاصة ولا يوضع الرماد في مقبرة بشرية لأنّه لم يصبح بشراً بعد، بل ظلّ سيداً وحسب. ولكن إن عاش الطفل ليبلغ السشهر السادس، يقام له احتفال كبير وتطأ قدماه الأرض أحيراً ويتم الترحيب بدحول الطفل في الجنس البشري.

أقيم هذا الاحتفال اليوم في منزل أحد جيران كيتوت. كانت الطفلة فتاة أعطيت لقب بوتو. كان أبواها مراهقين جميلين، الأب حفيد ابن عسم كيتوت، أو شيء من هذا القبيل. ارتدى كيتوت أجمل ثيابه اسارونغ من الساتان الأبيض المزركش بالخيوط الذهبية وسترة بيضاء طويلة الكمين مع أزرار ذهبية وقبة نيهرو، جعلته يبدو أقرب إلى حمّال في محطّة قطار أو موظف في فندق فخم. كما لف عمامة بيضاء على رأسه. وأراني بفخسر أصابعه التي وضع فيها حوالى سبعة خواتم ذهبية كبيرة ومرصعة بالأحجار الكريمة. كانت تمتاز جميعها بقوّى خارقة. وحمل حرس حدّه النحاسى البراق لاستحضار الأرواح وطلب مني أخذ صور عديدة له.

سرنا معاً نحو منزل جاره. كانت المسافة بعيدة واضطررنا إلى السير على الطريق الرئيسي لبعض الوقت. ها أنا في بالي منذ أربعة أشهر تقريباً، ولم يسبق لي رؤية كيتوت يغادر مسكنه حتى الآن. شعرت بالارتباك وأنا أراه يسير بين السيارات المسرعة والدراجات السنارية المحنونة. بدا صغيراً وضعيفاً وفي غير مكانه أمام هذه الخلفية العصرية من ازدحام المرور وأبواق السيارات. شعرت بالرغبة في البكاء، لسبب ما، ولكنني كنت منفعلة أكثر من العادة في ذلك اليوم.

كان ثمّة أربعون ضيفاً تقريباً حين وصلنا، وكان مذبح العائلة مليئاً بالقرابين: سلال من سعف النخيل حافلة بالأرزّ والأزهار والبخور وبعض الإوزّ والدجاج المذبوح وجوز الهند وقليل من النقود التي كانت ترفرف بفعل النسيم. كان الجميع في غاية الأناقة، بملابسهم الحريرية والمحرّمة. وعلى الرغم من ملابسي العادية والعرق الذي يتصبّب مني بسبب ركوبي الدراجة، تم الترحيب بي تماماً كما يرحّب بفتاة بيضاء دخلت من دون دعوة. ابتسم لي الجميع بحرارة، ثمّ تجاهلوني وانتقلوا إلى الجزء الذي يجلس فيه الجميع للتحديق إلى ملابس الآخرين.

استغرق الاحتفال ساعات، وكان كيتوت هو الذي يترأسه. وحده عدا لم احتماعي مع فريق من المترجمين كان ليخبرك بما جرى بالسخبط. إلا أنّي تمكّنت من فهم بعض الطقوس بفضل شرح كيتوت والكتب السيّ قرأةا. فقد حمل الأب الطفلة خلال القسم الأوّل من المسباركة، وحملت الأمّ تمثالاً للطفلة، كان عبارة عن جوزة هند ملفوفة لتبدو وكأنها طفل. تمّت مباركة التمثال ورشّه بالماء المبارك وكأنه طفل حقيقي، ثمّ وضع على الأرض قبل أن تلامس قدما الطفلة الأرض للمرة الأولى. كان هذا يهدف إلى خدع الشياطين لكي تماجم الطفل المزيف وتترك الطفلة الحقيقية وشأنها.

تبع ذلك ساعات من الإنشاد قبل أن تلامس قدما الطفلة الحقيقية الأرض. ثمّ قسرع كيستوت حرسه وغنّى المانترا إلى ما لا نهاية وأشرق وحسه الأبسوين بالسعادة والفخر. أتى الضيوف وغادروا، تحدّثوا معاً وتفرّجوا على الاحتفال، ثمّ قدموا هداياهم، ورحلوا للذهاب إلى موعد آخسر. كسان الأمسر عاديًّا على نحو غريب وسط كلّ تلك الرسميات والطقوس القديمة. كانت المانترا التي غناها كيتوت للطفلة جميلة، كانت مسزيجاً من الدين والحنان. وفيما حملتها الأمّ، راح كيتوت يمرّر أمامها عيسنات مسن الأطعمة والفاكهة والأزهار والماء والأجراس وجانحاً من الدجاج المشوي وقطعة من جوز الهند... ومع كلّ صنف، كان ينشد شيئاً. وكانت الطفلة تضحك وتصفق براحتيها فيضحك كيتوت ويتابع الغناء.

#### تخيلت ترجمتي الخاصة لكلماته:

"يا أيستها الطفلة، هذا دجاج مشوي لتأكليه! يوماً ما ستحبين اللحاج المشوي ونتمنى أن تحبي أكل الكثير منه! يا أيتها الطفلة، هذا قليل من الأرزّ المطبوخ، أرجو أن تحصلي على كلّ الأرزّ الذي ترغبين في حياتك، فليرشّ عليك الأرزّ دائماً. يا أيتها الطفلة، هذا جوز الهسند، ألسيس منظره مضحكاً؟ يوماً ما ستأكلين الكثير منه! يا أيتها الطفلة، أنت غالية الطفلة، أنت تالميذة مجتهدة! أنت فتاتنا الرائعة! أنت بطّة على الكيون كلّه! أنت تلميذة مجتهدة! أنت فتاتنا الرائعة! أنت بطّة لذيانة! أنت كلّ شيء بالنسبة النا...".

تمّـت مباركة الجميع تكراراً بأوراق الورد المبللة بالمياه المباركة. وتبادلت العائلة بأكملها الطفلة وهدهدتما فيما أنشد كيتوت المانترات القديمـة. حــتى إنّهم سمحوا لي بحمل الطفلة قليلاً، وإن كنت أرتدي

الجينيز، فهمست لها بمباركتي الخاصة بينما كان الجميع يغني. قلت لهيا: "حظّيا سعيداً. كوني شجاعة". كانت الحرارة حارقة، حتى في الظلّ. كان العرق يتصبّب من الأم التي ترتدي سترة مثيرة تحت قميصها المخرر، وكذلك الأب الشاب الذي بدا وكأن وجهه لا يعرف تعبيراً آخر غير الفخر. أمّا الجدّات فكن يحرّكن مراوحهن اليدوية لتخفيف شعورهن بالحر، وكان يبدو عيلهن الملل أحياناً، فيجلسن أو يقفن أو يحمن حول القرابين المشوية أو يطردن الكلاب. أمّا الباقون فكانوا يبدون اهتمامهم أحياناً وعدم اكتراثهم أحياناً أخرى، ويتبدل شعورهم بحربتهما الخاصة معاً، واهتمام كلّ منهم مركّز على الآخر. فالطفلة لم ترفع عينيها عن العراف العجوز طيلة اليوم. من سمع من قبل عن طفلة في شهرها السادس لا تبكي أو تنام لأربع ساعات متوالية تحت الشمس الحارقة، بل تكنفي بالنظر إلى شخص ما بفضول؟

قام كيتوت والطفلة بوظيفتهما على أكمل وجه. وكانت الطفلة حاضرة تماماً في أثناء مراسم انتقالها من منزلة الأسياد إلى منزلة البسشر. كانست تتولى مسؤولياتها كما يجب، مثل فتاة بالينية أصيلة، منغمسة في الطقس، واثقة من معتقداتها، مطيعة لمتطلبات ثقافتها.

عـند انـتهاء الغـناء، تم لفّ الطفلة بملاءة بيضاء طويلة تتجاوز ساقيها الصغيرتين بكثير، وتجعلها تبدو طويلة وملكية. ثمّ رسم كيتوت علـــى قعر إناء فخاري الاتجاهات الأربعة في الكون، وملأ الإناء بالماء المــبارك ووضعه على الأرض. وبرسمه اليدويّ حدّد البقعة المقدّسة من الأرض التي ستطؤها قدما الطفلة للمرة الأولى.

ثم اجـــتمعت العائلة كلها حول الطفلة و - هوب! ها هي ذا! - قامـــوا بغمس قدميها قليلاً بالمياه المباركة، تماماً فوق الرسم السحري

الــذي يــشمل العالم بأسره، ثمّ لامسوا أخمص قدميها بالأرض للمرة الأولى. وحــين رُفعت الطفلة في الهواء بحدّداً، بقيت آثار مبللة لقدمين صــغيرتين تحتها على الأرض، لتدخلا الطفلة أخيراً في الشبكة البالينيّة العظيمة، وتحدّدا من تكون عبر تحديد أين تكون. صفّق الجميع بسعادة. أصــبحت الطفلــة واحدة منّا الآن، أصبحت كائناً بشريًّا، مع كلّ ما ينطوي عليه هذا التحسّد المعقّد من مخاطر ومخاوف.

نظرت الطفلة إلى الأعلى ثمّ نظرت حولها وابتسمت. لم تعد سيدة بعد الآن. ولم يبدُ عليها أنّها تمانع ذلك، كما أنّها لم تكن خائفة أيضاً. بل بدت راضية عن كلّ قرار اتخذته في حياتها.

#### 106

فسشلت السصفقة مع وايان ولم تتم عملية شراء الأرض التي عثر علسيها فيليبه. حين سألتها أعطتني إجابة غير واضحة عن فشل ضياع صك الملكية. أعتقد أنها لم تخبرني بالسبب الحقيقي. وقد بدأ القلق يستملكني من هذه القصة. حاولت أن أشرح لوايان سبب استعجالي: "أنا أغادر بالي بعد أقل من أسبوعين. لا يمكنني مواجهة أصدقائي الذين قدموا كل هذا المال وأقول لهم إنّك لم تجدي منزلاً بعد".

"ولكن ليز، إن لم يكن للمكان *تاكسو* حيدة...". كلّ يغنّي على ليلاه.

ولكن اتصلت وايان بعد بضعة أيام بمنزل فيليبه وقالت بأنها عشرت على قطعة أرض مختلفة وأنها تعجبها حقًا. كانت عبارة عن حقل أرزّ واقع على طريق هادئ تقريباً من البلدة. وهي تتمتع بتاكسو حسيدة في أرجائها كافة. وقالت بأنّ الأرض تعود لمزارع متلهّف

للحصول على المال. لديه سبعة آرو يريد بيعها، ولكن بسبب حاجته الملحمة إلى المال، لن يمانع في بيعها اثنين آرو لأنّ هذا كلّ ما يمكنها شراؤه. أعجبتها الأرض، وأعجبتنا أنا وفيليبه وتوتّي التي راحت تدور عبر العشب ويداها منبسطتان وكأها جولى أندروز بالينيّة.

قلت لوايان: "اشتريها".

ولكنها بقيت مترددة بعد بضعة أيام: "أتريدين العيش هناك أم لا؟".

ترددت أكثر، ثمّ غيرت قصتها محدداً. أخبرتني هذا الصباح أنّ المساح أنّ المسارع اتصل بها وقال إنّه ليس واثقاً ما إذا كان يستطيع بيع جزء من الأرض، بل يرغب ببيع مساحة السبعة آرو كلها...زوجته هي المشكلة... وهو يحتاج إلى التحدّث معها ليرى ما إذا كانت توافق على تجزئة الأرض...

يــا الله، تريدني أن أعطيها المال لتبتاع الأرض كلها. حتى إنّني لا أعــرف كيف يمكنني جميع مبلغ 22 ألف دولار أميركي إضافي. قلت لها: "لا يمكنني ذلك يا وايان. أنا لا أملك المال. ألا يمكنك التوصل إلى اتفاق مع المزارع؟".

عـندها حبكت لي وايان، التي لم تعد عيناها تنظر في عيني، قصة معقدة. أخبرتني أنّها زارت ناسكاً وأن الناسك دخل في نشوة وقال لها إنّ عليها من كلّ بدّ شراء الأرض بأكملها لكي تبني عليها مركز علاج حـيد... هـذا هو القدر... وعلى أي حال، قال الناسك أيضاً إنّه لو تمكـنت وايان من شراء الأرض بأكملها، لربما أمكنها بناء فندق فخم عليها يوماً ما...

فندق فخم؟

آه.

عـندها فقـط أحسست فجأة بأنني أصبحت صمّاء، وتوقّفت الطيور عن الغناء، وصرت أرى فم وايان يتحرّك من دون أن أصغي لما تقوله لأنّ فكرة واحدة اجتاحت رأسي وكتبت فيه هذه الجملة: "إنّها تعبث معك يا بُقول".

وقفت وودعتها، ثمّ عدت إلى البيت وسألت فيليبه عن رأيه: "هل تظن بأنّها تعبث معي؟".

لم يسبق له أن علَّق أبداً على ما بيني وبين وايان.

قال بلطف: "حبيبتي، بالطبع هي تعبث معك".

غاص قلبيي من الذعر.

فأضاف بسرعة: "ولكن ليس عن قصد. عليك أن تفهمي كيف يفكر الناس في بالي. فنمط عيشهم يقوم على سحب أكبر قدر ممكن من المال من السياح. هكذا يعيش الجميع. وهي تلفق لك بعض القصص الآن عن المزارع. ولكنّ منذ متى يحتاج الباليني إلى التحدث مع زوجته قبل أن يعقد صفقة؟ اسمعي، الرجل متلهف لبيعها جزءاً من أرضه، وسبق أن وافق على ذلك. ولكنّها تريد الأرض كلها الآن. وتريدك أن تشتريها لها".

أخافتني الفكرة لسببين. الأوّل هو أنّني أكره التفكير في أنّ وايان قد تفعل أمراً مماثلاً. والثاني هو أنني أكره المعاني الضمنية الثقافية الكامنة خلف حديثه، تلك الأفكار الاستعمارية التي تملأ رأس البيض وحجّة أنّ تلك هي حال الناس هنا.

لكنّ فيليبه ليس استعماريًّا، بل برازيلياً. شرح لي قائلاً: "اسمعي، لقد نسشأت فقيراً في جنوب أميركا. تظنين أنني لا أفهم ثقافة الفقر تلك؟ للقد أعطيت وايسان مبلغاً من المال ما كان لها أن تراه في حياتها. أنت بالنسبة إليها صنعت معجزة وأمامها فرصة أخيرة لتحصل على ما تريده. لذا تريد

أن تسحب منك أكبر قدر ممكن من المال قبل أن تذهبي. حبًّا بالله، منذ أربعة أشهر، لم تكن المرأة تملك قوت طفلتها والآن تريد فندقًا؟".

"ماذا أفعل؟".

"لا تغضبي، مهما حدث. إن غضبت فستخسرينها، مع أنها شخص رائع وتحبّك. هذه خطتها للبقاء، اقبلي بذلك. لا تعتقدي بأنها امرأة سيّئة وأنها لا تحتاج حقًّا إلى مساعدتك هي والأولاد. ولكن لا تحسمحي لها باستغلالك. لقد رأيت هذا يحدث مراراً هنا. فالمغتربون السذين يعيشون هنا لمدة طويلة ينتهي بهم الأمر إلى حالتين. نصفهم يستمر بتأدية دور السائح قائلاً: آه، هؤلاء البالينيون، كم هم لطفاء وكرماء... ويتركوهم ينهبون مالهم كالمجانين. أمّا النصف الآخر فيغضب من كثر تعرضه للنهب ويبدأ بكره البالينيين. وهذا مخجل، لأنهم يخسرون أصدقاء رائعين".

"ولكن ماذا أفعل؟".

"علىيك أن تستعيدي السيطرة على الوضع. العبي معها كما تلعب معك. هدديها بشيء يحفزها على التحرك. وبذلك تؤدين لها خدمة، فهي تحتاج إلى منزل".

"لا أريد اللعب، فيليبه".

قبّل رأسي قائلاً: "إذاً، لا يمكنك العيش في بالي".

في الصباح الستالي، وضعت خطّتي. لا أصدّق أنني بعد سنة من تعلّسم فضائل النضال لعيش حياة صادقة، أعمد إلى تلفيق كذبة كبيرة. فأنا أنوي الكذب على مَن هي كأخت لي. على مَن نظّفت كليتيّ. أنا أنوي الكذب على أمّ توتّي!

دخلـــت منــــزلها فقامت لاحتضاني. دفعتها نفسي بعيداً عنها وادّعيت بأنّني غاضبة. "وايان، أنا بحاجة إلى التحدّث معك، لديُّ مشكلة خطيرة".

"مع فيليبه؟".

"كلاّ، بل معك".

بدت وكأنما على وشك الإغماء.

"وايان، أصدقائي في أميركا غاضبون منك كثيراً".

"منّى؟ لماذا حبيبتى؟".

"لأنهم منذ أربعة أشهر، أعطوك كثيراً من المال لتشتري منسزلاً، ولم تفعلي بعد. وهم يرسلون لي الرسائل الإلكترونية كلّ يوم ويسألون عـن منسزلك وعمّا حـلّ بمالهم. ويعتقدون بأنك سرقت المال وتستعملينه لشيء آخر".

"أنا لم أسرق!".

"وايان، أصدقائي في أميركا يعتقدون بأنّك...حثالة".

شهقت المرأة من أثر المفاجأة، وبدت بجروحة إلى حدّ أني ضعفت للحظة، وكدت أحتضنها وأقول لها: "لا، لا، هذا ليس صحيحاً! أنا التي حبكت الكذبة!" ولكن لا، علي الانتهاء من هذا الأمر. إلا أنها بدت مصعوقة فعلاً. فكلمة حثالة دخلت في الثقافة البالينية أكثر من أي كلمة إنكليزية أخرى. وهي من أكثر الكلمات المستعملة لنعت الناس هنا. وفي هذه الثقافة، التي ينعت بما الناس بعضهم عشرات المرات قبل الفطور، حيث تعتبر الكلمة رياضة، فنّا، عادة، تكتيكاً يائساً للبقاء، فإن نُعت شخص بما فهو عمل مروّع. أمر كان من شأنه في أوروبا القديمة أن يضمن لك مبارزة.

قالت بعينين دامعتين: "حبيبتي، أنا لست حثالة".

"أعــرف ذلــك وايــان، ولهذا السبب أنا منــزعجة. حاولت إخبارهم بأنك لست كذلك ولكنهم لا يصدّقونني".

وضعت يدها على يدي: "أنا آسفة لوضعك في هذا المأزق".

"هــــذا مأزق كبير، وايان. أصدقائي غاضبون. يقولون إنّه لا بدّ لــك مـــن شـــراء أرض قبل أن أعود إلى أميركا وإلاّ... سيستعيدون نقودهم".

هنا، لم يبدُ عليها أنها على وشك الإغماء، بل على وشك الموت. شعرت وكانني كاذبة كبيرة وأنا أحوك هذه القصة لتلك المرأة المسكينة، التي بدت أنها لا تدرك أنني لا أستطيع استعادة المال من حسابها أكثر مما أستطيع أخذ جنسيتها البالينية. ولكن، كيف لها أن تعلم أجعل المال يظهر فجأة في حسابها؟ يمكنني إذا بكل سهولة استعادته.

قالت: "عزيزتي، صدقيني. سأجد قطعة أرض الآن، لا تقلقي، ساجد أرضا ألهي الأمر في الأيام الثلاثة القادمة، أعدك بذلك".

قلت لها: "لا بدّ من ذلك، وايان"، بجدّية لم تكن سوى تمثيل. ولكن، عليها أن تتحرّك. فبناتما بحاجة إلى منزل قبل أن يتم إحراجهنّ من المتحر. الوقت ليس مناسباً للمماطلة.

قلت لها: "أنا ذاهبة الآن إلى منزل فيليبه. اتصلي بي ما إن تستري شيئاً". ثمّ غادرت متجرها وأنا واثقة بأنها تنظر إلي ولكنني لم استدر للنظر حلفي. وقطعت الطريق كلّه وأنا أدعو الله بدعاء غريب: "أرجو أن تكون نصابة". لأنها إن لم تكن نصابة، وإن كانت فعلاً عاجزة عسن إيجاد مكان لتعيش فيه على الرغم من 18 ألف دولار موجودة بحوزتما، فنحن في ورطة حقيقية ولا أعرف كيف يمكن لهذه المرأة أن تخرج نفسها من الفقر. أمّا إن كانت مخادعة، فثمة بصيص أمل. فهذا يعني أنها تملك بعض الشرّ وستكون بخير في هذا العالم المتقلّب.

وصلت إلى بيت فيليبه وبدوت في حالة مزرية: "فقط لو تعلم وايان بأنني كنت أكذب عليها...".

"تكذبين لأجل سعادتما ونجاحها".

بعد أربع ساعات فقط رنّ هاتف فيليبه. كانت وايان. أخبرتنا وهـي تلـهث من أثر الانفعال بأنها ألهت الأمر، واشترت للتو قطعة الأرض من المزارع (الذي لم تمانع زوجته تجزئتها). وتبين أنه لم يكن ثمّة حاجـة إلى أي أحـلام سـحرية أو إلى تدخّل أيّ كاهن أو إلى أيّ اختـبارات تاكسو. حتى إنّ وايان تملك صك الملكية بين يديها! وهو محصدق لدى كاتب عدل! كما أكدت لي أنها طلبت مواد البناء وأنّ العمال سيبدأون بالبناء في الأسبوع القادم، قبل أن أرحل. هكذا يمكنني رؤيـة المشروع. وكانت تأمل ألا أكون غاضبة منها. أرادتني أن أعلم بأنها تحبّني أكثر مما تحبّ جسدها وحياتها وهذا العالم بأسره.

أخـــبرتما بأنني أحبها أنا أيضاً وأنني متشوقة لأحلّ ضيفة عليها في منـــزلها الجديد يوماً ما، وأنني أريد نسخة عن صكّ الملكية.

حين أغلقت الخطّ، قال لي فيليبه: "فتاة طيبة".

لا أعلم مَن قصد بيننا. ثمّ قال: "هل لنا أن نذهب في عطلة الآن؟ أرجوك".

# 107

كان المكان الذي قصدناه في العطلة حزيرةً صغيرة تدعى حيلي مينو، واقعة أمام ساحل لومبوك، وهي المحطّة التالية شرق بالي في الأرخبيل الإندونيسي الكبير. وبما أنني زرتما من قبل، أردت أن يراها فيليبه، الذي لم تسبق له زيارتما.

وجزيرة جيلي مينو هي من أهم الأماكن في العالم بالنسبة إليّ. فقد أتيت إليها بمفردي حين زرت بالي للمرة الأولى. كنت في تلك المهمة للمجلة، أكتب عن عطل اليوغا، وكنت قد أنهيت للتوّ دروس اليوغا التي امتدّت على أسبوعين وجدّدت نشاطي. ولكنني قرّرت تمديد إقسامتي في إندونيسيا بعد انتهائي من المهمة، بما أنّني قطعت كلّ تلك المسافة إلى آسيا. ورغبت بإيجاد مكان بعيد جداً أنعزل فيه لعشرة أيام من الوحدة والصمت التامّ.

وحين أنظر الآن إلى السنوات الأربع التي تفصل بين الهيار زواجي ويرم حصولي على الطلاق، لا أرى سوى العذاب التام. واللحظة التي أتيت فيها إلى تلك الجزيرة الصغيرة كانت الأسوأ في تلك الفترة بأكملها. كانت في قعر العذاب ووسطه. فعقلي الحزين كان عبارة عن ساحة معركة من الشياطين المتصارعة. وحين اتخذت القرار بقضاء عشرة أيام وحيدة في الصمت في مكان لا أعرفه، قلت لأجزائي القلقة والمرتبكة السيء نفسه: "نحن الآن هنا جميعاً معاً يا شباب، وحدنا. وسيتحتم علينا التوصل إلى اتفاق لكي نستمر وإلا فسنموت جميعاً معاً، عاجلاً أم آجلاً".

قد يبدو كلامي حازماً ومليئاً بالثقة، ولكن علي الاعتراف أيضاً النسي لم أعرف في حياتي الرعب الذي شعرت به وأنا أبحر إلى تلك الجزيرة الهادئة بمفردي. حتى إنّني لم أحضر معي كتباً تصرف انتباهي. بسل كننا أنا وعقلي وحسب، على وشك أن نواجه بعضنا في ساحة حالية. أذكر بأنّ ساقي كانتا ترتجفان فعلاً من الخوف. إلاّ أنّني كرّرت لنفسسي أحد الأقوال المفضّلة لمرشدتي: "الخوف، من يهتم له؟" ونزلت من المركب وحيدة.

اســـتأجرت حجرة على الشاطئ مقابل بضعة دولارات في اليوم، وأغلقت فمي، ونذرت ألاّ أفتحه قبل أن يتغيّر شيء في داخلي. كانت جزيرة جيلي مينو جلسة الحقيقة والمصالحة الكبرى. فقد اخترت المكان المناسب للذلك، كان هذا واضحاً. كانت الجزيرة نفسها صغيرة، بدائسية، رملية، مياهها زرقاء صافية، وتنبت في أرضها أشجار النخيل الباسقة. كانت عبارة عن دائرة كاملة فيها طريق واحد يمتد حولها، ويمكن المشي حولها خلال ساعة تقريباً. تقع الجزيرة على خط الاستواء تقسريباً، وبالستالي لا تشهد دورة الليل والنهار سوى تغييراً طفيفاً. إذ تشرق السشمس مسن إحدى جهات الجزيرة عند الساعة السادسة والنصف مساء، والنصف صباحاً وتغيب في الجهة المقابلة عند السادسة والنصف مساء، على مدار أيام السنة. كان يقطن في الجزيرة زمرة صغيرة من الصيادين مساعلى عائلاتهم. و لم تكن تحتوي على بقعة لا تسمع فيها صوت المحيط. كما كانت تخلو من السيارات ذات المحركات، وتصل إليها الكهرباء عن طريق مولد يتم تشغيله لبضع ساعات في المساء فقط. كانت أكثر الأماكن التي زرقا هدوءاً.

اعــتدت أن أمشي حول الجزيرة كلّ صباح، ثمّ أعيد الكرّة عند المغــيب. أمّــا بقــية الوقت، فكنت أكتفي بالجلوس والمراقبة. راقبت أفكــاري، وعواطفي، والصيادين. يقول حكماء اليوغا إنّ الألم الذي يعانــيه البشر ناتج عن الكلمات، تماماً مثل الفرح. نحن نضع الكلمات لوصــف تجــربتنا وتلك الكلمات تحضر معها عواطف مرافقة تعذّبنا. فتغــرينا المانتــرات الـــي نصنعها نحن (أنا فاشل... أنا وحيد... أنا فعيد... أنا وحيد... أنا ونصبح معابد لها. والتوقف عن الكلام لفترة من المنزل أنفسنا من المانترات الخانقة.

استغرقت وقتاً لأغرق في الصمت الفعلي. وحتى بعد أن توقفت عن الكلام، وحدت بأتني لا أزال أهمهم باللغة. فأعضاء

وعضلات النطق - دماغي، حلقي، صدري، مؤخر عنقي - كانت لا تسزال ترتج من أثر التكلّم حتى بعد وقت طويل من توقّفي عن إصدار الأصوات. كان صدى الكلمات يتردّد في رأسي مثلما يتردد صدى الأصوات والصراخ لوقت طويل في حوض سباحة داخليّ بعد مغادرة الأطفال. واستغرقت الأصداء والأصوات وقتاً طويلاً لتهدأ. ربّما ثلاثة أيام.

بعدها بدأ كلّ شيء يطفو إلى السطح. فحالة الصمت تلك أو جدت مكاناً.

كان السياح الوحيدون الآخرون على الجزيرة زمرة من الأزواج الذين يقضون عطلة رومانسية. (فالجزيرة جميلة جداً ونائية جداً ليزورها محنون بمفرده). راقبت هؤلاء الأزواج وحسدتهم على الأوقات الرومانسية التي يمضونها معاً، ولكنني عرفت أنّ وضعي لا يسمح بأيّ رفقة. لديَّ مهمة مختلفة هنا. بقيت بعيدة عن الجميع، وتركني الناس وشاني. أظنّ أنّ ذبذبات مخيفة كانت تصدر عتي. فلم أكن بخير طيلة السنة. ولا يمكن لأي شخص أن يخسر كلّ هذا النوم والوزن وأن يبكي بتلك القوّة من دون أن يبدو وكأنه مريض نفسي. لذا لم يقترب مني أحد.

في الواقع، هذا ليس صحيحاً. شخص واحد تحدّث معي كلّ يوم. كان ولداً صغيراً بين عصابة من الأولاد الذين يركضون على طول السشاطئ لبسيع الفاكهة الطازحة للسياح. ربّما كان يبلغ التاسعة من عمره وبدا بأنه قائد المجموعة. بدا قويا، وكنت لأسميه فتى الشارع الذكري لو كان في حزيرته شوارع. أفترض بأنّه فتى الشاطئ الذكي. ويسبدو بأنه تعلّم الإنكليزية حيّداً من كثرة مضايقته للسياح الغربيين. وهدذا ما فعله معي. إذ إنّ أحداً لم يسألين من أنا أو يزعجني، أمّا هو

فكان يأتي للجلوس بقربي على الشاطئ كلّ يوم ويسألني: "لم لا تتكلمين؟ لِمَ أنت غريبة هكذا؟ لا تدّعي بأنك صمّاء، أعلم أنك قادرة على سماعي. لِمَ أنت وحيدة دائماً؟ لِمَ لا تسبحين؟ أين صديقك؟ لِمَ لست برفقة زوج؟ ما خطبك؟

وفكّرت بأن أصرخ في وجهه، اذهب آيها الولد! من أنت، نسخة عن أسوأ أفكاري؟

حاولت كلّ يوم الابتسام في وحهه بلطف وصرفه عنّي بحركة مهذّبة، ولكنّه لم يكن يرحل عنّي. وكان غضبي يئور في النهاية. أذكر أنّني انفحرت فيه يوماً: "أنا لا أتحدّث لأنّني في رحلة روحية لعينة أيّها الولد المزعج؛ والآن، ارحل عنّي!".

فــركض وهو يضحك. وهذا ما كان يفعله كلّما نجح في دفعي على الكلام. فأضحك أنا أيضاً ولكن بعد أن يغيب عن نظري. كنت أخــشى هــذا الــصبــي، وأتطلّع إلى قدومه في الوقت نفسه. كان الاستراحة الكوميدية الوحيدة خلال رحلتي القاسية.

أظنّني أعرف ما كان هذا الولد الشقيّ الذي كان ينجح دوماً في انتزاع ضحكة منّى.

في اليوم التاسع من الصمت، جلست للتأمّل في إحدى الأمسيات على الشاطئ في أثناء مغيب الشمس ولم أقم قبل منتصف الليل. أذكر أنسين فكّرت: "هذا هو الوقت، يا ليز". وقلت لعقلي: "هذه فرصتك. أربي كلّ ما يسبب لك الحزن. دعني أراه كلّه. لا تحتفظ بشيء". فراحت الأفكار والذكريات المحزنة ترفع أيديها وتقف للتعريف عن نفسها. نظرت إلى كلّ فكرة ومكمن حزن وأقررت بوجودها وشعرت المساد أن أحاول حماية نفسي - بألمها الفظيع. ثمّ قلت لها: "لا بأس. أنا أحبّك وأقبل بك. ادخلي قلبسي. انتهى الأمر". وكنت أشعر بأس. أنا أحبّك وأقبل بك. ادخلي قلبسي. انتهى الأمر". وكنت أشعر

في الواقع بأنّ الحزن يدخل قلبي وكأنّه كائن حيّ وكأنّ قلبي غرفة حقيقية. ثمّ قلبت: "التالي؟" فيطفو حزن آخر. أنظر إليه، أشعر به، أباركه ثمّ أدعوه لدخول قلبي هو أيضاً. فعلت الأمر نفسه مع كلّ فكرة محزنة أحسست بها، وفتشت في سنوات من الذكريات، ولم يتبقّ شيء.

ثم قلت لعقلي: أربي غضبك الآن". فراحت أحداث حياتي المثيرة للغسضب تظهر وتعرف عن نفسها. كلّ ظلم، وحيانة، وحسارة، وغيظ. رأيتها كلّها، واحدة تلو الأخرى واعترفت بوجودها. رأيت كللّ فكرة غضب بأكملها وكأنّها تحدث للمرة الأولى ثم قلت لها: "ادخلي قلبي الآن. يمكنك أن ترتاحي فيه. أنت بأمان، انتهى كلّ شيء. أنا أحبك". استمر ذلك لساعات وساعات وتأرجحت بين هدين القطبين من الأفكار المتضاربة، ينتابني الغضب الجامح للحظة ثمّ أبرد تماماً مع دخول الغضب إلى قلبي وكأنه يدخل باباً ثمّ ينزل ويتقوقع بقرب إخوته ويتوقّف عن القتال.

ثم وصلت إلى الجزء الأصعب. قلت لعقلي: "أرني خزيك". فرأيت الفظائع. كان عرضاً مثيراً للشفقة لكلّ مشاعري، وأكاذيبي، وأنانيتي، وغيرتي، وغروري. ولكنّني لم أتراجع أمام أيّ منها. بل قلت لله: "أرني الأسوأ". ثمّ حاولت دعوة تلك الأفكار المخزية إلى قلبي، فتردّدت عند الباب قائلة: "كلا، أنت لا تريدينني هناك... ألا ترين ما فعلت؟" فأقول لها: "بلا أنا أريدك. حتى أنت. أريدك. حتى إنني أرحّب بلك هنا. لا بأس، لقد سامحتك. أنت جزء منّى ويمكنك أن ترتاحي الآن. لقد انتهى كلّ شيء".

وحين انتهيت من كلّ هذا، صرت فارغة. لم يعد ثمّة أفكار تتصارع في عقلي. نظرت إلى قلبي، إلى طيبتي، ورأيت مدى سعته. وحدته لم يقارب حتى على الامتلاء، على الرغم من إدخالي جميع تلك الأفكار الفظيعة من الحزن والغضب والعار. كان بإمكان قلبي أن يستوعب ويسامح المزيد. كان حبّه غير متناه.

عــندها عــرفت كيف يحبّنا الله ويقبل بنا كلّنا. فإن كان بوسع كــائن بشري واحد منهار ومحدود مثلي أن يشعر بالقليل وحسب من الغفران والتسامح إزاء نفسه، فما عليك سوى أن تتخيّل كم يمكن لله، برحمته الواسعة والأبدية، أن يغفر ويسامح.

كما عرفت أيضاً بأنّ فترة السلام تلك ستكون مؤقّتة. عرفت أنّسيني لم أنته تماماً من آلامي وأنّ غضبي وحزني وعاري ستتسلّل من قلبي مجدّداً وتعود إلى عقلي. وعرفت أنّين سأحتاج إلى التعامل مع تلك الأفكار مراراً وتكراراً قبل أن أنتهي منها تماماً حين أغيّر حياتي كلها. ولن يكون هذا سهلاً، غير أنّ قلبي قال لعقلي: "أنا أحبك، لن أتخلّى عنك أبداً، بل سأعتني بك دائماً". طار ذاك الوعد من قلبي فحبسته في فمي ورحت أتذوقه وأنا أغادر الشاطئ عائدة إلى الكوخ الصغير الذي أقيم فيه. وحدت دفتراً صغيراً خالياً، ففتحته على الصفحة الأولى وحينها فقط فتحت فمي، ونطقت بتلك الكلمات تكسر صمتي، الكلمات تكسر صمتي، وجعلت قلمي يدوّها على الصفحة: "أنا أحبّك، لن أتخلّى عنك أبداً، بل سأعتنى بك دائماً".

كانت تلك الكلمات الأولى التي دوّنتها على دفتر ملاحظاتي الخاص الدني حملته معي منذ تلك اللحظة، ولجأت إليه كثيراً خلال السنوات التالية طلباً للعون، الذي وجدته دائماً، حتى في أكثر أوقاتي حزناً أو خوفاً. وكان الدفتر، الذي ضمّ وعد الحبّ ذاك، السبب الوحيد لبقائي على قيد الحياة في السنوات التالية من حياتي.

ها أنا الآن عائدة إلى جيلي مينو في ظروف مختلفة تماماً. فمنذ زياري الأخيرة، جبت العالم، أتممت طلاقي، تجاوزت قضية انفصالي عن ديفيد، نظفت حسدي من جميع الأدوية التي تؤثّر في المزاج، تعلّمت لغة جديدة، مررت بلحظات لا تنسى من الروحانية في الهند، درست عند قدمي عراف إندونيسي، واشتريت منزلاً لعائلة كانت بأمس الحاحة إلى سقف تحتمي تحته. أنا سعيدة وأتمتّع بالصحة والتوازن. ولا يمكنني ألا ألاحظ بأنني أبحر إلى تلك الجزيرة الاستوائية الخلابة بصحبة عسيقي البرازيلي. وأقرّ بأنها نهاية سحيفة لهذه الرواية تشبه نهايات القصص الخرافية، وكأنها صفحة من أحلام زوحة (ربّما صفحة من أحلامي أنا منذ بضع سنوات). إلا أنّ ما يمنعني من الانغماس في وهم القصص الخرافية هي تلك الحقيقة الأكيدة التي أمدّتني بالقوة على مرّ السنوات الماضية: لم ينقذين أمير، بل كنت أنا مديرة عملية إنقاذي.

تحــوّلت أفكاري إلى ما قرأته مرّة، عن معتقدات بوذيّي الزن. إذ يقولــون إنّ شــجرة السنديان تنتج بقوّتين متلازمتين. بالطبع، هنالك البزرة التي منها يبدأ كلّ شيء والتي تحمل الوعد والقدرة وتنمو لتصبح شــجرة. الكلّ يعرف ذلك. إلاّ أنّ قلة يقرّون بوجود قوة أخرى تعمل في الوقت نفسه، ألا وهي الشحرة نفسها التي تريد أن توجد بكلّ قواها والـــيّ تدفع البذرة إلى الحياة وتشدّها إلى الأمام من العدم وتقودها إلى النضوج. وبذلك، يعتقد بوذيّو الزن بأنّ شجرة السنديان هي التي تنتج البذرة التي تولد منها.

الآن أفكّر في المرأة التي أصبحت عليها مؤخّراً وفي الحياة التي أعيـشها الآن، وكم أردت أن أكون هذه المرأة وأن أحيا هذه الحياة،

حرّة من الادّعاء بأنني شخص آخر غير الذي أنا عليه. أفكّر في كلّ ما عانيته قبل أن أصل إلى هنا وأتساءل ما إذا كنت أنا - أعين هذه المرأة السسعيدة والمتوازنة الممددة الآن على متن قارب الصيد الإندونيسي الصغير هـــذا - مَــن دفع أنا الأخرى، الأصغر سنًّا والأكثر ارتباكاً وكفاحــاً إلى الأمام خلال تلك السنوات الصعبة. أنا الصّغرى كانت البذرة المليئة بالقدرة، ولكن أنا الكبرى، السنديانة الموجودة أصلاً، هي السبى كانت تقول طيلة الوقت: "أجل، اكبري! تغيّري! تطوّري! تعالى وقابليني هنا، حيث أنا موجودة كاملة وناضحة! أحتاج إلى أن تكبري بداخليي!" وربّما كانت أنا الحالية هي التي حامت حول تلك الزوجة الشابة التي كانت تبكي على أرض الحمّام، وربّما كانت هي من همس بحنان في أذن الفتاة اليائسة: "عودي إلى سريرك، ليز..." فقد كانت تعــرف أساســاً بأنّ كلّ شيء سيكون على ما يرام، وأن كلّ شيء سيجمعنا معاً هنا، في هذه اللحظة، حيث كنت أنتظر دوماً بسلام ورضًى لكي تصل وتنضمٌ إلىّ.

ثمّ استيقظ فيليبه. كنّا نحن الاثنين ممدّدين طيلة عصر ذلك اليوم بين ذراعي بعضنا، على متن مركب الصيد الإندونيسي. كانت الأمواج تؤرجحنا والشمس ترسل فوقنا أشعتها اللامعة. وفيما تمدّدت هناك ورأسي متكئ على صدره، قال لي فيليبه بأنّ فكرة رائعة خطرت في ذهنه وهو نائم. قال: "كما تعلمين، من الواضح أنني مضطر إلى العيش فيها في بالي بسبب عملي هنا، ولأنها قريبة من أستراليا التي يعيش فيها أولادي. كما أني أحتاج إلى الذهاب إلى البرازيل غالباً، لإحضار الأحجار الكريمة ولأنّ جزءاً من عائلتي يعيش هناك. ومن الواضح أنك بحاحمة إلى أن تكوني في الولايات المتحدة، لأنك تعملين هناك ولأنّ عائلت عيشون هناك. لذا خطر لي... بإمكاننا ربّما أن

نحاول بناء حياة لنا معاً موزّعة بين أميركا، وأستراليا، والبرازيل، وبالى".

فما كان منّي إلاّ أن ضحكت وفكّرت، لَمَ لا؟ قد تكون الفكرة بحسنونة لتنجع. فبعض الناس قد يصدمون لهذه الفكرة، ولكنّها تشبهني كسثيراً. بالطبع هكذا يجب أن تكون الأمور. كما أنّني أحبّ شاعرية الفكرة. فسبعد هذه السنة التي قضيتها وأنا أحاول استكشاف نفسي الجسورة، اقترح عليَّ فيليه نظرية سفر جديدة:

أستراليا، أميركا، بالي، البرازيل = أ، أ، ب، ب.

وكأنها قوافي قصيدة غربية كلاسيكية.

رسسى مركب الصيد الصغير أمام شاطئ جيلي مينو. لم يكن ثمة أحــواض لرسو السفن في الجزيرة، بل كان على الزائر أن يرفع بنطاله ويقفر مــن القارب ويجتاز الأمواج على طريقته. ولكن ما من سبيل لــذلك من دون التعرّض للبلل أو حتى الارتطام بالشاطئ المرجاني، إلا أنّ الأمــر يــستحقّ التعب لأنّ الشاطئ رائع الجمال. هكذا خلعنا أنا وعشيقي أحذيتنا وحملنا حقائبنا الصغيرة على رؤوسنا واستعددنا للقفز من القارب معاً في البحر.

ولكنّ الأمركان مضحكاً. فاللغة الرومانسية الوحيدة التي لا يبدو بـــأنّ فيليبه يتقنها هي الإيطالية. مع ذلك، قلت له على كل حال ونحن على وشك أن نقفز:

."Attraversiamo"

فلنعبر الشارع.

## الخاتمة

بعد بضعة أشهر من رحيلي عن إندونيسيا، عدت لزيارة أحباب\_\_ والاحتفال بذكري الميلاد وعطلة رأس السنة. حطّت طائسرتي في بالى بعد ساعتين فقط من موجة التسونامي التي ضربت حـنوب شرق آسيا وألحقت به دماراً واسعاً. فراح معارفي يتصلون ب\_\_\_ مرن مختلف أنحاء العالم ليطمئنوا على سلامة أصدقائي الإندونيــسيين. وبدوا قلقين جداً وهم يسألون: "هل وايان وتوتّي بخــير؟" والجواب هو أنّ التسونامي لم تؤثّر في بالي إطلاقاً (ما عدا عاطفيًّا بالطبع). كان الجميع بخير وكان فيليبه بانتظاري في المطار (لأول مسرّة من المرات العديدة التي سنلاقي بعضنا فيها في مطارات مخــتلفة). كــان كيتوت لاير جالساً على شرفته، كالعادة، يصنع الأدوية ويتأمّل. وكان يوداي قد حصل على عمل في العزف على الغيــتار في منــتجع محلَّى راق وكان بخير. أمَّا عائلة وايان فكانت تعيش سعيدة في منزلها الجديد، بعيداً عن الساحل الخطر، بين سهول الأرزّ في أوبود.

أودّ أن أوحّــه امتــناني (بالإضافة إلى امتنان وايان) إلى جميع من ساهم في التبرع بالمال لبناء ذاك المنــزل.

في سسياق آخــر، أتمنّى لو أجد طريقة مناسبة لشكر عمّي تيري وعمّيّ ديبورا الحبيبين للمساعدة الكبيرة التي قدّماها لي خلال هذا العام

مــن الــسفر، والتي من دونهما ما كان لي أن أكتب هذه الرواية. ولا أعرف في الواقع كيف أردّ لهما جميلهما.

في النهاية، وعوضاً عن محاولة ردّ الجميل لمن دعمنا في حياتنا، قد يكون من الحكمة الاستسلام أمام عظمة كرم الإنسانية والاكتفاء بتوجيه الشكر الصادق إلى الأبد.

## الكتاب الأكثر مبيعاً والـذي يتكلم عنه الجميع

إليزابيث في العقد الثالث من عمرها، تسكن في منزل فاخر مع زوج محبّ يريد أن ينشئ عائلة. ولكن هذا المشروع ليس من ضمن أولوياتها، فيحصل الطلاق المرّ لتصفع تردّداته العنيفة إليزابيث، التي تنهض بعد وقت محطّمةً ولكن مصممة على البحث عن كل ما تفتقده.

هنا يبدأ البحث. في روما تغرق في ملذات الطعام والحفلات فيزداد وزنها عشرين كيلوغراماً دفعة واحدة. في الهند تنير الهداية روحها وهي تحفّ ارض المعابد. واخيراً في بالي تكتشف على يدي عراف سقطت اسنانه الطريق إلى السلام الذي يقودها إلى الحب.

«أجمل سيرة شخصية قرأتها أبداً. إنها لذيذة» طوني كوليت

«لقد أحببت طعام، صلاة، حب» هيلاري كلينتون «مدهشة ورائعة» ميني درايڤر

«لقد أحببته... لقد تفهمت حاجتها إلى كتابة الكتاب ورغبتها بالشفاء» ميغ رايان

«صاخب، متألق وروحاني بلا خجل» استر فرويد

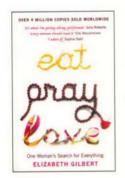





جميع كتبنا متوفرة على الإنترنت في مكتبة نيل وفرات. كوم www.nwf.com



الدار العربية للعلوم ناشرون Arab Scientific Publishers, Inc. www.asp.com.lb - www.aspbooks.com